

## ع المحاليول

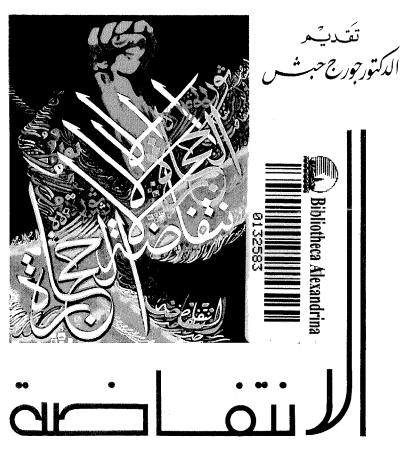

وْلْفَالْوِن الْجَارَات. وَالْفَاقُ

# ما القالم

تُنُورة كانون: انجازات. وآفاق

## الاهسداء

إلى أمي وأبي . . إلى شجر الزيتون في فلسطين

إلى الذين يعيدون صنع التاريخ . . صناع المجد والإستقلال

بعم**ر دلمي** 19*A*9/11/۲۹ دمشست



## مؤسسة عيبال للدراسات والنشر

#### IBAL Publishing institution L.T.D.

Tel: 455242, 455904
Telefax: 455569 Telex: 6517 IBAL CY P.O.Box-9558
70, Makarios Ave. No 401 Cyprus-Nicosia

الطبعة الأولى/ آذار ١٩٩٠



#### تقـــديم

#### بقلم الدكتور جورج حبش

مثلت الانتفاضة الجهاهيرية المجيدة، في الضفة والقطاع المحتلين؛ مرحلة جديدة ونوعية في إطار النضال الوطني الفلسطيني الشامل، والذي يمتد بجذوره عميقاً إلى عشرات السنين، ولم تعد بخافية على أحد، الإنجازات الكبيرة التي حققتها حتى الآن، وهي لا ترال تسير بثبات نحو الحرية والإستقلال. وفي كل يوم تبدي جماهيرنا البطلة، ضروباً من الشجاعة والبسالة، واستعداداً غير محدود للتضحية، في سبيل التحرر والكرامة الوطنية.

إنها بحق محطة كفاحية نوعية وفريدة، احتلت موقعها بجدارة في تاريخ شعبنا المكافح، بل وفي تاريخ حركات التحرر الوطني العالمي المشرق، انها مأشرة ساطعة، في مجابهة ومقاومة الإضطهاد والظلم والعنصرية والفاشية، التي تتجلى في عصرنا الراهن، وبأوضع مايكون، في هذا الكيان العنصري الإستيطاني.

ان الصراع الدائر في فلسطين المحتلة ، يمثل ـ وبصورة عميزة ـ الصراع بين الحق والباطل ، الصراع بين الحرية والإستعباد ، بين التقدم والرجعية ، وبهذا المضمون فإن انتفاضتنا البطلة هي انتفاضة جميع الذين يعانون من الظلم والقهر ضد الإستعباد والإستغلال .

لقد كشفت انتفاضة شعبنا العظيم (المكافح) وبدون أدنى رسوش، القناع عن الجوهر الحقيقي للصهيونية، والكيان الصهيوني، وأوضحت للبشرية جمعاء طبيعة هذا الكيان، ودوره ومكانته في التاريخ المعاصر، ككيان رجعي عنصري فاشي من الطراز الأول، وإلا فيا معنى هذه المقاومة الباسلة، لمليون ونصف مليون فلسطيني، من جميع الطبقات والفئات والأعيار والمواقع الجغرافية، وهم يخوضون الصراع، ويقاومون بكل ماتصل اليه أيديهم، وعلى مدار عامين متواصلين، ومستعدون للاستمرار عدة أعوام أخرى قادمة، مامعنى كل ذلك، ان لم يكن يعني، أن هذا الشعب مدرك لطبيعة هذا الكيان وجوهره بصورة عميقة وجيدة الشعب مدرك لطبيعة هذا الكيان وجوهره بصورة عميقة وجيدة والحقوق الوطنية، إنها يؤكد: أن لا حل إلا بالمقاومة، وأن هذا العدو لايفهم إلا لغة المجابة المستمرة.

انطلاقاً من كل ذلك، انطلاقاً من هذه التضحيات والدماء التي تسيل، تغدو مسألة الوقوف طويلاً أمام هذه الانتفاضة الشعبية العظيمة، مسألة أساسية، وضرورية، وملحة، وواجباً مفروضاً على كل انسان وطني، وتقدمي، وعلى كل مناضل ثوري، وتفرض بصورة مضاعفة على كل مثقف وطني وتقدمي، أن يقف أمامها، يتأمل في معانيها، ودلالاتها وواقعها وإشكالاتها، وانجازاتها وآفاقها وثغراتها، فالانتفاضة لاتزال مستمرة بنفس القوة والإصرار وبنفس الإرادة الشورية الجاعحة، ولهذا علينا كقادة وكفصائل ثورية، وكمثقفين، أن نعمل الفكر للاستبحابة لما تطرحه علينا من مهام.

لقد كتب الكثير حول الانتفاضة، ومن زوايا متعددة، إلا أننا ومها كتبنا، والقينا من خطابات، لن نفي جماهير الانتفاضة حقها، هذه الجماهير التي تلقي بثقلها في أتون المواجهة اللاهب، ولهذا علينا أن نلقي بثقلنا في ميدان المعركة المحتدم، والذي يشتد لهيبه يوماً بعد يوم، وسنة وراء سنة، وعلى جميع المستويات: العملية ـ النظرية ـ السياسية ، العسكرية \_ والثقافية . . . الخ .

إن المهمة كبيرة، وهناك موضوعات عديدة وهامة، لاتزال بعاجة لاستجلاء وإضاءة، ليس بهدف توصيف الانتفاضة ورصد تطوراتها ـ رغم أهمية ذلك ـ وإنها بهدف استشراف آفاقها، واستثراف المهام التي تطرحها يومياً أمامنا، وذلك بغرض الإجابة عليها، والإستجابة لها، والإستعداد لتلبيتها، ولاشك أن كل جهد نظري ـ سياسي ـ عملي، سيصيب جزءاً من الحقيقة، ويلقي الأضواء على جوانب متعددة من العملية الثورية العاصفة، الدائرة في وطننا المحتل، وهذا سيكون له دور مهم، في دعم وإستاد نضال شعبنا بصورة متواصلة ومتصاعدة، إننا أمام أسئلة وموضوعات كبيرة وكبرة جداً.

ماذا تمثل الانتفاضة ، بالنسبة لمراحل النضال الوطني الفلسطيني مند الغزوة الصهيونية الأولى وحتى الآن؟ ماهي خصوصية هذه المرحلة؟ وكيف نرى الترابط بين هذه المرحلة ، والمراحل التي سبقتها ، كيف نرى عملية السربط الحتمية مابين هذه المرحلة والمراحل المستقبلية من النضال الوطني الفلسطيني؟ كيف عكست نفسها على العلاقة التي تربط المرحلي بالاستراتيجي؟ وطرحت أيضاً واقع م. ت. ف ، وكيف يجب أن ترتقي إلى مستوى الانتفاضة سياسياً وعسكرياً ، وتنظيمياً ، ومالياً ، ومكانة ودور عملية الإصلاح المديمقراطي في مؤسسات وبنية م. ت . ف كضرورة موضوعية المديمة لنقوم جماهير شعبنا في المنطقة المحتلة منذ عام ١٤٥ مايكون ماذا عن جماهير شعبنا في المنطقة المحتلة منذ عام ١٤٥ ماالذي تغير على صعيد الاستراتيجيا الفلسطيني وبأي اتجاه؟ .

وعلى صعيد العدو: اننا نجابه عدواً ذا نوعية خاصة، وطبيعة خاصة، وطبيعة خاصة، وطبيعة خاصة، في سبيل حاصة، لا يتورع عن استخدام كل الوسائل الوحشية، في سبيل سحق نضال شعبنا، وهذا يفرض علينا بالمقابل، أن نجابه هذا العدو، بكل الوسائل والأشكال الكفاحية، وهنا يحضرني ذلك

المستوى والحجم الذي يوظفه الاحتلال، من مؤسسات اكاديمية وبحثية، وكتاب، ومحللين، واستراتيجيين، وعلماء، وتكنولوجيا، جدف النيل من الانتفاضة، ومن نضال شعبنا، وأمام هذا الواقع، لابـد من استنفار طاقتنا القصوى للتصدي لهذا العدو العنصري الاجلائي دون أن يغيب عن بالنا، أن المعركة مستمرة ومتواصلة، وتـزداد شراسـة وعنفـاً، ويـزج الاحتـلال في ميـدانها، وبصورة متواصلة امكانات ووسائل قمعية جديدة باستمرار، علينا أن نقف لندقق وبعلمية في الأسئلة الكبيرة التي طرحت على هذا الصعيد، ماذا طرحت الانتفاضة على صعيد الحركة الصهيونية، على صعيد المشروع الصهيوني الكولونيالي الكبير؟ ماذا عن «اسرائيل» كتجسيد لهذا المشروع التوسعي؟ ماهي التأثيرات التي أحدثتها الانتفاضة على هذا المشروع؟ وماهى التأثيرات والنتائج المتوقعة مع استمرار الانتفاضة؟ كيف سيتصرف هذا الكيان؟ هل سيستجيب لضغط الانتفاضة، وبأية أشكال، وبأي اتجاه؟ ماذا عن التناقضات في داخسل اسرائيل؟ كيف تتحرك، وكيف يمكن الإستفادة منها وتوظيفها؟ ماهى تأثيرات الانتفاضة على الايديولوجيا الصهيونية ، والعقائد الصهيونية؟ ماهي تأثيرات الانتفاضة المعنوية والمادية على التجمع الإستيطاني والمؤسسة العسكرية الصهيونية؟ . ولا يسعني هنـا إلا أن أشد الإنتباه لضرورة المتابعة الدؤوب من قبل المثقفين الوطنيين والتقدمين الفلسطينيين والعرب والأعميين، لكي يكون صوتهم مدوياً، أمام هذا الوحش الفاشي المنفلت من عقالهُ، وهو يدوس كل القيم الإنسانية ، بعنصريته وفاشيته ، ولكسر حواجز التعتيم التي تتعرض لها جماهيرنا البطلة .

أما على الصعيد العربي، فقد أثارت الانتفاضة موجة ثماثلة من الأسئلة الكبيرة والموضوعات الكبيرة! ماذا عن البعد القومي للصراع العربي ـ الصهيوني؟ لماذا هذا الإخفاق والإنهيار في الحلقة العربية على الصعيد الرسمي؟ . لماذا هذا الإخفاق والعجز على صعيد حركة

التحرر الوطني العربي؟ وكيف يمكن النهوض بهذه الحلقة؟ كيف يمكن أن تلعب الانتفاضة عامل انهاض وانتشال للوضع العربي من حالة التردي التي يعيشها؟ كيف يمكن أن تقوم الحلقة العربية بدورها بتحسيد طموحات الانتفاضة ، طموحات شعبنا في تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض؟ .

وعلى الصعيد الدولي: ماذا تمثل الانتفاضة على الصعيد العالمي كنموذج؟ أين تكمن خصوصيتها؟ وماهي الدروس العامة التي أضافتها للحركة الثورية العالمة؟ مامدى الحراك الذي أحدثته الانتفاضة على الصعيد العالمي تجاه قضيتنا الوطنية ؟٠

ماهـ و الـدور والتأثير الذي يستطيع العامل الدولي، أن يلعبه لإستاد الانتفاضة، وإسناد نضال الشعب الفلسطيني، على طريق إحقاق حقوقه الوطنية؟.

ماذا عن أوروبا الغربية ، وماذا عن أمريكا ، ومامدى التحرك في مواقف هذه الأطراف ؟ كيف يمكن أن يلعب حلفاؤنا وأصدقاؤنا دورهم الإسنادي والتضامني بأعلى قدر ممكن من الفاعلية ؟ ماذا عن الحسركسة في إطسار المؤسسات الدولية \_ مجلس الأمن \_ الأمم المتحدة . . . الغرى .

هذه نهاذج من الأسئلة ، وسواها الكثير ، وإن طرح هذه الأسئلة وتناولها ، يشكل خدمة كبيرة نقدمها للانتفاضة ، ولنضالنا الوطني ، لندقق بها ، لنناقشها ، ونستخلص النتائج التي تترتب عليها .

أقول هذا، وفي ذهني الأهمية القصوى، التي يحظى بها الجانب الثقافية الثقافية والنظري في العمل الثوري بشكل عام، ان الجبهة الثقافية والنظرية دقيقة وحساسة إلى أبعد الحدود، وأي خلل يطال هذه الجبهة سيطال جميع الجبهات الأخرى، التي يجري في سياقها النضال.

قد نواجه هزيمة عسكرية أو اثنتين وهده مشكلة، ولكن في تقديري ليست كارثة، وقد يلي الهزيمة العسكرية، كها حصل في

عام ١٩٦٧، انهيار سياسي، وهذه مشكلة مضاعفة، ولكنها أيضاً ليست كارثة، فالأصور ستعود للاستقامة، ولو بعد حين، ولكن الكارثة تحدث، عندما تنهار الجبهة الثقافية ـ النظرية، ان هذا الانهيار، يمتد ليصل إلى عمق الإنسان، نعم الإنسان الذي يشكل الأساس، لأي نصر عسكري أو سياسي، اذن فخطورة الانهيار الثقافي ـ النظري، تنبع من كونه يصيب البنية الداخلية الذاتية للمجتمع، يدمر الروح المعنوية، والإرادة والتصميم.

من هنا نتلمس أهمية التوجه إلى كل المثقفين الفلسطينيين والعرب، ليقوموا بدورهم في عملية الصمود والمقاومة الجارية، لكي يصونوا هذه الجبهة الحساسة والعميقة، ويدودوا عن القيم التقدمية والإنسانية، في غمرة هذا الصراع التناحري المتواصل. إن إحدى القيم الكبيرة للانتفاضة، تتبدى في كونها، شكلت نموذجا للصمود، في أصعب وأدق المظروف، وعلى المثقفين أن يدركوا ويفهموا صرخة المانيون ونصف المليون فلسطيني، رغم الانتفاضة المدوية، صرخة المليون ونصف المليون فلسطيني، رغم الانهار الحاصل على صعيد الأنظمة العربية، واجبهم فهم مضامين ومحتوى هذه الصرخة، ليجعلوا منها أول متراس للصمود ومواجهة الانهار على الجبهة الثقافية.

إن هذا الكتاب يتناول بالعرض، جوانب عديدة وأسئلة عديدة، أشارتها الانتفاضة، وحاول هذا الكتاب معالجتها. أحيى هذا الجهد، ولاشك بأنه سيكون مفيداً، ولاشك أيضاً بأن هناك العديد من الجوانب، بعاجة لاستجلاء وتعميق أكثر، وجوانب أخرى جديدة ستتولد عن مسيرة الحياة النضالية، وبعضها ستفصل به مسيرة النضال ذاتها. وفي مجرى هذا الجهد، الذي هو جزء من جهد أعم وأشمل، ستتضح الصورة، وتتعمق أكثر فأكثر.

د. جورج حبش
 الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

#### تمهيد

 هذا الكتاب محاولة جديدة متواضعة، إلى جانب المحاولات التي شقت طريقها إلى النور، والتي استهدفت التأريخ للانتفاضة/ الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

الهدف منه قراءة فصول وملامح مرحلة غاية في التشبع الثوري. مرحلة غنية بمعطياتها، ووقائعها، وحقائقها وانجازاتها الثورية . مرحلة حاسمة . جذرية . نوعية في نصاريسها، في معالمها، في عنفوانها الثوري، في اضافاتها النظرية والسياسية والكفاحية . مرحلة لخصت، وتلخص، مايزيد على القرن ـ مائة عام ـ من الصراع العربي [الفلسطيني] ـ الصهيوني . . مرحلة الحربة والولادة للدولة الوطنية المستقلة . مرحلة الحربة والاستقلال .

والتأريخ لعام ونصف العام من هذا الزخم الثوري، الذي مازال مستمراً ومنواصلاً، يختلف اختلافاً جذرياً عن التأريخ للهاضي المعيد أو القريب، لأن فصوله لم تنته بعد، وأبعاده وآفاقه تحمل في طياتها الكثير من الاحتيالات، التي قد تفوق كل التنبؤات والتقديرات المطروحة راهناً في نطاق عملية البحث اليومية أو الشهرية أو السنوية التفصيلية، الأمر الذي يعني، أن مجرد الإقدام على هكذا عمل يعني، فيها يعنيه، شكلًا من أشكال المغامرة

والمشاكسة لمنطق العملية البحثية، وبالتالي وضع أصابع اليد في النار، مع مايحمله ذلك من نتائج قد لاتحمد عقباها!. لأن عملية الدراسة والبحث، ومن ثم الخروج، بالاستخلاصات العلمية لن تكون وافية وكاملة الشروط المطلوب تحققها قبل الولوج لعملية التحليل والتأريخ، بالإضافة إلى ماتحمله هذه العملية من إرباكات مضاعفة للكاتب ولإستخلاصاته!.

وهذه الوضعية تنطبق على محاولتي المطروحة بين يدي القارىء، حيث قررت القراءة والتأريخ، لعام ونصف العام من حدث تاريخي عظيم، مازالت فصوله المختلفة مفتوحة على مصاريعها، لم تكتمل رموزها ومعالمها، الألوان فيه متداخلة إلى أبعد الحدود، وكل عمليات الفرز المستمرة منذ حدوث الحدث لم تتمكن من إزالة المداخل والتشابك بينها (الألوان).

إنها الانتفاضة/ الثورة الشعبية الفلسطينية، التي تتعاظم يوماً بعد يوم دون كلل أو ملل في مقارعة المحتلين الصهاينة، تحت راية الشعار السياسي الناظم والضابط والموجه لمسارها ـ شعار الحرية والاستقلال.

ان قراءي لعام ونصف العام من الشورة الكانونية، في ظل استمرار وتواصل نيران الثورة مشتعلة، يعني في كل الأحوال، ان التأريخ لن يكون كاملاً، وبالتالي الاستنتاجات، قد تكون قاصرة عن الإجابة العلمية الشافية، إلى هذه الدرجة أو تلك، وقد يحمل بعضها نوعاً من التسرع أو المبالغة، وبعضها قد يحيد عن الموضوعية، رغم أنني وضعت الموضوعية خلفية أساسية لعملي البحثي، لاسيا وأنها تعتبر شرطاً ضرورياً لاستقامة البحث، ومنطلقاً للخروج باستنتاجات علمية، وهذا ما توخيته وسعيت إليه المناعة السخة.

وعلى الرغم من أنني مدرك مسبقاً وجيداً، بأن استنتاجاتي جميعها قابلة للجدل والنقاش، باستثناء تلك الاستنتاجات، التي أكدتها مفاعيل وحقائق الثورة الكانونية، وباتت من المسلمات البديهية، ورغم انحيازي وانشدادي وتخندقي خلفها دفاعاً عنها، مع أنني لا أملك حتى اللحظة اعطاء هذه الاستخلاصات صفة التأكيد والجزم، وبالتالي إلباسها ثوب الحقيقة المطلقة، انطلاقاً من أن صيرورة الانتفاضة/ الثورة الشعبية الفلسطينية مازالت تحمل في ثناياها الشيء الكثير من الإضافات والإبداعات الجاهيرية والكفاحية. ولكن كل هذا، لايلغي أبداً، ولاينفي حق المغامرة وركوب أمواج الثورة، والتأريخ لها، وقراءة آفاقها، بها وفرته تجربة وخبرة عام ونصف العام من الثورة، وبها صنعته وجسدته من انجازات وحقائق في الواقع المادي الملموس، على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

ولا أدعي امتلاك الحقيقة كلها بها قدمت، وكها أسلفت في سياق حديثي، ولكني أعتقد، أنني قدمت مساهمة متواضعة في تسليط الضوء على بعض الحقائق والإنجازات، التي تمكن الثورة من ترسيخها و تثبيتها في أرض الواقع، فضلًا عن أنني حاولت، وبخلفية أساسها وجذرها الموضوعية، استشفاف واستقراء الآفاق الرحبة، التي يمكن أن تبلغها الثورة الكانونية.

ولقد تناولت في كتابي المبسوط بين يدي القارىء مفاصل عدة من الثورة ، تمثلت في ستة فصول .

الفصل الأول، يعتبر بمثابة المدخل النظري للكتاب. خلصت فيه، من خلال المقارنة والمقاربة بين المفاهيم والأحداث الثورية في التاريخ، إلى استخلاص مفاده، أننا أمام ثورة في الثورة وليس أمام انتفاضة، رغم أهمية هذا المفهوم، والذي سجل كأحد الإنجازات الهامة للثورة، لاسيها وانه أضيف إلى القاموس السياسي..

والفصل الثاني، ناقش مسألة اندلاع الثورة، وعلاقة العفوية والموعي ـ التنظيم ـ في انفجار شرارة واستمرار الثورة. وأمكن التأكيد من خلال القرائن المادية على وجود عنصري العفوية والوعى

ى آن .

والفصل الشالث، عالج القيادة وأشكالها في الثورة، القيادة الموطنية الموحدة، دورها ومكانتها في المجتمع الفلسطيني، نقاط قوتها ونقياط ضعفها، وواجبات قيادة الثورة تجاهها.! كذلك اللجان الشعبية والمتخصصة المختلفة، نهاذجها، آلية تبلورها مهاتها ودورها في الثورة، كسلطة شعبية للجهاهير الفلسطينية بديلة عن سلطة الاحتلال الصهيون.

والفصل الرابع، ناقش جدلية العلاقة بين أساليب الكفاح المدنية والعنفية [المسلحة] وحدد طابع الشكل الرئيسي للنضال في ظروف الشورة المديسمبرية حتى اللحظة، وعالج دور الكفاح المسلح في الظروف الجديدة.. وأجاب على بعض الأسئلة المثارة في هذا الشأن.

والقصل الخامس، يعالج مفاعيل وانجازات الثورة في الساحتين، الدولية والعربية. لقد تم التركيز في معالجة الساحة الدولية على هيئة الامم المتحدة ووسائل الإعلام وعلى الدول الامبريالية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجموعة الاوروبية، وماطرأ على مواقف هذه الدول من تحولات ايجابية لصالح فضية الشعب الفلسطيني، ولم اتعرض في هذا الفصل لدور دول المنظومة الاشتراكية ولا دول عدم الإنحياز، أو منظمة الوحدة الافريقية أو المؤتمر الاسلامي، باعتبار ان هذه المجموعات الدولية المختلفة، لها مواقف مؤيدة ومتضامنة مع حقوق الشعب العربي الفلسطيني. الأمر الذي أعفاني من اعادة التأكيد على مواقفها الثابتة الإنجابية من القضية الفلسطينية.

وفي صدد المعالجة للتطورات على الساحة العربية، تمت رؤية السلبيات والا يجابيات في مواقف الدول العربية الرسمية، كها جرى التعرض لحركة التحرر الوطني العربية، بها لها وعليها، من سلبيات وايجابيات

والفصل السادس، لامس الدولة الفلسطينية، كإمكانية واقعية، قابلة للتحقيق والمترجمة الملموسة في أرض الواقع، نتاج مفاعيل وانجازات الثورة الشعبية، وما أحدثته من تغيير في موازين القوى، بين الثورة الفلسطينية من جهة، والكيمان الصهيوني من جهة أخرى. وقد خلصت إلى نتيجة مفادها، أن الثورة في الثورة انتقلت بالكفاح الوطني الفلسطيني خطوة نوعية جديدة، أمكنني تحديدها بولوج مرحلة التعادل الاستراتيجية.

كما لامست في هذا الفصل تأثيرات الثورة على الكيان الصهيوني في أكثر من ميدان ومجال، ولا أدعي أنني عالجت مجمل التأثيرات المختلفة. وابرز ما استخلصته من سياق قراءتي للتأثيرات، أن اسرائيل مقبلة على الدخول في دوامة الحرب الأهلية، فضلاً عن السائح السلبية، التي بدأت تلازم العلاقمة بين اسرائيل ويهود العالم، . . . الخ.

هذه لمحة سريعة عن فصول الكتاب، لاتجيب بالضرورة عن كل ما قمت بمعالجته، هناك الكثير من العناوين والنقاط المثارة التي تم التعرض لها ومناقشتها وتحديد موقف منها

ومن البديهي التأكيد، أن هذا الكتاب لم يتسع لمعالجة ومناقشة مفاصل النورة كلها، مثلاً لم يجر النعرض للقوى المحركة للثورة - الاجتماعية والسياسية، ولا لأثبار الثورة في الثورة على منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقدمات الذاتية والموضوعية، مع أن الفصل الثاني لامس المقدمات المباشرة عشية انفجار الثورة، ولكن هذه الملامسة ليست كافية لرؤية أبعاد وآلية تطور الصراع الفلسطيني [العربي] - الصهيوني خلال الحقبة التباريخية المنصرمة، والممتدة على مساحة زمنية تتجاوز القرن من الترمن. لأن المقدمات المباشرة توحي للقارىء وكأن التاريخ الفلسطيني مجزوء وامتقطع، واغير مترابط، مع أن الحقيقة ليست كذلك، فالتاريخ الفلسطيني شديد التواصل والترابط، وكل مرحلة

من مراحل النضال الفلسطيني تقوم وترتكز على ماسبقها من مراحل كفاحية .

وبناءً عليه، فستكون هذه المفاصل عنوان كتاب جديد لي عن الثورة، خلال الفترة القريبة القادمة.

بالمحصلة لايسعني إلاً أن أؤكد مرة أخسرى، أن احتمالات الصواب والخطأ في استنتاجاتي الواردة في كتابي هذا ـ الانتفاضة ـ ثورة كانون: انجازات. . . وآفاق ـ قائمة ، والحياة وحدها هي الكفيلة بتقديم الجواب القاطع على صحة ، أو عدم صحة ، الاستنتاجات التي خلصت لها . .

عمر حلمي ۲۹/۱۱/۲۹ دمشق

## الفصل الأول

### الفصل الأول

## انتفاضة أم ثورة في الثورة؟!

## المدخل النظري:

شهد تاريخ البشرية على مر الأجيال، وفي مختلف التشكيلات الاجتهاعية \_ الاقتصادية [العبودية، الإقطاعية، الرأسهالية] القائمة والمستندة على قانون ومبدأ (استغلال الإنسان للإنسان» كما هائلاً من التمردات والإحتجاجات والانتفاضات والثورات. ولم تخل منطقة في اصقاع العالم المختلفة من هذه الظواهر الاجتهاعية \_ السياسية.

ومن الجدير بالملاحظة، إن الجدر الأساسي لهذه الطواهر، هو بالمعنى العام للكلمة واحد، ناتج عن تفاقم عملية الإستغلال والإستثار والإستعباد الإستعباد الإستعباري أو الطبقي، الأمر الذي أدى إلى الوصول، نتيجة عمليات الإستغلال والإستثار والإضطهاد والظلم إلى درجة عالية من السخط والغليان، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التفجر الشعبي، التي تعبر عن نفسها بوسائل وأساليب مختلفة وحسب شروط المكان والزمان.

ومن المنطقيٰ القول، إن بعض هذه الظاهرات انتصر، والبعض الآخر هزم، وكان يعمود تحقيق النصر أو عدم تحقيقه إلى العموامل الـذاتية والموضوعية الملازمة لكل ظاهرة من الطواهر. ولكن الشعوب أو الطبقات المناضلة من أحل حريتها وتقدمها في نطاق العملية الثورية ككل، التي لم تحقق النحاح في المرات الأولى، يمكن أن تكون قد حققته أو تحققه في المرات اللاحقة، لأنها أفادت من حبرتها ودروس تحاربها السابقة، وتجارب الشعوب الأخرى، مما ساعدها في الحاز النصر القومي أو الطبقي

وفي سياق التطور البشري، جرى تدريجياً التمييز بين ظاهرة واخرى، بين حالة وحالة، وأخذ علماء الإجتماع شيئاً فشيئاً بتحديد مفهوم خاص لكل ظاهرة اجتماعية أو سياسية، معتمدين على السمات الخاصة لها وبها، وهكذا لم يعد مفهوم «الانتفاضة» بدون ملامح خاصة به، ويتميز عن مفهوم «التورة» أو «التمرد» أو «الإحتجاج» . . الخ ؛ فكل من هذه المفاهيم ختلف بحدود محددة عن الأخر.

ولكن كثيراً ما يستسهل البعض إطلاق الماهيم والمصطلحات، بغص النظر عن طابعها ومحتواها [سياسية، اقتصادية، اجتهاعية، عسكرية. الخ] دون التوقف قليلاً أمام محتوى ومضمون هذا المفهوم أو المصطلح، ودون اعارة الإنتباه للظاهرة المحددة، فيجري التركيز على الجانب الشكلي فقط، الأمر الذي يؤدي إلى احداث عملية حلط غير مقصود، فلا يبقى لدى الناس قدرة على التمييز بين المفاهيم المحتلفة.

وفي هذا النطاق لايكون الأمر مقصوداً في عملية اشاعة وتعميم المفاهيم غر الدقيقة.

بالمقابل هناك فريق من الدول والأحزاب والجهاعات الاجتهاعية ، يسعى بشكل مقصود وهادف إلى إشاعة وتعميم وترسيخ مفاهيم محددة في وعي الجهاهير لأهداف واغراض سياسية أو عسكرية . . الخ ، مثلاً إدا جرى التدقيق في اسهاء المناطق التي تطلقها اسرائيل لتحديد اسهاء مدن وفرى الأرض الفلسطينية المحتلة ، أمكن التلمس المباشر لهدفها ، كأن تطلق على

الصعة الفلسطيية اسم «يهودا والسامرة!» ليس هذا فحسب، بل استبدلت اسهاء كل المدن والقرى الفلسطينية باسهاء عرية!، والهدف هو محاولة خلق انطباع لدى الإسان اليهودي، بأن هذه المناطق ترتبط بالتاريح «اليهودي» كوبها واردة في «التوراة»، فضلاً عن ذلك، تريد أن تقول للمواطن الفلسطيني إن هذه الأرض «ليست أرضك» وإن وجودك عليها «طارىء!» اضافة إلى مايعنيه هذا الأمر على الصعيد العالمي، بحيث تعمم هذه الأسهاء في أوساط الرأي العام العالمي، وتبدو وكأبها «صاحبة الأرض»؟!.

على صعيد المواجهة مع حركة البضال الوطبي الفلسطيبي، تقوم اسرائيل باستخدام مفردات ومفاهيم معدَّة مسبقاً ومدروسة ابعادها على الصعد المختلفة، وهادفة إلى تشويه صورة النضال الوطبي الفلسطيني العادل واظهاره أمام افراد «المجتمع» الإسرائيلي وامام الرأي العام العالمي على غير حقيقنه. كأن تطلق على الفدائيين مفهوماً معاكساً تماماً «المخربين!» وعلى النضال والكفاح الشعبي المسلح اصطلاح «الإرهاب» وعى «الانتفاضة/ الثورة الشعبية» مفهوم «أعمال الشغب!» . . . الخ .

اسرائيل، ومعها الإمريالية العالمية بكل آلية اعلامها المتقدمة والضخمة، استهدفوا حميعاً تشويه النضال البطولي للشعب الفلسطيني، والإساءة له، من خلال ادخال هده المفاهيم في وعي شعوب الأرض المختلفة، للحد من التضامن مع قضيته العادلة، ليس هذا فحسب، بل لإلغاء أي شكل من أشكال التضامن والتعاصد مع الشعب الفلسطيي. وهذه المفاهيم والمصطلحات التي تلصقها اسرائيل والإمبريالية بالنضال الثوري العادل لشعب فلسطين، إنها تعكس كل ماهو «سلبي» «ولا إنساني» و«غير أخلاقي» وتزيل صفة «العدالة» و«الشرعية» عن هذا النضال الوطني. وتحاول أن تلصق به صفات «قطاع الطرق»

و «الإرهاب!»؛ وبالمقابل يكون عدوانها وتوسعها واستيطانها و «دفاعاً عن قضية حق!» و «العودة لأرض الميعاد!» وغيرها من المفرد تريد أن تغرسها في نفوس اليهود وغيرهم، بحيث يتم تشكل وعيه الى مفاهيم تعكس «الخير والعدل» وتحمل طابع «الحرية والسلا براء منها ولا تمت لها بصلة . .

وأمثال اسرائيل من الدول والأحزاب اليميية المحافظة ، والفاشية تقلب وتعكس كلياً الأشياء والظواهر وتعطيها اسهاء ومفاهيم ومصليست لها.

ولكن موضوع البحث المطروح، من نوع آخر، كونه يحمل ا (١) الشكل غير المقصود، وهذا يعود لان مفهومي والانتفاضة، و والخلط بينها ناتج عن الإستسهال والتسرع في تعميم المفاهيم، فغ عدم التمعن والتدقيق في المفاهيم المتداولة. ومايساعد على هذا الخ المفهومين «الانتفاضة والثورة» يقعان في نطاق دائرة واحدة من الاجتماعية ـ السياسية، وليسا متناقضين ولا هما متنافرين، لاس يعبران ويعكسان شروط حالة اجتماعية سياسية. كما أنهما متد وتتشابك مفاعيلهما مع بعضهما بعضاً. بتعبير أوضح إن الطبقات الواقعة تحت نير الإستغلال والإرهاب والقمع الأسود طبقة اخرى أو شعب آخر، الأمر الذي يولد حالة من الإنفجار الثالمان والزمان المحددين، ويرتبط بهما جملة الوسائل والأدوات المستخدمة في عملية النضال الطبقي أو القومي. (٢) الشكل المواطفادف عملية التشويش والتعمية والتضليل بعد أن يفرغ المفاه مضامينها الثورية.

ورغم محدودية التباين بين المفهومين ورغم أن مفهوم «الانتفاضة،

سائداً، ليس هذا فحسب، بل وأضحى أحد مكتسبات وانجازات «الانتفاضة» حيث ثبت في القاموس السياسي بلفظته العربيه، إلا أن الأمر يتاح إلى تصويب، بحبث تكتسي الظاهرة الثوريه العظيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفهوم الذي يناسبها ويتلاءم معها ويعكس جوهرها ويعبر عن مصمومها السياسي والاجتهاعي في نطاق العملية التحررية الوطنية الفلسطينية.

## ماهي الانتفاضة ؟

الانتفاضة أمست ومنذ زمن بعيد عنواناً مهماً ورئيسياً من عناوين ومقدمات وأدوات العملية الثورية، بشكليها الاجتماعي ما الطبقي والقومي. ولا مجال للعملية الثورية بشكل عام، أياً كان محتواها وجوهرها أن تكتمل ملاحمها وسهاتها، وان تنجز مهامها وشر وط نجاحها دون أن تحتل الانتفاضة موقعها الرئيسي في سياق سيرورتها وصيرورتها.

ومن البديهي الناكيد، ان الانتفاضة احتلت موقعاً خاصاً في التراث الماركسي مد اللينين، وعالجها وعرفها معلمو البروليتاريا العالمية، ماركس، انجلز، لينين، وغيرهم من القادة الثوريين، ليس هذا فقط، بل دعوا إلى استلهام عبرها ودروسها وسهاتها في معارك الطبقة العاملة ضد مستغليها البرجوازيين، لادراكهم أن الانتفاضة المسلحة مرحلة ضرورية وحاسمة في أي عملية ثورية؛ فلا ثورة اجتهاعية أو قومية إلا وتقف الانتفاضة المسلحة في قمتها، ويقول انجلز في مؤلفه «الثورة والثورة المضادة في ألمانيا» حول الانتفاضة مايلي: «الثورة فن. وهي تعتمد على قدرات القوى الثورية، وعلى مدى تنظيمها العلمي وعلى قيادتها. نقطة القمة في هذا الفن هو الانتفاضة». إذا الانتفاضة المسلحة في التراث الماركسي ما اللينيني ليست سوى «مذكل للنضال العلمقي، كفاح سافر بالسلاح من قبل هذه الطبقة أو تلك، ضد السلطة السياسية القسائمة. في أغلب الأحوال تكون

الانتفاصة جزءاً من الثورة وتست عدما تلجأ الطبقات السائدة إلى الجراءات القمع العنيف سعياً مها للقاء في الحكم "".

وعلى الرغم من أن ماركس لم يكن لديه البوقت الكافي لدراسة الانتفاضة، كما فعل انجلز ولينين وعرهما من القادة الثوريين، إلا أن ماركس قال بصدد الانتفاضة. «الانتفاصة فن من الفنون، وهي تخضع كالحرب، أو كأي في آحر إلى معص القواعد التي يؤدي تجاهلها إلى دمار الحزب الدي يقع في هدا الحطأ. إن هذه القواعد المستنبطة من طبيعة الأحزاب والظروف التي تم الإعتماد عليها في مثل هذه الحالات قواعد بسيطة وواضحة لدرجة جعلت تجربة عام ١٨٤٨ القصيرة كافية لتعليم الألمان. أولاً ينبغي عدم اللعب بالابتفاضة، إذا لم تكونوا على أهبة الإستعداد لحمل كل نتائج لعبتكم. والانتفاضة حساب تدخل فيه عوامل مجهولة، تتدل قيمتها كل يوم. وتمتاز القوات التي تجابهونها بالتنظيم والإنضباط والسلطة التقليدية. فإذا لم تصارعوها بقوة متفوقة تعرضتم للهريمة والصياع. ثانياً: ما إن تدخلوا غمار العمل الثوري حتى يصبح من واجبكم العمل بكل تصميم، والتحلي بروح هحومية فعالة. وفي الدفاع موت كل انتفاضة مسلحة، لانه يعني دمارها قبل مجابهة العدو. هاجموا عدوكم بصورة مفاجئة عندما تكون قواته مبعثرة. واعملوا بشكل تحققون معه كل يوم انتصارات جديدة مهها كانت صغيرة. حافظوا على الإرتفاع [التفوق] المعنوي الذي حصلتم عليه في أول عملية ناجحة . اجمعوا حولكم العناصر التي تتبع دائماً الدفع الأقوى وتقف مع الجانب الأصمن [العناصر المترددة] اجبروا أعداءكم على القتال تراجعياً قبل أن يتمكنوا من جمع قواهم ضدكم، " . .

وقد أوجز ماركس دروس جميع الشورات حول الإنتفاض المسلح مستشهداً بكلمة ودانتون الذي هو أكبر معلم عرفه التاريخ في التاكتيك الثورى: الجرأة، الجرأة أيضاً، الجرأة أبداً ".

وهذا ماعمف انجلز بالقول: «بالنسبة لمسألة الخطة في الانتفاضة المسلحة كما في الحرب، يجب أن نواجه العدو وشخص مقابل شخص وبشجاعة، يجب عدم الإنتظار حتى يهاجم العدو فوى الانتفاضة، الهجوم له الأولوية على كل شيء، يجب أن بطرح على الخريطة [خريطة اركان الانتفاضة] لبس هناك نخرج آخر [غير الهجوم والقتال المستميت ضد قوات العدو] بمعنى آخر بجب أن لاتفكر [الأركان] في المباحئات مع العدو وذلك منذ البداية واضاف انحلز: «يوم واحد من الانتفاضة للشعب في النضال المسلح يساوي عشرات السنين من النضال السلمى»

واكد على الدور الهام التي بحنله عامل الشجاعة: «وإقدام قوى النورة ، الشورة لايمكن أن تم من الجبناء، من أولئك الذين يخافون المخاطرة، العدو يجب أن يرتعب من جاهزية الناس للتضحية». وأشار انجلز إلى دينامية الوضع في الانتفاضة المسلحة، مؤكدا أنها لاناخذ خطا مستقياً في صراعها مع الأعداء، وإنها هي تسير في خط حلزوني «مهم جدا القدرة على المهجوم، التقدم، التراجع وأن تعرف فوى الانتفاضة كيف تفدم أقل التضحيات، وحينها تتراجع أن توجه الضربات هناك حيثها لاينتظرون [ولا يسوقعون]. لايجب تسليم أي موقع بدون معردة طواعية. هذا يميت الانتفاضة، ويجب أن ببقي المبادرة في بد قوى الانتفاضة. والحرص [كل عين أخذ القرار الكل يجب أن ينفذه. كثير من الإنتفاضات المسلحة حين أخذ القرار الكل يجب أن ينفذه. كثير من الإنتفاضات المسلحة انتهت للهزيمة بسبب الإفتقاد للوحدة» وادراكا منه لأهمية هذا العمل البسطولي بمعناه السياسي والعسكري قال: يجب أن ينفف على رأس الإنتفاضة «أكثر الثوريين هيه وقدرة نظرية وقدرة على الخمال إأولئك]

القادرون على أن يجمعوا من حولهم وأن يوحدوا قيادة الأركان، [وبعد] أخذ القرار [على] اعضاء الأركان. . وبشكل كلي أن يكوبوا بين الثوريين، [بين قوى الانتفاضة]، [قيادة] الأركان يجب أن تعيش نفس الظروف التي يعيشها الجود العاديون، يجب أن لايكون لديهم امتيازات خاصة» ولهذا يجب أن يكون عصو الأركان أكثر الناس نظافة، ومصداقية، واستعداداً للتضحية، أولئك الدين تؤمن بهم الجهاهير الشعبية وأولتهم ثقتها وحبها وكل ماتملك من طاقة ثورية.

ولم يخرج [لينين] عن نطاق سلفيه العبقريين، ماركس، وانجلز في صدد الانتفاضة، بل جاء ليعمق فكرهما وتعاليمها بشأن الانتفاضة المسلحة، وحددها كالتالي: والانتفاضة المسلحة هي شكل حاص من أشكال النصال السياسي، يخضع لقوانين حالة من المهم التأمل بها بانتباه "".

ودافع لينين عن الفهم الماركسي للانتفاضة باعتبارها فنا متصدياً للاصلاحين دعاة «التصالح الاجتهاعي» وخاصة برنشتاين، الذي اعتبر الماركسين بلانكين [فوضويين] كونهم دافعوا عن الانتفاضة المسلحة وأهميتها ودورها في العملية التورية، وكونهم نظروا اليها كأنها فن من الفنون، قائلاً: «اتهام الماركسيين بالبلانكية لأنهم يعتبرون الانتفاضة فناً! فهل يمكن أن يكون ثمة تشويه للحقيقة أشد وضوحاً فها من ماركسي ينكر أن ماركس نفسه قد أمدى رأيه حول هذه المسألة بأكثر مايكون من ينكر أن ماركس نفسه قد أمدى رأيه حول هذه المسألة بأكثر مايكون من المدقة والوضوح والجزم، مسمياً الانتفاضة بالضبط فناً، قائلاً إنه ينبغي اعتبارها فناً، وإنه يبغي احراز نجاح أول، والمضي فيها بعد من نجاح إلى نجاح، دون وقف الهجوم على العدو، ومع استغلال بلبلته، الخ "".

كما دعا وطالب لينين قوى الثورة كي بحققوا النجاح في الانتفاضة: «ألا تعتمد [الانتفاضة] على مؤامرة أو على حزب، بل على الطبقة الطليعية ،

نلك هي النقطة الأولى. بنبغي للانتفاضة أن تعتمد على النهوض الثوري عند الشعب. نلك هي النقطة الثانية. بنبغي للانتفاضة أن تعتمد على العصطاف حاسم في ناريخ الشورة الصاعدة، حين ببلغ نشاط الصفوف المنقدمة من الشعب ذرونه، حبن تبلغ النرددات في صفوف الأعداء وفي صفوف أصدقاء الثورة الضعفاء، الحائرين، غير الحازمين، أشدها. تلك هي النقطة الثالثة "".

وعن الدرس الهام الذي افرزته وأكدته انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) 1900 في موسكو، قال لينين: «ثم تطور النضال البروليتاري الجهاهيري من إضراب إلى عصيان مسلح. وهذا أكبر كسب تاريخي حففته النورة الروسية في كاسون الأول 1900. ولقد دفع ثمنه، ككل المكتسبات السابفة، بتضحيات جسيمة، وجرى تطوير الحركة من اضراب سياسي شامل إلى مرحلة أرفى، بحيث أجبرت الرجعية على أن تحسد أقصى طاقاتها. وبهذا اقتربت اللحظة التي تستخدم فيها الثورة بدورها وسائل المحبوم. إن الرجعية لاتستطيع أن تذهب إلى أبعد من قصف الحواجز والمباني والحشود، بيد أن النورة تسنطيع أن تذهب إلى ماهو أبعد بكثير من وحدات موسكو المقاتلة طوعاً. فبوسعها أن تذهب إلى ابعد من ذلك بكثير في الإتساع وفي العمق. لقد نقدمت الثورة كثبراً منذ كانون الأول واتسعت قاعده الأزمة الاقتصادية بشكل لاحد له الازمة الاقتصادية بشكل لاحد له الازمة الاقتصادية بشكل لاحد له الأرب

واوضح لينين بشكل جلى، أن لا نجال في زمن الإحتقان النوري، للا كتفاء بالإضراب السياسي قائلًا: «كان ينبغي لنا أن نوضح للجهاهير إنه من المستحيل أن تقتصر الامور على اضراب سلمي وانعه كان من المضروري القيام بقتال مسلح لا يعرف الخوف ولا الكلل. والأن يجب أن نعترف أخيراً بصراحة وبشكل علني بأن الإضرابات السياسية غير كافية، ويجب أن نواصل الفيام باكبر قدر ممكن من النحريض في صفوف الجهاهير

داعين إلى عصيان مسلح وأن لانحاول ححب هذه المسألة بالتحدث عن «المراحل التمهيدية» أو أن نلفها بالصاب بأية طريقة. سوف نكون خادعين لانفسنا وللشعب إذا اخفينا عن الجاهير ضرورة خوض حرب ابادة دموية كمهمة فورية للعمل الثوري القادم»(".

وأشار مؤكداً «لايمكن الإنتصار على عدو أقوى إلا بأكبر توتر للقوى، وسالإستخدام الإلزامي، الأكتر دقة وحرصاً وحدراً واتقاناً، سواء لأي مصدع، مها قل شأنه، بين الأعداء . . "(1)

ولقد بين لينين أن هناك فرقاً شاسعاً بين الانتفاضة والإستباك المسلح في معركة ما، قائلاً إن الانتفاضة: «بوع خاص من النضال السياسي في أكتر اشكاله حزماً، وعلى الحزب أن يعتبر الانتفاضة فناً، والتخلي عن هذا يعني حيانة للماركسية والثورة ومن الناحية العسكرية ـ التكنيكية يشتمل اعداد الانتفاضة المسلحة وضع خطة العمليات القتالية، واختيار اتجاه الضربة الرئيسية، وضهان أكبر تفوق في القوى على العدو في نقاط الصراع الحاسمة، واعداد القواد لفصائل الجيش الثوري وتسليحها وتأمينها القتالي، وتشكيل أركان الانتفاضة وجهازها العسكري التنظيمي، وتحديد موعد الهجوم وتكتيك العمليات القتالية والتعاون بين القوى الثورية» "".

ورفص لينين المنطق الإنتهازي، الذي يدعو لتجهير كل شيء مائة في المئة، قائلاً: «ولكن من الإنتهازية ممكان انتظار تشكيل مفارز الحرس الأحمر المسلحة والمدربة بشكل جيد قبل البدء بالانتفاضة المسلحة إذا كان الظرف الثوري ملائماً ومعداً اعداداً سياسياً جيداً»("".

وأما عن أسلحة الانتفاضة وطبيعتها، يقول لينين: وإن على المفارز أن تسلح نفسها بنفسها وحسب قدرتها [بنادق، مسدسات، قنابل، سكاكين، هراوات، عصي، خروق مشبعة بالنفط لاشعال النار، حبال أو سلالم من الحبال، رفوش لبناء الحواجز والمتاريس، حشوات البارود

القطني، اسلاك شائكة، مسامير (مضادة للخيالة)، الخ] ولايبغي في أي حال من الأحوال انتظار المساعدات من الخارج ولامد من أن تؤمن المفارز كل ماتحتاح له بنفسها»("')

وعن سلاح الانتهاضة المسلحة في العملية الثورية وضر ورته للبروليتاريا وللقوى الوطنية التي تخوص النصال السافر ضد الغزاة المحتلين، الإستعاريين، قال لينين المؤكد أن ضرورة وحتمية استخدام السروليتاريا [وقوى النضال التحرري الوطني في الشرق] لهذا الشكل [الانتفاضة المسلحة] في مرحلة تاريخية محددة من مراحل تطور الصراع الطبقي [والقومي] لأمة معينة، تأتبان من المفهوم الماركسي لتطور القوى الاجتهاعية، ومن الدور الشوري للعنف في التاريخ، ومن دور الدولة [والإستعار] تؤمن سيطرة طبقة ما [أو شعب، على شعب آخر] ومن فكرة ديكناتورية البروليناريا» "اومن فكرة التحرر الوطني والإشادة بالإستقلال السياسي والاقتصادي للشعوب المضطهدة والمظلومة

ولقد رأى ماركس دائماً «أن القوة كانت طوال التاريخ مولدة (قابلة) النطام القديم الذي يحمل بين احشائه نظاماً جديداً»(") والقوة كانت أيضاً صانعة استقلال الشعوب المضطهدة والمستعبدة وإذا ماحدث استثناء [تجربة غائدي] فلا يعني ذلك الغاء الحقيقة، والقاعدة الأساسية للتحرر الوطني استخدام القوة في وجه المحتلين الإستعماريين لطردهم إلى غير رجعة من البلدان المستعمرة.

وأوضح لينين بأنه لا «يكفى الإلتفاف حول الشعارات السياسية، وإنها بجب أبضاً الإلتفاف حول فضبة الانتفاضة المسلحة. وكل من يعارضها، أو لايسنعد لها، إنها يجب طرده بلا رحمة من صفوف أنصار الثورة، وطرده إلى معسكر الخونة أو الجبناء»(١٥٠).

وقال نغوين جياب: «بجب أن تؤول الثورة في الهند الصينية إلى انتفاضة

مسلحة، وحتى يكون بالإمكان شن عصيان مسلح لابد أن تكون الشروط كمايلي :

أن تكون جبهة التحرير الوطني قد توحدت في جميع أنحاء البلاد.

أن لا تقوى الجماهير على العيش بعد الآن تحت النير الفرنسي ـ الياباني . وهي مستعدة لان تضحي بنفسها في بدء العصيان المسلح .

أن تكون الدوائر الحاكمة في الهند الصينية مدفوعة نحو أزمة اقتصادية وسياسية وعسكرية «(١٠).

واستشهد جياب بانتفاضة آب (أغسطس) قائلاً: «لقد كان العصيان المسلح الشامل الذي وقع في شهر آب [1980] نصراً عظيماً لشعبنا وحزبنا وكانت انتفاضة ناجحة لبلد مستعمر وشبه اقطاعي. فقد تطورت الانتفاضة من خلال النضال السياسي الطويل الذي تحول إلى نضال اقليمي مسلح في المرحلة التي سبقت العصيانات. وفي النهاية، باغتنامنا الفرصة المناسبة عندما كان العدو في ازمة تامة، وباستخدامنا لقوة الجهاهير السياسية بشكل رئيسي، وبدعم من القوات المسلحة وشبه المسلحة، قمنا بالانتفاض بشكل بطولي في المدن والريف وحطمنا حكم الإمبرياليين والإقطاعين واقمنا سلطة الشعب الديمقراطي، إن نجاح العصيان العام والإقطاعين واقمنا سلطة الشعب الديمقراطي، إن نجاح العصيان العام الذي وقع في شهر آب يثبت أن حركة التحرر للشعوب المضطهدة قادرة على الإنتصار ضمن معطيات تاريحية معينة من خلال العصيان المسلح» (١٧).

على ضوء ذلك، ماهي النتيجة التي يمكن الخروج بها من هذه المقولات والأمثلة الحسية عن الانتصاضة المسلحة؟ هل اطارها ومنطوقها العام [ وليست التفاصيل] متطابقة أو متشابهة من حيث الشكل والمضمون مع الذي يجري في الأراصي الفلسطينية المحتلة أم لا؟ وأين هي أوجه الشبه؟ وأين أوجه الفرق والإختلاف بين مايجري في أوساط الشعب الفلسطيني وبين الدي جرى في انتفاصات العالم المختلفة التي ذكرت في التاريخ

المعـاصر؟!! وإذا كانت نخنلف عن الانتفـاضات الفومة والطبقية فهاذا تكون؟ وماهو المفهوم الذي بنلاءم مع مابجري في الوطن الفلسطيبي المحمل؟!

أولاً: الاننفاضة هي لحظة في الثورة، وليست ثورة شاملة، هي فمة الثورة، هي نفطه الدروه، هي اللحظه التي تحسم فيها الثوره، أو مفنرض هكدا، أن تحسم فيها مسألة السلطة السياسية أو إزالة الإستعمار ونيل الحرية والإستقلال.

ثانياً: دلب «التجربة [التاريخبة المعطاة] على أنه لبس بوسعنا الإعتباد على انهاء العمل بسرعة فائفه. فلقد دام فنال الشوارع في موسكو في عام ١٩١٧ حوالى أسبوع، واستمرت المعارك في هامبورغ وكانتون أكثر من يومبن، كما استمرت في شنغهاي ٣٨ ساعة. ولكنها لم تدم في ريفال أكثر من ٣ - ٤ ساعات، نظرا لان ميزان القوى كان مائلاً بوضوح لصالح قوى الثورة المضادة (١٠٠٠). أيضاً تجربة آب (أغسطس) ١٩٤٥ في فيتنام لم تتجاوز أيام الشهر الواحد. أي بمعنى آخر، أن الانتفاضة وطول الوقت نقيضان الإيلتقبان ولا يتوافقان. الانتفاضة يجري الإعداد لها جيدا بحبث لاتدوم فترة طويلة. على العكس من ذلك، الثورة.

ثالثا: الانتفاضة يمكن أن نكون محصوره في نطاق مدينة أو مجموعة قرى أو مؤسسة ما [الجبش، الشرطه، مصنع الح...] وليس بالضرورة أن تشمل كل البلاد، بعكس الئورة دات الطابع الشامل.

رابعا: لبس بالضرورة، أن تحقق الانتفاضة النصر، إذا لم تكن شروط وعوامل النصر مهمأة، أو إذا نعاطت الفوى المحركة لها وأركانها بشيء من المتراخى واللمونة خاه العدو الطبقي أو القومي.

خامسا: إن الانتفاضة في سياق صيرورة الثورة الشاملة لها، «شكل خاص من أشكال النضال السباسي، يخضع لقوانين خاصة... »كها أشار

لينين

سادساً: طابعها الرئيسي، الهجوم، والهجوم وحده، لأن «في الدفاع موت كل انتفاضة» كما قال معلمو البروليتاريا. . ماركس، انجلز، لينين لكر الثورة تعيش مراحل الدفاع ومراحل الهجوم.

سابعاً: الانتفاصة فن من الفنون، يجب أن يجري التعاطي معها على هدا الاساس بتأن، وروية، ددون تسرع، وبدون انفعالات، يجب أن تكون روح أركان الانتفاضة مرهفة وشديدة الحساسية تجاه كل التطورات التي تحدت في سياق الانتفاضة، والتقاط المسائل بشفافية ثاقبة، ويجب أن تكون ريشة هذه الأركان غاية في الدفة وهي ترسم طريق الحرية الطبقية الاجتهاعية أو الوطنية. دحيت تكون الألوان متجانسة وليست متنافرة، واللوحة ككل تحمل في ثناياها التحسيد الخلاق والمبدع لملحمة الشعب أو الطبقة التورية.

ثامناً. الانتفاضة عنوانها البارر الشجاعة، وأيضاً الشجاعة والشجاعة أبداً، كها قال دانتون، فلا خيار أمام أركان الانتفاضة المسلحة، إذا شاءت النصر الا الإقدام على هز العدو من قاعه (من جذوره) وأن تكون هذه الأركان في مقدمة الحشود الجماهيرية، التي نعانق السهاء بعنفوانها، لنضمن الإلتفاف الكلي للجهاهير، وحنى أولئك المترددين، هذا فضلاً عن قطعها الطريق على كل حالات النذبذب، التي يمكن أن تنشأ في أوساط الفوى المشاركة بالانتفاضة.

تاسعاً: الانتفاصة المسلحة حاءت لتضع حداً لمنطق الاصلاحيين. دعاة التصالح الاجتهاعي والقرمي، الدين يقبعون خلف ستارة ممزقة من الخرق البالية، منطقهم الداعي إلى الإكنفاء بالإضراب السياسي! أو بالإلتفاف حول الشعار السباسي! في ظروف الغليان والسخط الاجتهاعي الطبقي أو القومي، بحجه الخوف من «إراقة الدم» ووالتضحيات»

الحسام التي يدفعها شعب من الشعوب أو طبقة من الطبقات؟! واعبارهم أن الانتفاضة ليست شيئا غير عمل «فوضوي»، «مراهق» و«مغامر،!؟!، وكأن النورات والانتفاضات المسلحة، التي تصنع فجر الأمه الجديد أو غد الطبقة العاملة المترق، يجب أن تنحقق بدون تصحيات، وبالأساس وفبل ذلك، وكأن العدو، طبقبا كان أم قومبا، نقبل بالإنسحاب امام الشعب المظلوم أو الطبعة المستغلة والمضطهدة تسلام وبدون أن محشد كل امكانبانه واسلحته التدميرية ضد هذا الشعب أو تلك الطبعة .!؟.

إنها المهزلة الفكرية [النظرية] والسياسية، أن قوى ندعي النورية والوطنية وتفف موقفا معاديا من أرفى أشكال النضال، ألا وهو العصيان المسلح، الكفاح المسلح، إن هكذا قوى لاتنتمي لشعبها أو لطبقنها إلا بالإسم، وهي شاءت أم أبت، تخدم في كل الأحوال مخططات القوى المعادية، لان الأمور عندئذ لانهاس ولا تعنمد على «النوايا الحسنة» وها لحرص، على «مصالح الشعب، فمصالح الشعب تكمن بأن تكون هذه القوى في مقدمة العملية الثوربة، وطنية كانت أم طبقية، أما التلطي خلف ادعا، «الحرص» على الشعب؟ وسلوك منهج نساومي؟ إنها يصب في صالح العدو الطبقى أو الفومى، ولا شيء غير ذلك.

## المشترك، بين الانتفاضة وثورة كانون الفلسطينية:

١ ـ الانتفاضة في البراث الماركسي ـ اللينيني تمثل قمة الثورة، نقطة الـذروة في العملية الئوربة، والثورة الوطنية الشعبية في الأرض المحتلة، نشكل نقطة الذروه، وقمة العمل الوطني الفلسطيني على مدار العقود الطويلة من النضال ضد الهجمة الصهيونية الإستيطانية، منذ العام ١٩٣٩ وبشكل خاص هى ذروة النصال الوطني الفلسطيني في الثورة المعاصرة منذ

العام ١٩٦٥، وهي تتوبج لكل تلك النضالات والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

٢ - الانتفاضة تحدث وتنفجر مع اكتبال شروط الحالة الثورية [أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، حرب. النخ] ومع ازدياد حالة النقمة والسخط ضد السلطة، ضد الطبقة البرجوازية الحاكمة، أو نتيجة اشتداد عمليات القمع والإستبداد والإستغلال القومي من قبل شعب ضد شعب آخر، الأمر الذي يعمق وحدة قوى التغيير سواء أكانت طبقية أو قومية.

وما يجري منذ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان رداً على اشتداد عمليات النهب والظلم والإضطهاد القومي والمركب. التي فاقت كل حد، الأمر الذي أدى إلى بلوغ درجة السخط والغليان حالة الإنفلاق في جزئيات الذرة ـ الشعب، وحصول الحالة الإنفجارية، بحيث تفتتت جزئيات الذرة إلى شظايا متناثرة، غضباً وعنفا وصلابة وارادة ثورية فاقت تقديرات وقوى الثورة والعدو على حد سواء. وبلغ الجموح الثوري عند الشعب العربي الفلسطيني، بطبقاته وفئاته وشرائحه الاجتماعية الوطنية حد اعلان ورفع شعار الحرية والإستقلال في مقدمة الشعارات السياسية والمطلبية التي رفعتها الثورة في بداية التفجر الشعبي، ومازالت جماهير الشعب تتخدق خلف متاريس الحرية والإستقلال، التي قال عنها القائد الثوري الفيتنامي وهوشي منه على والأستقلال والحرية والإستقلال والحرية والإستقلال والحرية والإستقلال والحرية والإستقلال والحرية الثمن من الإستقلال والحرية والأستقلال والحرية والأستقلال والحرية والأستقلال والحرية الثمن من الإستقلال والحرية والأستوري الفيتنامي وهوشي منه والأستقلال والحرية الثوري الفيتنامي وهوشي منه والأستقلال والحرية والأستوري الفيتنامي والأستقلال والحرية والأستوري الفيتنامي والأستولية والمرية والأستوري الفيتنامي والمورية والأستوري الفيتنامي والمورية والأستوري الفيتنامي والمورية والأستوري الشعب والمورية والمرية والأستوري الفيتنامي والمورية والأستوري الفيتنامي والمورية والمورية والأستورية والأستورية والمرية والمرية والأستورية والأستورية والمرية والأستورية والمرية والمرية

 ٣ ـ أكد عباقرة الماركسية ـ اللينينية على اعتبار الانتفاضة فن من الفنون، وتصدوا للاصلاحيين أمثال برنشتاين وميلليران وغيرهما من دعاة التصالح الاجتماعي.

والثورة الشعبية الكانونية في الضفة والقطاع، تجلى فيها الفن الثوري والإبداع بشكل مميز وخاص في نطاق الحركات الثورية عموماً؛ فعلى الرغم

من أنها انفجرت بشكل عفوي، إلا أن القوى الثورية والوطنية تمكنت من تشكيل أركان الثورة / الانتفاضة ـ القيادة الوطنية الموحدة، التي بدأت منذ البداية ببرجحة وتنظيم عمل الجهاهير الوطنية من خلال بياناتها ونداءاتها المتنالية، والتي تحدد من خلالها كيفية ادارة المعركة مع قوات العدو الصهيوني ورعاع المستوطنين، وتوجه الجهاهير صوب المسائل الملحة التي يجب حلها وتنفيذها كمقدمة لحل معضلات وقضايا أكبر منها. فضلاً عن يجب حلها وتنفيذها كمقدمة المختلفة والتي شكلت الأساس الإداري والتنظيمي لإدارة المعركة، أي انها سلطة الشعب البديلة عن سلطة الإحتلال.

٤ ـ «الشجاعة، أيضاً الشجاعة، والشجاعة أبداً» سمة من سيات الانتفاضة المسلحة، وهذا المبدأ يحتل مكانة مركزية بالنسبة لأركان الثورة الشعبية الفلسطينية، فالإقدام والجسارة والبطولة التي تجترحها جماهير الشعب الفلسطيني منقطعة النظير.

إن الصور البطولية ، التي تصنعها الجماهير الثائرة ، وابداعاتها النضالية اليومية اسهمت في هز العدو من اعهاقه ، فرغم كل اسلحة الفتك التي يتزنر بها جنوده وقادته ، ورغم كل ماتبتكره آلة الغرب الإمبريالي ـ الأمريكية وتصدرها لإسرائيل لقمع الثورة / الانتفاضة ، رغم ذلك استطاعت بطولات وتضحيات جماهير الشعب من هز العدو من «عرقوبه» احبطته ، حينها امسكت بيدها زمام المبادرة فبات العدو هائجاً غير قادر على استيعاب مايجري تماماً ، الأمر الذي ادخله في دائرة الحيرة والإرباك ، وأضعف الروح مايجري تماماً ، الأمر الذي ادخله في دائرة الحيرة والإرباك ، وأضعف الروح .

اشار ماركس وانجلز ولينين بانه «ينبغي عدم اللعب بالانتفاضة»
 وهذا الجانب تحرص عليه حرصاً شديداً قوى الثورة الأكثر جذرية، وتعمل
 بجد ونشاط في أوساط القوى المترددة، والتي تتمتع بصفة «التقرير» ودفعها

للثبات والصمود وعدم التراجع أو تقديم التنازلات المجانية لقوى الأعداء. حيث أن هناك فريقاً يسعى جاهداً للعبث والإستشار السريع للثورة الشعبية / الانتفاضة، تحت حجج واهية وفارغة المضامين، ولكن القوى الأكثر ثورية، وصاحبة التأثير الكبير والقوي في أوساط الجهاهير الشعبية تبذل قصارى جهدها من أجل حماية الثورة الكانونية من عبثية هؤلاء، وتعمل على تأحيج أوارها ولظاها الثوري.

7 ـ ويندرج في هذا النطاق أيضاً، كسب مزيد من القوى لصالح الثورة الشعبية، حتى من أوساط أولئك الذين كانوا بالأمس القريب في خندق العدو ويرتبطون به بعرى وثيقة، لأنهم في زمن الثورة باتوا قريبين جداً من الثورة، ويسعون لكسب ودها، وعدم اغضابها. ولكن هذا الولاء محدود الوقت والزمن، فعندما تبدو في الأفق بارقة أمل للعودة إلى حقيقة مواقفهم، فلن يترددوا في اتخاذ مواقف معادية للثورة، متصادمة مع مصالح الشعب، وبالتالى متجاوبة مع مصالح وسياسة العدو.

٧- الهجوم، والهجوم دائماً. إن جماهير الشعب الفلسطيني ضربت أمثلة غاية في العظمة والإبداع والقدرة العالية على الهجوم الدائم ضد مواقع وقوات العدو، وبأسلحتهم البسيطة والمتخلفة. ولا تنتظر الجههير الفلسطينية العدو حتى يهاجمها، بل إنها هي صاحبة المبادرة، وهي التي تقرر متى ؟ وأين؟ وكيف؟ ستكون وتبدأ المعركة، في أي شارع، في أي حى، من الذي يشارك فيها، وحجم القوة. الخ.

٨- انطلقت الجهاهير من الحالة الإضرابية السلمية إلى حالة المزج بين الإضراب وبين المظاهر العصيانية الأخرى، وأعمال العنف الثوري، في مواجهة العنف الرجعي الفاشي، حيث جاءت احداث ويوميات وشهور الثورة الشعبية الفلسطينية لتؤكد أيضاً أنه لامجال للاستناد والإعتهاد على الإضراب السياسي في ظروف السخط والإحتقان والتفجر البركاني

الشعبي. وكل الإدعاءات التي تحاول أن تسم الثورة الشعبية بالطابع السلمي، انها هي تريد أن تشيع وتعمم وتدخل هذا الطابع الإصلاحي في وعي الجهاهير الفلسطينية، بهدف تمرير غاياتها واهدافها غير البريئة. من الطبيعي أن يتم التفهم للحديث عن هذا الطابع [السلمي] أمام وسائل الإعلام الغربي واثناء الإتصالات السياسية، ولكن لايمكن تفهم هذه المسألة حينها تدخل في نطاق التعبئة والتحريض لها في أوساط الجهاهير الشعبية الفلسطينية!.

9 ـ على الانتفاضة أن تسلح نفسها بنفسها. وهذا مايجري في نطاق الثورة الشعبية الفلسطينية، حيث تقوم بتسليح نفسها بنفسها، من خلال المتاح والمتوفر لديها من حجارة وسكاكين، وزجاجات ملوتوف، ومسامير، ونقيفات، ومقاليع، وكرات حديدية، وغيرها الكثير من الأسلحة، اضافة إلى استخدام الأسلحة النارية في مواقع محدودة، يترافق معها عمليات الحدود الفلسيطينية ـ اللبنانية المسلحة، وكذلك عمليات الحدود الفلسطينية ـ الأردنية بين فترة واخرى.

# انتفاضة أم ثورة ؟

استناداً إلى ماتقدم ، هل مايجري ، في فلسطين انتفاضة أم ثورة ، وإدا لم يكن انتفاضة فلهاذا ثورة؟؟!! وهل تحديد المفهوم العلمي السليم يدخل في نطاق «الإسقاط» اللذاتي أم هو ناتج عن «التأثر بالتراث اللغوي الغربي!» حسبها ورد في كتاب د. عبد الوهاب المسيري؟ وهل كلمة ثورة هي غربية بحتة؟ فضلًا عن ذلك، وفي ضوء التطور العلمي والتقدم الاجتهاعي والتقارب الإنساني والتداخل فيها بين الثقافات والحضارات القسومية المختلفة، هل يجوز الإستناد في نطاق المحاججة لمثل هذه

المرتكزات؟ ام أن مستـوى التـطور البشري أفقد مثل هذه المرتكزات مقومات بقائها واستمرار اعتهادها! .

واستناداً إلى ذلك نقول، إن السمة أو المفهوم الذي يتطابق بالتهام والكهال مع مايجري من حدث توري عطيم، انها هو مفهوم التورة لامفهوم الانتفاضة، على رغم أهمية محتوى وجوهر الانتفاضة، ولكن مما سبق ذكره عن خصائص الانتفاضة ثبت بالملموس أن ما يجري في الضفة والقطاع فاقه وتجاوزه في الخصائص ليصل إلى خصائص وسهات الثورة، بكل ما يعني ذلك من معنى.

أولاً: على صعيد الفترة الزمنية، بات من المؤكد أن لا وجه شبه بين الانتفاضة (مطلق) انتفاضة، ومايجري في الأرض المحتلة، التي تجاوزت الآن العام ونصف العام.

ثانياً: لو أن الحدث الثوري العظيم اقتصر على الشهر الأول أو حتى الشهور الأربعة [وهو مالم تشهده انتفاضة في التاريخ من الناحية الزمنية] لأمكن الإكتفاء باعطائه سمة الانتفاضة.

ثالشاً: ليس هناك شك مأن ثمة فارقاً بين الانتفاضة المسلحة ذات الطابع الطبقي وبين الانتفاضة المسلحة ذات الطابع الوطني، ولكن كها تبين من انتفاضة آب (اغسطس) الفيتنامية، أن الانتفاضات لها قواسم مشتركة تتعلق بالوقت، ولحظة الإنفجار، وشروط عملها.

ولكن مايجري في الضفة والقطاع له طابع أكثر شمولية ، ليس من حيث الفترة الزمنية فحسب، وإنها ايضاً من حيث تنوع أشكال النضال، ومن حيث صيرورة عملها وأشكال مجابهتها للعدو الصهيوني . مثلاً ، صحيح أن الانتفاضة لابد من أن تجهز وتحضر لجنة أركانها العسكرية / السياسية ، ولكن الثورة الشعبية في الأرض المحتلة تقوم بالإعداد الكلي لأجهزة سلطة ولكن الثورة الشعبية على مستوى المناطق الشعب البديلة عن سلطة الإحتلال ـ اللجان الشعبية على مستوى المناطق

والألوية والمدن والمخيات والقرى والأحياء والشوارع، مع مختلف التخصصات.

رابعاً: تحاول الشورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية بناء الاقتصاد الوطني بالعودة إلى الأرض، وبانشاء التعاونيات وتعزيز الصناعة الوطنية، ومقاطعة بضائع الإحتلال المتوفرة في الأرض المحتلة.

خامساً: تعمل قيادة أركان الثورة الشعبية ـ القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ـ على التوفيق بين متطلبات النضال الطويلة وبين حاجات العمال للعمل داخل اسرائيل حتى اللحظة.

سادساً: تسعى الثورة لبلورة جيشها الشعبي من خلال لجان المقاومة الشعبية واللجان الضاربة. ويمكن القول انها وضعت أسس هذا الجيش ونواته قد تشكلت.

سابعاً: انها شملت الأراضي الفلسطينية المحتلة ١٩٦٧، وهي المناطق المحددة ضمن اطار الهدف المرحلي للثورة، ولم تقتصر على منطقة دون اخرى، بل شملت اصغر خربة في الأرض الفلسطينية، مروراً بكل القرى والمدن والمخيات والمناطق، فضلًا عن مشاركة جماهير الشعب الفلسطيني في منطقة الـ ٤٨، وفلسطينيي الشتات للجماهير الثائرة في الضفة والقطاع، ما في ذلك القدس الشرقية.

قامناً: استخدمت اشكال النضال المختلفة، السياسي، الاقتصادي، العسكري، الاجتهاعي، الثقافي، الرياضي، وطرحت الشعارات المطلبية والسياسية، وكما هو معروف إن الانتفاضة في التراث الماركسي - اللينيني لها شعار واحد كما عكسه لينين «إن شعار كل السلطة للسوفيتات ليس سوى نداء إلى الانتفاضة» (۲۰۰) أي الشعار السياسي فقط.

ومن البـديهي القول، إن الثورة الشعبية في الأراضي المحتلة، ورغم طرحهـا للشعارات المطلبية إلا انها في نطاق وتحت راية الشعار السياسي المركزي ـ شعار الحرية والإستقلال ـ الذي بات الناظم لكل حركة وصرورة الثورة / الانتفاضة.

تاسعاً: إن الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ لم تشهد منذ عشرين عاماً حدثاً ثورياً بمثل ضخامة وشمولية ودقة تنظيم وعمق تجذر هذا الحدت.

عاشراً: كما لم تشهد الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ العام ٦٧ في الخارج، لا في الأردن ولا في لبنان سعة تنظيمية ولا كفاحية نضالية، ولا زخاً سياسياً بمثل ماتشهده ساحة الأرض المحتلة. فرغم تجربة الميليشيا في الأردن، وفي لبنان اللجان الشعبية والكفاح المسلح وغيرها من الأجهزة والمؤسسات، إلا أن التجربة لم ترتقي إلى ماارتقت اليه الثورة في الأرض المحتلة، التي جاءت لتعطي الثورة الأم، الثورة المعاصرة روحاً جديدة، دعاً سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً واعلامياً، فتح امامها آفاقاً رحبة من أجل الإقتراب من النصر ووضع نهاية للاحتلال الصهيوني البغيض لجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة. إن مايجري في الأرض المحتلة تجاوز حدود التمرد والإحتجاج والإضراب السياسي والانتفاضة، بحيث امسى ثورة شعبية عميقة الجذور في وعي وحياة وسلوك الجاهير الفلسطينية.

يؤكد ما احدثته الثورة الشعبية الجديدة من تحولات اجتماعية اقتصادية وسياسية وتربوية وعسكرية واعلامية وفنية ـ ثقافية، انها ثورة لا انتفاضة، بكل مايعني ذلك من معنى .

ومؤسف جداً أن بعض القوى الفلسطينية في الداخل، تذهب بعيداً في تواضعها وتنكر حتى سمة الانتعاضة عن الحدث العظيم وتعتبره وغليان سياسي»! فهل هذا انصاف للوقائع المادية التي تجري على الأرض الفلسطينية؟ أم أنه يدخل في اطار والتواضع المفرط، وتحفيز الجهاهير لعمل أرقى واعظم؟؟ وهل ينحصر الحدث الجبار - الثورة الشعبية الكانونية - في

انه «غلیان سیاسی، وحسب.

إن المعطيات التي وردت سابقاً تجيب بشكل واضح على هذا «النواضع» غير العلمي، والـذي تجاهـل ابجـديات علم الانتفاضة والثورة. ولان «الغليان السياسي» يكون عنواناً من عناوين الحالة الثورية، وشكلًا من أشكال السخط الشعبي الوطني ضد الظلم والإضطهاد القومي والطبقي المركز والواقع على رؤوس الجماهير الفلسطينية، فهل الذي جرى في الأرض المحتلة حنى في حال انه لم ويستمر أكثر من أسبوعين أو شهر، في ضوء حالات المواجهة التي حدثت بين الجهاهير وسلطات الإحتلال العسكرية، والتي انشقت لها سُحب السماء، هل يمكن اعتبارها في نطاق والغليان السياسي، ؟؟!. المؤشرات والمعطيات كلها تتعاكس مع مشل هذا الإستنتاج، الذي يحاول مروجوه الهبوط بنضالات شعب نزل إلى الشارع دفعة واحدة مسلحاً بأدواته البسيطة ليدافع عن ذاته، عن كرامته، عن انسانيته، عن حريته، عن وطنه وهويته، ولايجوز، وليس مسموحاً للقوى السياسية المختلفة الخلط بين تحفيز الجهاهمير وهمزهما لمزيد من العطاء الكفاحي وبين التحديد العلمي الدقيق للمعطيات الثورية في الواقع المحدد. لأن هناك بوناً شاسعاً بين الأمرين، فالتحفيز لابأق بإطلاق وتحديد مفاهيم لاتتناسب مع الواقع، بل من خلال عملية التحريض والتعبئة اليومية والمتواصلة لجماهير الشعب وحثها على متابعة طريق الحرية والإستقلال. ان في هذا المنطق لغطاً غير علمي، لأن الجهاهير وطليعتها عندما تصل إلى حد الإستهانة والإستخفاف بالموت يكون سواء لديها إن اطلق على بطولاتها وتضحياتها اسم ثورة أو انتفاضة أو «غلياناً سياسياً» لأن مايهمهما هو الشعمار السيامي الذي انطلقت تقاتل تحت رايته من أجل انجازه، خاصة وأن طليعتها الوطنية والثورية تقف في مقدمة الصفوف، وبـالتـالي من الإنصـاف والـواجب على القوى الطليعية أن تعطي دفعاً

للجماهير، تحفيزاً لعطائها وبطولاتها وليس تقزيهاً وتحجيهاً لهذا العطاء البطولي العظيم تحت غطاء من الإعتبارات غير العلمية والواهية!.

ولا يغف لهذه القوة أو تلك وصف الثورة الديسمبرية / الانتفاضة بانها المحطة نوعية عهذا الوصف كان لابد أن يعكس نفسه في تحديد ملامحها جيداً والباسها المفهوم الذي يتناسب معها ويعكس حقيقة الأمور، من دون مبالغة أو افراط وبالمقابل من دون تقزيم أو تحجيم غير مبرر، لأنه في كلا الحالتين خروج عن نطاق الملامسة والتحليل العلمي للظاهرة الاجتماعية المحددة ـ الثورة الكانونية .

وارتباطاً بها سبق، هل الثورة ذات طابع سلمى أم مسلحة؟ الحقيقة المطلقة التي باتت جلية الوضوح، ومنذ اللحظات الأولى، أكدت أن الثورة الكانونية تمزج بشكل خلاق ومبدع بين اشكال النضال المختلفة، فلا يمكن وصفها بالثورة السلمية كما يشتهي ويتمنى البعض من أولئك الإصلاحيين! ولايمكن اطلاق الصفة المسلحة البحتة على الثورة، فهي ليست اشتباكاً مسلحاً، ولا معركة محدودة مثلًا، كمعركة الكرامة، أو معركة آذار (مارس) ١٩٧٨ ولا غيرها من معارك الثورة كما حدث في حرب ١٩٨٢ . الأمر مختلف كلياً، هي ثورة شعبية تشترك فيها كل الطبقات والفئات والشرائح الاجتهاعية الوطنية من الشعب العربي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ٦٧ [البرجوازية الوطنية، البرجوازية الصغيرة المدينية والريفية، المثقفين الثوريين والوطنيين، العمال والفلاحين، فضلًا عن التحاق بعض البرجوازيين الكبار بركب الثورة لكسب ودها في ظروف المد. . ] وهذه الثورة تجمع بين الإضراب السياسي، الذي أكدت تجارب الحياة الثورية انه افتقد كل دور في زمن الغليان والسخط والإحتقان الشعبي وبين أشكال العصيان المسلح، حيث تشكلت مجموعات لجان المقاومة الشعبية [القوة الضاربة] وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود ومستوطني الإحتلال، ضمن امكانياتها وحدود تسليحها وحسب تقديرات أركان الثورة الشعبية، فضلاً عن تسلح عموم الشعب بالحجر والعصي والمقاليع والنقيفات والكرات الحديدية وزجاجات المولوتوف. . فهاذا يريد البعض بعد ذلك من أسلحة، هل يريد مدافع ورشاشات؟؟ إن الشعب وقواه الوطنية والثورية يقاتل بها ملكت يداه، بها هو متاح لديه، بها هو متوفر على الأرض، انه لاينتظر حتى تأتي الأسلحة الأتوماتيكية، وبالتأكيد يتوفر جزء منها في الأرض المحتلة، وسيستخدم في اللحظات التي تراها القوى الوطنية والثورية مناسبة، كها استخدم سابقاً. المهم أن الشعب يدافع عن ثورته وعن حريته واستقلاله بها هو موجود بين يديه. وبالتالي فطابع الثورة ليس سلمياً ولا هو مسالماً، وانها هي ثورة تجمع بين اشكال النضال المختلفة في سياق سيرورتها واندفاعها نحو الهدف الوطني الأسمى، هدف الحرية والإستقلال.

## نحن و«التشكيل الحضاري الغربي »!:

وفي سياق الدفاع عن المفهوم الصحيح للحدث الثوري العظيم في الأرض المحتلة، لابد من مناقشة ودحض بعض المفاهيم القاصرة غير الدقيقة، بهدف تعميم المفهوم الصائب والسليم. حيث لا يجوز أن تستمر عملية اطلاق المفاهيم على عواهنها، والتشبث لاحقابها، وتدبيج الجمل والمفردات الكبيرة والصغيرة دفاعاً عنها.

وكما تمت الإشارة في بداية هذا الفصل، إلى الأهمية الكبيرة التي باتت تحتلها كلمة «الانتفاضة» في أذهان الجهاهير الفلسطينية والعربية، وفي أوساط الرأي العمام العالمي، خاصة بعد أن جرى تثبيتها في القاموس السياسي، وبناء على ذلك اعتبرت انجازاً مهماً من انجازات الثورة

الكانونية، خاصة بعد أن اعتمدت القيادة الوطنية الموحدة [أركان الثورة] هذا المفهوم في وصف الحالة الثورية الجارية في الأراضي المحتلة ١٩٦٧، لكن ذلك لايمنع ولم يمنع من تصويب هذه المسألة بشكل علمي وبعيداً عن المناكفات والاجترار أو المبالغة أو الهبوط والتقزيم..

وفي هذا النطاق ذهب البعض من الباحثين للقول: «إذ حاول بعض الكتاب اسقاط كلمة «انتفاضة» ذاتها واحلال كلمة «ثورة» محلها. . ونحن لو حللنا تفكير الكتاب الذين يعترضون على كلمة «الانتفاضة» لاكتشفنا أنهم متأثرون ولاشك بالتراث اللغوي الغربي»("").

ويتابع أصحاب هذا الرأي القول: "وكلمة «انتفاضة» مناسبة تماماً لوصف هذه الإستمرارية، وهي مشتقة من فعل «نفض، مثل «نفض الثوب» يعني حركه ليزول عنه الغبار أو نحوه.. ولعل هذا وصف دقيق للإستعمار الإستيطاني الصهيوني الذي لم يضرب جذوراً في تربتنا الجغرافية والتاريخية، فهو مثل الغبار الذي علق بالثوب الفلسطيني ولم يمس الجوهر، ويقولون أيضاً «نفض المكان» أي نظر جميع مافيه حتى يعرفه، وهذا تكتيك معروف لدى شباب الانتفاضة، ويقولون أيضاً «نفض الطريق» أي طهره من اللصوص. ويقال: «النفضة» وهي الجماعة يبعثون في الأرض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف، وهذا أيضاً تكتيك آخر للمنتفضين... و""

وفي مكان آخر جاء: وونحن هنا لانرفض كل المصطلحات والكلمات الغربية ولا نطالب بضر ورة اتخاذ وبدائل، عربية لها، فهذا في تصوري تردّ كامل وتقبل غير مشروط للنموذج المعرفي الغربي، بل ويساهم في ترويجه، إذ أنه يعطيه وجهاً عربياً اسلامياً يخبىء واقعاً غربياً، (!!) ويضيف وظاهرة والثورة، يمكن دراستها داخل التشكيل الحضاري الغربي، وداخل التشكيل الحضاري الغربي، وداخل التشكيلات الأحرى وندرك مضامينها العديدة وقوانينها المتنوعة

(فالثورة ليست ظاهرة طبيعية بسيطة لها قانونها المادي العام) ونتفاعل معها ونأخذ منها دون التخلي عن خريطتنا المعرفية . . واصطلاح «ثورة» كها هو متداول يتسم إما بكثير من العمومية أو بكثير من الإلتصاق بالتجربة الغربية في التمرد على الظلم، ولذا فهو لايصلح لوصف التجارب المغايرة بسبب عموميته الزائدة وخصوصيته المتطرفة (!) أي أنه ليس اصطلاحاً علمياً بالمرة (!!)».

وخلاصة القول: «إن الثورة انقطاع (!) اما الانتفاضة فعودة لما سبق واسترجاع الهوية (!) التي سلبت حتى تصبح «اسرائيل» مرة اخرى «فلسطين» كها كانت دائهاً عبر التاريخ، فقد آثروا [ابطال الثورة في الأرض المحتلة] أن يحملوا علم الانتفاضة بكل مدلولات الكلمة العميقة الدالة والتي لانظير لها في اللغات الأوروبية (!!)»(٢٠٠).

بناء عليه، فإن محاججة، د. المسيري، تنطلق من جذر ايديولوجي، ولا تنحصر في مجال «المفاهيم» فقط، لاسيها وأن حديث الرجل تجاوز ذلك عندما ذهب إلى حد التشويه المتعمد لمفهوم الثورة. والخلفية الإيديولوجية، التى انطلق منها الدكتور المسيري، هي الخلفية البرجوازية المحافظة.

وفي سياق المحاججة، حاول الباحث المصري أن يستحضر كل قوته البلاغية، فضلاً عن ديباجة طويلة عريضة بهدف الإنتقاص من مفهوم «الشورة» ويكمن جوهر حديثه الإيديولوجي ـ السياسي في قوله: «وخصوصيته [مفهوم الشورة] المتطرفة!» الأمر الذي دعاه للجزم! والإطلاق! في إنكار أي صفة علمية على مفهوم «الثورة» حينها قال: «أي إنه ليس اصطلاحاً علمياً بالمرةه؟!!. هنا «مربط الفرس» وهذا هو بيت القصيد، وماأراد أن يعممه الدكتور المسيري؛ ادراكاً منه، وممن لف لفه، خاطر تعميم مفهوم «الثورة» لان له رنيناً خاصاً في آذان وأذهان الجماهير العربية المستلبة والمقموعة والمضطهدة، له لحن مميز عند قوى التغيير العربية المستلبة والمقموعة والمضطهدة، له لحن مميز عند قوى التغير

الثوري، له نغمة خاصة يشد اليه فقراء وكادحي الشعوب العربية، الذين تاقوا إلى الحرية، إلى كسر قيود الأنظمة الأتوقراطية، والعسكرية المتعفنة على الأصعدة كلها.

ومع ذلك، فالثورة كما قال عنها ماركس وانجلز ولينين، إنها علم قائم بذاته، علم له قوانينه الخاصة، «ولا ريب في أن الثورة تعلم بسرعة وعمق يبدوان غير معقولين في مراحل التطور السياسي السلمية. ومايهم على الأخص، هو أنها لاتعلم القادة وحسب، بل الجماهير أيضاً "(٢٠). إن الثورة ليست سوى «هدم بالعنف لبناء فوقى سياسي [أو استعمار جاثم على صدر شعب من الشعوب] قديم ولى عهده، وادى تناقضه مع علاقات الإنتاج الجديدة، في لحظة معينة إلى افلاسه، (٢٠) وقال ماركس، إن الثورة «قاطرة التاريخ، ووصفها انجلز بالقول: ١٠. إن الثورة الاجتماعية ستكون في جميع النظروف وفي جميع الأحوال، عاقبة محتمة للعلاقات الاجتماعية القائمة عندنا. . وبنفس اليقين الذي نستطيع به أن نستخلص من البديهيات الرياضية المعروفة نظرية جديدة، بنفس هذا اليقين نستطيع أن نستخلص من العبلاقيات الاقتصادية القبائمية ومن مبادىء الاقتصاد السياسي استنتاجاً عن الثورة الاجتهاعية المقبلة . . إن الثورة الاجتهاعية هي حرب سافرة يشنها الفقراء على الأغنياء، (٢١) حرب المستعبدين والمستعمرين ضد مستعمريهم ناهبي ثرواتهم وخيرات بلدانهم، ضد مستنزفي طاقة الشعب كل الشعب بطبقاته وفئاته الوطنية.

الثورة علم، من حيث التكتيك والإستراتيجية التي تحددها وتتبعها، من حيث الشعارات التي ترفعها، وتحديد القوى المشاركة بها، أي القوى هي التي ستشارك بالثورة الوطنية؟ وأي القوى التي ستشارك بالثورة الإشتراكية أو الديمقراطية الرجوازية؟!.

الشورة علم بغنى معالمها واشتقاقاتها ومعاركها السياسية والاقتصادية

والعسكرية. الثورة علم بتحولاتها الاجتماعية العظيمة، والثورة علم في النطاق الوطني التحرري، في التحولات السياسية الاجتماعية، وبالتالي الاقتصادية والثقافية والحقوقية الأخلاقية، الثورة علم بها تحدثه من تحولات سيكولوجية لدى القوى المحركة للثورة، وفي نفس الوقت، لدى قوى الشر والسطغيان الطبقي أو القومي، الثورة علم يتسلح به الفقراء والكادحون والمضطهدون والمظلومون طبقياً أو قومياً، وبامكانياتهم المحدودة والبسيطة يتمكنون من هدم البناء الفوقي السياسي المتعفن، البائد، الرجعي، أو دحر والتخلص من براثن استعمار قومي جائر، ظالم، مستعبد ومدمر ومزنر بالأسلحة حتى أسنانه.

وتتجلى عظمة الشورة، كعلم، حين توفر الأداة الشورية - الحزب السطليعي - المسلح بالنظرية الثورية، نظرية الاشتراكية - العلمية، وفي المجال الوطني التحرري، اضافة إلى أهمية وضرورة وجود الحزب الثوري - الحزب الشيوعي، من الضروري وجود ممثلي القوى الوطنية الأخرى، هذه القوى، التي تشكل اطارها الجبهوي العريض لمجابهة الإستعمار وقوى الشركلها.

وفضلاً عن ذلك، وكما شاء د. المسيري، حينها أدخل المحاججة نطاق «النحو والقواعد» و«مصادر الأسهاء» وارتباطاً به، يمكن القول، إن كلمة الثورة من الفعل «ثار\*» وهي كلمة موجودة في اللغة العربية، وليست محصورة في اطار التراث اللغوي الغربي، ولا هي مقتصرة التداول على الغرب، بل إنها كلمة شائعة بين شعوب الأرض قاطبة، ولا يجوز لباحث قدير من وزن الدكتور المسيري أن يقع في هكذا مطب!

جانب آخر من الصورة، إن كلمة «انتفاضة» منتشرة في التراث الغربي، وفي كل اتجاهاته الإيديولوجية والسياسية بكثرة، وهي متداولة وتستخدم بشكل كبير. واما أن يذهب د. المسيري لإنكار وجودها، فهذا الأمر يعود

إلى مستوى ودائرة اطلاع الرجل، ولكن من المفيد عدم نسب الأمر إلى سعة أو قلة الإطلاع، لأن الخلط والتشويه هنا متعمد ولايحمل صفة البراءة.

أيضاً، ومن خلال ماورد في مقدمة هذه النقطة، فإن الانتفاضة بها تحمله من معنى سياسي وثوري، فإنها بدلك لاتنحصر كها أراد لها د. المسيري في نطاق «نفض المكان» ولا «نفض الطريق» ولا هي «النفضة» لعسس أو رجال الإستطلاع - إنها نقطة الذروة في الثورة، لانها تعني لحظة «القفزة» الإنتقال الثوري والتحول الاجتهاعي الجذري من نظام سياسي بائد إلى نظام سياسي جديد، من شعب واقع تحت براثن الإستعمار إلى شعب مستقل سياسيا واقتصادياً. الأمر الذي يؤكد أن د. المسيري، ذهب بعيداً في منحى دفاعه عن مفهوم «الانتفاضة» فهو بقدر ماحاول أن يدافع عن «المفهوم» بقدر ماحاول أن ينافع عن «المفهوم» بقدر ماحاول أن يضعية في دائرة محددة، تنتقص من أهمية مغزاه الشوري، تفرغه من مضمونه الطبقي الصحيح والسليم، فبات المفهوم من ناحية الشكل، وليس من حيث المضمون، أي وصل للقارىء مشوها!.

إن الانتفاضة المسلحة وسيلة من وسائل قوى التغيير الثوري الجذري لتحطيم وتدمير بنيان النظام السياسي القديم الذي شاخ ولم يعد يعكس طموحات الجاهير على الصعد المختلفة، السياسية، والحقوقية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. هذه هي المعاني الحقيقية لمفهوم الانتفاضة، لا كها وردت لدى د. المسيري بتفسيراته المقتصرة.

أضف إلى ذلك، إن الثورة ليست انقطاعاً ميكانيكياً تعسفياً بل إنها استمرار وتواصل للتطور الاجتهاعي ـ السياسي الاقتصادي بعلاقات انتاج وقوى انتاج جديدة، إنها رفض للقديم البالي، المتعفن، الذي لم يعد يتجاوب وحاجات التطور الاجتهاعي، ولكنها في نفس الوقت، تعني التمسك بكل ماهو ايجابي ومفيد للمجتمع وتحافظ عليه قوى المجتمع

الجديدة، إذن الثورة انقطاع عن القديم، عن كل مايعيق ويحول دون تطور وتقدم المجتمع.

وبناء عليه فالثورة ليست مرتبطة بالتشكيل الحضاري الغربي، بل هي مرتبطة كمفهوم وكوسيلة نضالية، بكل الشعوب قاطبة على وجه الأرض، وهي ليست «ثوباً جاهزاً» يلبسه من يشاء أو يرفضه من يشاء!. إن للثورة اشكالاً مختلفة، وتدخل في اطار كل شكل من أشكالها قوى طبقية واجتماعية، تتميز بهذا القدر أو ذاك عن الشكل الآخر؛ فثورة العبيد ضد الأسياد، هي غيرها عن ثورة الأقنان ضد النبلاء، والثورة البرجوازية ضد الإقطاع، هي غيرها عن الثورة البروليتارية [الاشتراكية] وثورة التحرر الوطني، هي غيرها عن الثورات السابقة.

وارتباطاً بهذا، فإن كل ثورة من الشورات في العالم لها خصائصها المختلفة عن الثورات الأخرى وكل ثورة تشترك بالخطوط العريضة والمبادىء العامة مع الثورات الأخرى، ولكنها تتميز بشروط المكان والزمان الذي تتحقق فيه، اضافة إلى تراث هذا الشعب أو ذاك.

أما ادعاء الحرص على التراث العربي \_ الإسلامي، وتمييزه عن التراث «الغربي»، إنها هو محاولة غير موفقة في الدفاع عن التراث العربي \_ الإسلامي، لان أحداً لاينكر أن هناك تمايزاً بين تراث هذا الشعب أو ذاك، وخصائصه التاريخية التي تميزه عن الشعوب الأخرى.

ولكن ثقافات الشعوب، رغم سهاتها المختلفة عن بعضها، إلا أنها اغترفت واغتنت من بعضها البعض على مر العصور والأجيال. فالثقافة العربية \_ الإعريقية القديمة والهندية والصينية وغيرها، كها إنه بالمقابل تشربت تلك الثقافات من التراث والحضارة العربية \_ الإسلامية.

وبديهي القول، إن ثقافات الشعوب في الظروف المعاصرة متداخلة فيها

بينها أكثر من العصور السابقة، حيث بات من السهل جداً الإطلاع على الثقافات الأخرى دون عناء السفر وصعوباته في القدم، من خلال وسائل الإتصال الحديثة [التلفزيون، الراديو، السينما، التلفون، الأقهار الصناعية وغيرها من الوسائل التي ادخلتها الثورة العلمية التكنيكية] وبالضرورة أن يعكس هذا نفسه على تمازج وتداخل عناصر هذه الثقافات فيما بينها، إلا أن ذلك لايلغي الخصال والخصائص القومية لهذا الشعب أو ذاك.

ومن يريد أن يحافظ على التراث العربي ـ الإسلامي، ويدافع عنه، عليه أن يراه في حركته وتطوره وارتباطه بغنى عناصر الحياة واغترافه منها، لا أن يحجز تطوره ويبقيه ضمن نطاق النظرة السلفية عديمة الفائدة والمعيقة لنهضة الشعوب العربية وبلوغها ركب التقدم البشري.

# الثورة من وجهة نظر الفريق الاخر:

حدث بحجم واتساع وشمولية الثورة الديسمبرية، من الطبيعي أن يشد إليه انتباه واهتمام كل القوى الدائرة في فلك الصراع العربي للإسرائيلي أولاً وقبل القوى العالمية الأخرى، من حيث قراءة الحدث للثورة بأبعاده المختلفة، فضلاً عن، تحديد طابع وخصائص هذا الجرف الثوري الهائل في الضفة والقطاع.

ومن البديهي القول، إن القيادة والمثقفين ووسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، اضافة لعموم افراد الكيان الصهيوني، توقفوا جميعاً أمام حدث الأحداث، أمام الشورة الشعبية العارمة في المناطق المحتلة ٦٧، هذا الحدث الذي لم يشهد الكيان الصهيوني له مثيلًا منذ أن أعلن عن اقامته قبل أربعة عقود خلت، والذي خلخل جذورهم وايقظهم رغباً عن أنوفهم

من الحلم الصهيوبي الذي ناموا على «أنغامه» طيلة العقود الماضية ، أيقظهم على الواقع المرعب، على الحقيقة المرة ، التي حاولوا أن «يتناسوها» وأن «يقتلوها» و«يسحقوها» في متروع من مشاريع التوطين أو غيره من مؤامرات التصفية الجسدية للقضية وشعب القضية .

ولكن جاء الوت ليقفوا مسمرين امام الحقيقة الوطنية الفلسطينية، بأجلى صورها، ليقفوا امام البديل والنقيض كما لم يقفوا من قبل.

وفي لجة الحدث العظيم، خرجت أصوات صهيونية عديدة لتدلي برأيها وتقديرها في طابعه وسهاته وخصاله «فقد قال عنها الكاتب السياسي الصهيوني المعروف يزهار سميلنسكي في صحيفة «دافار» الإسرائيلية: «إنها نهضة وهبة شعب وليست أعال شغب» كما سهاها روبل روزنتال، في صحيفة «عل همشار».. بأنها «حرب المناطق المحتلة.. ومن جانبي الخط الأخضر» أما موشيه كتساب فقال عنها في صحيفة «حداشوت» الإسرائيلية: «هي الصرخة المدوية» كذلك دعاها أوري أفنيري، في مجلة الإسرائيلية: «هي الصرخة المدوية» كذلك دعاها أوري أفنيري، في مجلة «هاعولام هازيه» بأنها «الحرب السابعة» أو «الحرب النظامية المتوسطة» أما زئيف شيف، في أكثر من موضع، فقد سهاها: «ثورة عارمة» وأخيراً وصفها إسحق رابين بأنها: حرب أهلية» (۱۷).

وأما الوصف الرسمي الحكومي الإسرائيلي للثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشاركها في ذلك القوى اليمينية عموماً: بأنها وأعهال شغب!». ولكن الصحافة الإسرائيلية، كان لها موقف مختلف، حمل طابع الموضوعية، ومنذ البداية تمكنت الصحافة من وضع المفهوم المناسب، والصحيح. ففي ١٩٨٧/١٢/١٣، أي بعد خسة أيام فقط من بدء انفجار بركان الحقد الشعبي الفلسطيني كان العنوان الرئيسي لكل من الفجار بركان الحقد الشعبي الفلسطيني كان العنوان الرئيسي لكل من «يديعوت أحرونوت» وهعل همشار» و«دافار» وهمعاريف» وههآرتس» هو هغزة على أعتاب ثورة شعبية «٢٨٠».

وهناك آراء أخرى ولكنها لاتخرج عن دائرة التحديدات الواردة اعلاه، وبالتالى لم نتعرض لكل صاحب رأي في الكيان الصهيوني.

وبناء عليه، فإن الآراء التي أكدت على التحديد العلمي لما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة ٦٧، والتي وصفتها بأنها وثورة، تكون تطابقت مع الإستنتاج الذي تحدد في سياق العرض، وجاءت لتعززه في مواجهة الآراء الأخرى.

أما وجهة النظر الرسمية، التي عكستها تصريحات رئيس الوزراء، اسحق شامير، وبيانات الحكومة الإسرائيلية الرسمية، بالإضافة إلى رأي وزير حرب الكيان الصهيوني، اسحق رابين الخاص، فهذان الرأيان، بحاجة إلى تفنيد ودحض.

أولاً: بصدد وجهة نظر الحكومة، القائلة بأن مايجري في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ليس سوى «أعمال شغب!» فهي إنها تعكس جوهر موقف الحكومة العنصرية الاستيطانية، التي تشرف على المشروع الكولونيالي الإجلائي، والإحلالي الصهيوني، الذي قام واستمر على قيد الحياة في ظل عملية الطمس والتبديد والتدمير للكيانية السياسية والجغرافية الحوطنية الفلسطينية وبالضرورة أن يواصل بقاءه وتطوره في ضوء عملية التغييب القسرية للشخصية الوطنية الفلسطينية.

ولكن في ظروف نمو وتبلور هذه الشخصية فالأمر- يختلف جذرياً ، مما يدفع القيادة الإسرائيلية إلى إلصاق وأبشع و وأقذع الأوصاف في أي عملية نهوض وطنية فلسطينية ، لادراكها المخاطر الحقيقية التي يحملها أي نهوض فلسطيني على مشروعية واستمرارية الكيان الصهيوني ككل . فكيف سيكون حالها وموقفها من ثورة شعبية فلسطينية ، حملت مع اندلاعها رياحاً تغييرية جذرية على الصعد كلها ، الفلسطينية ، الإسرائيلية ، العربية والدولية ؟!

الأمر البديهي، أن تصف الحكومة الإسرائيلية ثورة كانون المجيدة بكل «الموبقات» لأنها لو لم تفعل ذلك! ، فمعنى هذا أن هناك خللاً ، في طبيعة ودور القيادة الإسرائيلية؟! ويحكم انسجامها مع ايديولوجيتها العنصرية، مع طابعها الفاشي المعادي لأي عملية تحرر وطني، وقبل كل شيء دفاعها عن ذاتها، عن مشروعها الكولونيالي، وصفت ثورة الشعب الفلسطيني بدأعال الشغب العلمية الكولونيالي، وصفت ثورة الشعب الفلسطيني بدأعال الشغب العلمية الكولونيالي، وصفت ثورة الشعب الفلسطيني بدأعال الشغب الولونيالي، وصفت ثورة الشعب الفلسطيني بدأعال الشغب العلم المناسبة المناسبة العلم المناسبة العلم المناسبة الم

وسيبقى النضال البطولي للشعب العربي الفلسطيني في نظر الحكومة الإسرائيلية، وكل المؤسسات الصهيونية، وأولئك الرعاع من المستوطنين عملاً من أعال «الشيطان» و «ارهاباً» و «تخريباً»! لإدراك القيادة الإسرائيلية والصهيونية عموماً، أنها تقف في القطب المتصادم المتناحر مع القطب الفلسطيني، ولايمكن لهذين القطبين مها جرى من مساومات، ومها حدث من تطورات سياسية واقتصادية سلبية في المنطقة، وبغض النظر عن كل الجدران المنهارة في الواقع العربي الرسمي، أو التي يمكن أن تنهار في الواقع السياسي الفلسطيني، لايمكن لهما أن يلتقيا إلا في ساحات الحرب، لأنها نقيضان متصارعان في الميادين كلها، والمسألة ليست رغبة ذاتية، ولا عكساً لصورة تشاؤمية مفتعلة من بنات الأفكار، وليست دعوة للحرب، من أجل الحرب!، ولا رفضاً لمبدأ المساومة وتمرحل الأهداف الفلسطينية المختلفة القريبة والبعيدة؛ ولكن المسألة أبعد من كل ذلك، أبعد من الرغبات الذاتية، إنها مسألة لها علاقة بمنطق الأمور العلمي، بنضال الشعوب المستلبة الحقوق في وطنها، فالظلم يجب أن يزول، يجب بنضال الشعوب المستلبة الحقوق في وطنها، فالظلم يجب أن يزول، يجب أن ينتفي، ولايحدث ذلك دون زوال المشروع الكولونيالي الصهيوني.

ومايساعد في الإقتراب أكثر من هذه الحقيقة النسبية، هو رأي القوى الديمقراطية اليهودية في الكيان الصهيوني، الذي لايتوافق مع رأي الحكومة، بل على العكس من ذلك، فإنه يتجاوب مع النضال الوطني

لشعب فلسطين، ويتضامن معه. وينعكس هذا الموقف الإيجابي في جملة التنظاهرات والبيانات وحملات التضامن والعرائض وانتشار الحركات السياسة الرافضة لسياسة الحكومة ومنطقها.

ومن الضروري أن يتعمق هذا التوجه يوماً بعد يوم، داخل اسرائيل من خلال ازدياد وتجذر النضال الوطني الفلسطيني، ومن خلال دعم وحماية الثورة الشعبية وتصعيد أوارها لتحرق الأرض تحت أفدام المحتلين.

ثانياً: بصدد رأي اسحق رابين، القائل بأن مايجري ليس سوى «حرب أهلية»!؛ فهو رأي خاطىء ومغلوط ويتعمد تشويه حقيقة الثورة الشعبية الفلسطينية، لماذا؟ لأنه لايوجد أي وجه شبه بين الحرب الأهلية وبين الثورة الوطنة التحررية.

الحرب الأهلية كمفهوم، إنها هي حرب داخلية في النطاق القومي لأي شعب من الشعوب، بين الطبقات الحاكمة والمحكومة، بين القوى الظالمة والمظلومة، كها جرى ويجري في لبنان. فهناك تقوم حرب أهلية منذ ١٣ نيسان (ابريل) ١٩٧٥. ولايلغي هذه الحقيقة دخول بعض الأطراف الإقليمية والدولية على خط الحرب الدائرة بين القوى الوطنية اللبنانية والقوى الإنعزالية. كذلك، الحرب الأهلية في اسبانيا في الثلاثينات، وفي المريكا في أواسط القرن التاسع عشر، وغيرها من الحروب الأهلية في الظروف المعاصرة.

ولكن الذي يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ١٩٦٧، لاتربطه أي رابطة جذا المفهوم من قريب أو بعيد. لأن الشعب الفلسطيني له ملامحه القومية الخاصة به والإسرائيليون ليسوا سوى اعداء قوميين لهذا الشعب، معتلين لأرضه، ناهيين لثرواته وخيراته، مدمرين لهويته وكيانه، إذن لا أساس علمي لهذه الصقة؛ وبالتأكيد أراد رابين أن يضلل الرأي العام العالمي باستخدامه لهذا المفهوم، حيث أراد أن يقول، إن الأمور في النطاق

«القومي الإسرائيلي»!!، وإنها مسألة داخلية لاداعي لايلائها كل هذا الاهتهام؟!.

وهذا ماعكسه شامير، رئيس الحكومة الإسرائيلية في احد تصريحاته، عندما قال بها معناه «إنه لا يوجد شيء بيننا وبين الفلسطينيين، وإن الدول العربية هي عدوتنا!» هنا أراد شامير أن مججب ويخفي نور الشمس بغربال ويلوي عنق الحقيقة. فضلاً عن أن ذاك حمل نوعاً من الإستخفاف بعقول شعوب العالم، التي أدركت الحقيقة بعد حين، بالإضافة إلى أنها باتت تشاهد يومياً عبر وسائل إعلامها المختلفة، المقروءة، والمرئية والمسموعة، الجهاهير الفلسطينية، وهي تقاتل بقبضاتها وحجارتها وكل أسلحتها البدائية عرمي الحرب الجدد، الحكومة الإسرائيلية وأدوات قمعها الإرهابية المتعددة، الجيش، اجهزة الأمن، ورعاع المستوطنين.

ومثل هذه الإدعاءات الكاذبة ليس جديداً على الإرهابي شامير ولا غيره من ارهابي الحركة الصهيونية، ولكن الجديد أنها لم تعد تنطلي على أحد، لم يعد الناس، المؤسسات الدولية، حتى الحكومات الأوروبية يصدقون الأقوال الصهيونية، لأن نضالات وتضحيات الجهاهير الفلسطينية فقأت كل الأكاذيب الصهيونية، وردتها على مروجيها بؤساً وانعزالاً، حيث أكدت تلك الجهاهير البطلة أن الصراع مستحكم، وإن لامجال لمنطق «التعايش!» بين الدئب والحمل!، بين القاتل والضحية! بين الصهيوني الغاصب بلارض وبين الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحريرها، وبالتالي تحرير نفسه من ربقة الإحتلال البشع.

وأما بصدد وجهات النظر الأخرى، التي استخدمت مفاهيم مختلفة في الشكل، ولكنها تحمل ذات المضمون العلمي، مثلًا «حرب المناطق» و «الحرب السابعة» و «نهضة وهبة شعب، فجميعها مفاهيم تؤكد على (١) رفض المفهوم الرسمي الإسرائيلي؛ (٢) وانصاف ولو شكلي لما يجري داخل

الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، (٣) فمفهوم الحرب المستخدم هنا لا يحمل الطابع الكلاسيكي للمفهوم، وإنها الطابع الشعبي، فقد كانت السمة البارزة في الثورة أن أسلوب حرب الشوارع احتل مكان الصدارة. وخلاصة القول إن هذه المفاهيم، لاتحمل في النهاية تناقضاً مع مجرى الأحداث، وإنها تصب في قناة مفهوم «الثورة الشعبية».

بالمحصلة، وبما ورد أعلاه، فإن العملية الثورية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، إنها هي ثورة شعبية عارمة، بكل مايعني ذلك من معنى، إنها ثورة الشعب التواق للحرية والإستقلال، وهي ليست بهذا المعى ثورة مديلة للثورة الفلسطينية المعاصرة، الثورة الأم، بل هي تجديد لشبابها، تجذير لوسائلها النضالية، تحديث لبنيانها التنظيمي؛ تعميق لمحتواها ومضمونها الوطني التقدمي؛ وتعميم لمناخها وتضاريسها الشورية؛ وإعلاء لرايتها، التي كادت أن تمزقها كلاب وادوات الأنظمة العربية؛ إنها الإنتقال الخلاق لمكان الإبداع الوطني والثوري الحقيقي، إلى الأرض المحتلة ـ الضفة والقطاع، حيث تقف شامخة قوى الثورة وجهاً لوجه أمام المحتل الغازى الصهيوني البشع.

انها المرة الأولى، التي تقف فيها قوى الثورة الوطنية الفلسطينية على هذه الشاكلة في مواجهة الصهاينة، الذين طمحوا وتمنوا وعملوا كل جهدهم من أجل أن يحموا ابيتهم الزجاجي، من عدوى الثورة ولكن دون جدوى، لأن منطق التاريخ وارادة الشعب العربي الفلسطيني وقواه الطليعية فعلا فعلها في نقل ثقل الثورة إلى حيث يجب أن يكون . . إلى الأرض الفلسطينية المحتلة . . ولا يعني هذا بحال من الأحوال انتقاصاً من الظاهرة العلنية ركيزة الثورة الثانية - وانها تصويباً وانصافاً للحقيقة الثورية ، التي كان يجب أن تكون على هذه الشاكلة منذ زمن بعيد .

وتكتيفاً لكل ماورد، فان استخدام مفهوم وثورة في الثورة، يكون علمياً

ومنطقياً ومشروعاً، لأنه في الحالة المحددة، التي نعالجها، لا يعني انتقاصاً من قيمة الثورة الأم، ولا هو استبدال لها، بل العكس صحيح، ان ثورة كانون ١٩٨٧. انها هي الإمتداد الطبيعي والمنطقي للثورة الأم، لكل معاركها ونضالاتها، هي التتويج لخبراتها السياسية والعسكرية والتنظيمية والإعلامية والثقافية والجهاهيرية. وبالتالي، فهي الوليد الشرعي لها، وتجسيد لإرادتها المتجددة، ارادة الشعب العربي الفلسطيني المصمم على انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس العربية.

#### مصادر ومراجع ـ الفصل الأول ـ

- ١ ـ معجم الشيوعية العلمية دار التقدم . موسكو ١٩٨٥ ص ٦٩ .
- ٢ ـ نيوببرغ ـ ترجمة المقدم الهيثم الأيوبي. الانتفاضة المسلحة. دار الطليعة، بيروت.الطبعة الأولى.آذار (مارس) ١٩٧١، ص ٩١
- ٣-لينين. المختارات [العربية] المجلد ٢ الجرء ١ . دار التقدم . موسكو ١ . ١٩٧٦ . ص ٥٨٩ .
- ٤ ليين. المختارات. المجلد ٢، الجزء ١. المصدر السابق.
   ص ٥٨٩.
  - ٥ المصدر السابق. ص ٥٠٥.
  - ٦ المصدر السابق، ص ٥٠٨.
- ٧ ماركس، انجار، لينين، فيودوف، كونوللي، لستر، تيتو، غرنيير، جوانبديس، ماوتسي تونغ، لين بياو، حياب . الماركسية وحرب العصابات ـ ترجمة ماهر كيالي وابراهيم العابد، المؤسسة العربية للمراسات والنشر، الطبعة التانية. نيسان (ابريل) ١٩٧٨. ص ٣٣.
  - ٨ المصدر السابق. ص ٢٤ .
- ٩ كوروليوف. في منعطف التاريخ. دار التقدم. موسكو ١٩٨٧.
   ص ٣٦٠ ٣٦١.
  - ١٠ المصدر السابق. ص ١٣٩ ١٤٠
  - ١١ نيومبرغ ـ الانتفاضة المسلحة. مصدر سابق ص ٣٤ .
    - ١٢ المصدر السابق. ص ٣٢ ٣٣.
      - ١٣ المصدر السابق. ص ٤٧.
      - ١٤ ـ المصدر السابق. ص ٤٨.
- ١٥ لينين، حول عمل الحزب بين الجماهير. دار التقدم. موسكو.
   ١٩٨٣ . ص ٣٥.
- ١٦ ماركس، انجلز، لينين . . . جياب، الماركسية وحرب العصابات .

مصدر سابق ص ١٦٤ - ١٦٥ .

١٧ ـ المصدر السابق. ص ١٦٩.

١٨ ـ نيوبيرغ ـ الانتفاضة المسلحة . مصدر سابق ص ٢٠٦.

١٩ ـ سون، ترووسغ، خمسة دروس، من نصر عظيم في السقبادة الاستراتيجية العسكرية. تعريب إبراهيم قريط. دار دمشق. ص ١٨.

٢٠ ـ ليبين. المختارات [العربية] المجلد ٢، الجزء ١، مصدر سابق.
 ص. ٥٩٥.

٢١ ـ د. المسيري، عبد الوهاب. الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيوبية. م.ت.ف الإعلام الموحد. الطبعة الأولى كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨. ص ١١.

٢٢ ـ المصدر السابق ص ١٢.

٢٣ ـ المصدر السابق. ص ١٣.

٢٤ ـ لينين. خطتا الاشتراكية الديمقراطية في الثورة الديمقراطية. دار
 التقدم. موسكو. ٣٠.

٢٥ ـ المصدر السابق. ص ١٢٥.

٢٦ ـ ماركس. انجلز: بصدد الثورة الاشتراكية. دار التقدم. موسكو.
 ١٩٨٣. ص ٣٨.

۲۷ ـ شؤون عربية ـ العدد ٥٦. كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨
 ص. ١٠٠٠.

٢٨ ـ كتـاب وفلسطين الثورة، رقم ـ ٢ ـ م . ت . ف الإعلام الموحد.
 الطبعة الأولى، كانون الثانى (يناير) ١٩٨٨ . ص ٣٣٨.

# الفصل الثاني

## الفصل الثانى

# الثورة بين العفوية والوعي:

#### مدخل:

الثورة، مطلق ثورة، طبقية أو قومية أو فكرية [نظرية] هي نتاج حاجة ضرورية تمليها متطلبات العملية الثورية، ولا تكون وليدة الصدفة، وانها قد يكون المفجر [الدافع] لها صدفياً، غير مخطط له. وليست [الثورة] حادثاً عابراً مقطوع الجذور عن جملة التطورات والتحولات الفكرية والاجتهاعية والسياسية والاقتصادية. الخ في بلد ما. ولايمكن لها أن تكون خارج دائرة الصراع بين القوى الاجتهاعية المختلفة في مكان وزمان محددين، لاسيها وانها ستكون تتويجاً لحالة هذا أو ذاك من اشكال التناقض التناحري، قومياً كان أم طبقياً.

والشورة دائماً وأبداً كانت سلاح ووسيلة القوى المظلومة والمنهوبة في المدفاع عن ذاتها، عن نفسها، في مواجهة القوى الظالمة والقابضة على مقاليد السلطة الفكرية أو السياسية [طبقية \_ أم قومية \_ الاستعار].

إذن الثورة تنبثق من رحم الأحداث، من شظف وقساوة وآلام الحياة، من مرارة وبشاعة وهمجية المارسات الدونية للطبقة الحاكمة أو للاستعمار المستبد والجشع، من البحث عن الذات الطبقية أو القومية المنتهكة والمستلبة من قبل الآخرين، من السعي للخروج عن دائرة التابعية نحو الإستقلال، من التوافق والتجاوب مع متطلبات وقوانين المادية التاريخية ضمن شروط الواقع المعطي وطبيعة الصراع القائم والقوى الاجتماعية المنخوطة فيه.

والشورة نخاض عسير، تصنعها وتولدها ارادات انسانية تعمدت وتفولذت في زمن الجوع والبؤس والحرمان، وفي مدارس السجون وأقبية التعذيب، وفي مدرسة الثورة وحزبها الطليعي وجبهتها الوطنية العريضة. وفي ظروف النضال الوطني التحرري، وفي مدرستها الفكرية والسياسية والتنظيمية، والعسكرية والثقافية.

وبقدر ماتكون قيادة الثورة جذرية، صلبة، عنيفة، عميقة الولاء للقضية التي تقود، لاتعرف طريقا للرحمة مع العدو الطبقي والقومي، بقدر مايكون مولودها [نصرها] محتما، مؤكداً، شرط توفر عامل موضوعي مساعد.

#### متى ؟... وكيف بدأت ثورة كانون ١٩٨٧:

ومانحن بصدده، أي الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٢٧، لاتخرج عن نطاق الخط العام لأي ثورة من الثورات الوطنية التحررية.

فهي لم تأت نتاج حادث فردي هنا أو هناك، ولا هي مقتصرة على عامل عدد دون العوامل الأخرى، وإنها هي ثمرة تداخل وتفاعل، العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والنضالية كافة، وأسهم هذا التأثر والتأثير المتبادل في انضاج العملية الثورية، من خلال خلق حالة ثورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الفلسطينية وقطاع غزة

ـ فعلى الصعيد الدولي، شهدت القضية الفلسطينية تراجعاً ملحوظاً

عبر عن نفسه في الكلمة التي ألقاها وزير خارجية الإتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة في شهر تشرين الأول (اكتوبر) عام ١٩٨٧ واستغرقت مدتها نصف الساعة، غابت عنها القضية الفلسطينية، كقضية دولية رئيسية لابد من حلها، وذلك يعود للمناخ العربي الرسمي المتوافق مع التوجهات الإمبريالية تجاه المسألة الفلسطينية.

- كذلك القمة السوفياتية - الأمريكية بين الزعيمين غورباتشوف وريغان في نهاية الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) عام ١٩٨٧، التي لم تحتل فيها القضية الفلسطينية مكاناً يتناسب واهميتها في محادثات النجوم - النجوم ين، فجاءت في الترتيب الرابع بعد مشكلة - حرب النجوم - افغانستان - جنوب شرق آسيا - ثم القضية الفلسطينية، في آخر بند على جدول أعال القمة.

وهذا لايعني أن الإتحاد السوفييتي مشترك مع الإمبريالية في تهميش القضية الفلسطينية، بل ان الذي ساهم في ذلك الترتيب، هو ماجرى في قمة عمان غير العادية التي عقدت في ١٩٨٧/١١/٨ من تهميش واضح وعن سابق عمد وترصد واصرار من قبل أنظمة الرجعية العربية خاصة والنظام العربي عموماً، حيث وضعت القضية الفلسطينية كبند ثانوي، غير ذي شأن بالنسبة للقمة، واعطيت الأولوية لقضايا أقل أهمية بكثير من قضية فلسطين، فضلاً عن القرارات التي اتخذتها القمة، والتي تجاوبت مع الرغبة الأمريكية التي عكسها جورج شولتس اثناء زيارته في أواسط تشرين الأول (اكتوبر) ٨٧ للمنطقة.

\_ وفي ذات السياق، كانت تجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع عملية «التطبيع قبل التوقيع» والتنفيذ الفعلي لمشروع «التقاسم الوظيفي» الأردني \_ الإسرائيلي «وما تعيين لجان بلدية سوى عنوان من عناوين التقاسم الوظيفي لمراكز النفوذ في الوطن المحتل، ومن المتوقع

أن يليه اقتسمام في المدوائس الحكومية، وثمة تعيينات وترقيات في جهاز الشرطة تخدم هذا المنحى، ١٠٠٠.

ومن بين الأمثلة الدالة على حالة التراخي والميوعة والإرتماء في احضان قوى الشورة المضادة، ان «لجنة بلدية نابلس التي قام بتعيينها الإحتلال الصهيوني، ترفض الوفاء بها تعهدت به بأن تستقيل بعد مضي عام على تعيينها، بل إنها تبحث في التوقيت المناسب لفصل العناصر الوطنية من بين موظفي البلدية بعد أن رفعت اسعار الماء والكهرباء. فهذه اللجنة تستقوي باللجان الأخرى في بلديات الضفة والقطاع المحروسة من قبل جند الإحتلال وعملائه المسلحين، وهي تلقى الدعم من الأردن في نطاق تأسيس «بنية قيادية جديدة» حسب تعبيرات الملك، تكون احتياطاً للتسويات التصفوية» (١٠). وغيرها امثلة كثيرة في هذا المجال.

إلا أن الأبرز في هذا الميدان، هو ذهاب شريحة البرجوازية الكبيرة ومثقفيها حد الإعلان الوقح عن نواياهم التصفوية، تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية، ولكنها واضحة في ولائها لاسرائيل والملك على حد سواء، ومعادية للثورة وقواها بشكل فاضح، ومن الأمثلة السافرة تصريح رشاد الشوا لجريدة النهار الموالية لنظام الملك، الصادرة بالقدس بتاريخ ٣/٥/٧٥: (مستعد للمشاركة في مفاوضات السلام إذا طلب مني الملك حسين ذلك، أما أنور الخطيب فقد قال للتلفزيون الإسرائيلي الملك حسين ذلك، أما أنور الخطيب فقد قال للتلفزيون الإسرائيلي المنظمة أن تحتم مشاعر ورغبات ومواقف سكان الأراضي المحتلة، والضفة والقطاع، يجب أن تعود للمملكة الأردنية الهاشمية التي هي صاحبتها دولياً وقانونياً» «كها ادعى..»!.

فضلًا عن ذلك ماطالب به سري نسيبة في الندوة الدولية في تموز (يوليو) من دلك ماطالب به سري نسيبة في الندوة الدولية في المراتيجية فلسطينية جديدة ترتكز إلى أسس واقعية في

اطار البحث عن خيارات فلسطينية في حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن»("). إنه يطالب بالجنسية «الاسرائيلة» ووالدخول للكنيست» تحت حجة الإزدياد الديمغراف!.

وشهدت الجسور حركة ذهاب وإياب كثيفة للبرجوازية الفلسطينية الكبيرة ولازلام الاردن لتقديم فروض الولاء والطاعة للملك، وتكثفت ايضاً زيارات الوفود الاجنبية للاراضي المحتلة وأجرت اتصالات مع شخصيات معروفة وغير معروفة، متسلقة، فضلاً عن تزايد عدد اللقاءات الاسرائيلية مع شخصيات من الارض المحتلة دومنها لقاء شخصيات برجوازية فلسطينية مع ابا ايبان واورانمير من أقطاب حزب العمل. وصدر عن اللقاء بيان مشترك وذلك في الشهور الاولى من عام ١٩٨٧، وسبق ذلك لقاءات مع شمعون بيرس، شارك فيها لازلم الأردن فقط، بل كذلك بعض المحسوبين على اليمين الفلسطيني . . . ونشير هنا لاقتراح السنيورة بشأن المشاركة في انتخابات بلدية القدس واخيراً نشير إلى لقاء زلم الاردن مع شامير في تشرين الاول ١٩٨٧، وبعد ذلك باسبوع اجتمع رابين مع مئة شخص فيها كانت الضفة والقطاع يشهدان غلياناً شعبياً عارماً» (أ.

وفي هذا السياق، يأتي الحديث عن الاستعدادات التي اتخذها ازلام النظام الاردني في الاراضي المحتلة لحلق الركيزة السياسية للنظام الاردني الخزب الكونفدرالي على أصدروا جريدة «النهار» اليومية في القدس لتشكل بوق أهل النظام، بهدف بلورة اتجاه سياسي مؤيد لهم. فضلًا عن نشاط الجمعيات التعاونية، والتي تضم في عضويتها حوالي ٢٥ ألف مزارع. . إلى آخر المهارسات الجادة لتطبيق كامب ديفيد من دون توقيم!!؟.

ومن المؤسف حقاً أن البرجوازية الفلسطينية الوطنية، وخصوصاً جناحها الاكثر استعداداً للتخلي عن البرنامج المرحلي، ذهب الى حد الدخول في مسابقة مع ازلام الملك بلقاء القيادات الصهيونية، ففي «تشرين الاول حاول اليمين الفلسطيني في الداخل المشاركة في ركب التسوية عبر محادثات الحسيني ـ الزحيكة ـ نسيبة مع الليكودي موشيه عميراف. وكان رد الليكود هو اعتقال الحسيني ولجم عميراف.

- وفي مقابل هذه الحركة السياسية التصفوية، كانت تجري في لبنان ضد المخيات الفلسطينية في بيروت والجنوب عمليات ذبح وتصفية جسدية للظاهرة العلنية، للركيزة الثانية للثورة.

هذه الحرب الدموية خدمت بالنهاية مخطط كامب ديفيد التصفوي، الذي لم يستهدف القضية الفلسطينية فقط، بل وكل ظاهرة وطنية أو قومية عربية متصادمة مع السياسة الامريالية والصهيونية والرجعية.

- وفي نطاق المقدمات الموضوعية والذاتية، تمت الاشارة الى جملة الاجراءات التعسفية، الارهابية الصهيونية، التي طالت قرابة نصف مليون مواطن فلسطيني، أي ثلث السكان، من كل ثلاثة أشخاص فلسطينين، دخل فلسطيني السجن الاسرائيلي، فضلاً عن الابعاد، وهدم المنازل، والاقامة الجبرية، وغيرها من المهارسات الفاشية التي طالت الغالبية العظمى من جماهير الشعب الفلسطيني، فضلاً عن استنزاف طاقات الناس الاقتصادية، وتدمير أي اسس لتطوير المؤسسات الصناعية الوطنية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، كها انتشرت البطالة في أوساط المثقفين.

رغم هذه الحالة البادية للعيان وكأنها الحالة «السائدة» ببحيث بات العملاء يفضحون عن ولائهم مجاهرة، ويشجبون تزمت فصائل المنظمة تجاه «الواقعية» التي يطرحونها؟!. رغم ذلك، كانت الارض الفلسطينية تتقدناراً، كونها وصلت الى مرحلة التشبع من الاضطهاد والإرهاب الى أخر السلسلة من قاموس الفاشية الجديدة، ولم يعد ممكناً للجهاهير الفقيرة

والكسادحة وحتى أولئسك ألوطنين الميسورين، الذين تضرروا من الاحتلال، مباشرة وبشكل غير مباشر، الصبر والتحمل أكثر بما تحملوا من المصائب والويلات، وهذا ماعبروا عنه من خلال الاستفتاء الذي اجرته صحيفة الفجر في أيلول (سبتمبر) ١٩٨٦، وكانت نتيجته كالتالي، ٩٣,٥٪ يؤيدون م.ت.ف فيها يؤيد المسلك ٢,٤٪، و٧٨٪ يؤيدون النضال العنيف، ونفس النسبة يرون أن حل القضية يكمن في اقامة دولة فلسطينية على كامل أرض فلسطين.

وكان انعكاس ذلك جلياً في عمليات المواجهة شبه المستمرة مع الاحتلال في الاعوام الاخيرة ١٩٨٥، ١٩٨٦ و١٩٨٧ دففي الفترة من ١٩٨٧ ـ ١٩٨٧ ظل متوسط اعمال العنف في حدود (٣٠٠٠) سنوياً بينها كان مابين ١٩٧٧ ـ ١٩٨٧ حوالي ٥٠٠ فقط الله

ولم يعد الأمر مقتصراً في العمليات الفدائية على الاعضاء المنضوين في اطار الفصائل الفلسطينية، وإنها اتخذ الطابع الشعبي من خلال جذب قوى اجتهاعية جديدة. ويقول البروفيسور بنفستي عن ذلك مايلي: «كانت نسبة اعهال «الارهاب» إلى الاعهال العفوية هي ١-١١ بين ١٩٨٧ منفير مم ١-١٦ عام ١٩٨٦ وهذا دليل على تغير حاد في توجه المقاومة الفلسطينية. حيث أخذت احداث العنف حالة من التصدي في وضح النهار وإن الافراد والمجموعات الذين يفعلون هذا غير أبهين بنتائج مايقدمون عليه، إن نوعية الاعمال والادوات المستخدمة دليل على أن مايحصل هو غالباً من فعل الناس داخل المناطق المحتلة، ".

وتجلى هذا النهوض والزخم الثوري في الهبات والانتفاضات الوطنية التي شهدها عاما ١٩٨٦ - ١٩٨٧ فجاءت انتفاضة كانون الاول (ديسمبر) ١٩٨٦ تتويجاً لمسار نضالي وكفاحي على مدار الاعوام الثلاثة الاخيرة من المواجهات والصدامات المختلفة بين جماهير الشعب الفلسطيني وسلطات

لاحتلال. وقد اتسمت هذه الانتفاضة بالعمق والشمول، واستغرقت قرابة الشهر. «وقد كرم شعبنا الشهداء بالشهداء، وتفاعل سيناريو النضال ليشمل عموم فلسطين من البحر الى النهر، وكانت شرارته الاولى مقتل المستوطن الاسرائيلي في القدس القديمة على أيدي خلية فدائية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تلاها اعتداءات المستوطنين على أهالي عقبة الخالدية، فاعتقال محاضر في جامعة بيرزيت فمظاهرة طلابية حاشدة واستشهداد طالبين. لتمتد الى كل مدينة وغيم في الاراضي المحتلة وتتصاعد لتبلغ بحق مستوى هبة شعبية جاعة ("كما استشهد خلالها فتى من غيم بلاطة، وافتتح [على أثرها] معسكر «أنصار رقم ٢ في غزة من غيم بلاطة، وافتتح [على أثرها] معسكر «أنصار رقم ٢ في غزة الاضراب، والنظاهر في الضفة والقطاع يدعو الى الدهشة بصورة خاصة "".

### من أهم ملامحها وسهاتها ودروسها الاتي:

أولاً: دشمولها، فالاضراب الجهاهيري العام والاضرابات الجزئية شاركت بها كل قطاعات شعبنا، بينها عمت النضالات والمصادمات مختلف المناطق. وقد اطلقت جماهير شعبنا داخل الكيان الصهيوني سلسلة فاعليات ملموسة، أكدت بها لايدع مجالاً للشك انها شريك نضالي كامل، بها يؤكد على وحدة الشعب ووحدة ارادته.

ثانياً: كونها واعية ومعقلنة، فالقوى المنظمة كانت عمودها الفقري وفتيلها المتقد، فيها كانت شعاراتها السياسية واضحة في عدائها للاحتلال والاردن والتقاسم الوظيفي، كها وأنها أعلنت تمسكها بمنظمة التحرير وحق تقرير المصير والدولة المستقلة، ومن جانب آخر دانت بغضب اعتداءات حركة «أمل، الطائفية ومخططها لتصفية البندقية ومخيات شعبنا في لبنان.

ثالثاً: تعددت أشكال النضال وتراوحت بين (الاضراب والطعن بالأدوات الحادة الى المظاهرات والاعتصامات، فتوزيع البيانات، انتهاء بحرق ممتلكات اسرائيلية وإلقاء قنابل مولوتوف).

رابعاً: تمركزت الحركة الجماهيرية في المدينة والمخيمات بينها لوحظ هبوط وتيرتها في الأرياف.

خامساً: تجسدت الوحدة الميدانية من خلال الفعل المشترك ولجان التنسيق، وكان بالامكان الارتقاء من خلال اقامة اللجان الشعبية في كل مكان.

سادساً: محاصرة وتهميش رجال الاردن وعملاء الاحتلال وتبيان ضآلة وزنهم الله المردن وعملاء الاحتلال وتبيان ضآلة

وفي شباط (فبراير) ١٩٨٧ تجدد الوضع المتفجر، واتخذ طابعاً انتفاضوياً بدأ «في أواخر الاسبوع الاول من شباط [وتواصل] حتى أواخر الشهر. وقد جرح خلالها [الانتفاضة] ٦ جنود اسرائيليين في حوادث متفرقة، اثنان منهم في حادث دهس قام به سائق اجرة فلسطيني من غيم عسكر قرب نابلس. وقد استشهد السائق في الحادث، ولم يكن الشهيد الوحيد خلال الانتفاضة (...) وبالمناسبة كتب المحلل العسكري يوسف فالتر معلقاً: وفصل جديد من العنف، تظاهرات عاصفة، رجم بالحجارة، ومصادمات وقصل جديد من العنف، تظاهرات عاصفة، رجم بالحجارة، ومصادمات تقريباً، تنهض الضفة في فترة مابين ٢٩ تشرين الثاني و٣١ آذار (يوم الارض). وهذا المسار يتكرر. . ان الأمر يتعلق هنا بمسار طويل، بنضال مستمر له ثمن معين كذلك» (١٠٠٠).

وعــلى الـرغم من أن المحلل العسكـري فالـتر حاول حصر العمـل الانتفاضوي في شهور محددة من السنة، الا أنه لم يستطع انكار النهوض الوطني الذي يتعاظم بين الجهاهير الفلسطينية، الذي لابد لاسرائيل أن تدفع مقابله ثمناً سياسياً لم يشأ فالترتحديده، ولكنه متعلق بحرية واستقلال الجهاهر الفلسطينية في اطار دولة وطنية مستقلة.

وتجسيداً لحالة النهوض جاءت الانتفاضات في شهر أيلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) عام ٨٧ لتؤكد لفالتر وغيره من الاسرائيليين ان حالة السخط والغليان لاتحتسب بزمن معين، ولايمكن أن يكون هناك عمل ثوري [بكبسة زر] اذا لم تتوفر شروط ذاتية وموضوعية له.

وعن أسباب انتفاضة تشرين الاول (اكتوبر) ٨٧ يقول تقرير خاص للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الآي: هناك ثلاثة أسباب مباشرة يمكن تحديدها: (١) بتاريخ ٧/٠١٠/٧ حصل اشتباك مسلح على مثلث الشجاعية في قطاع غزة بين مجموعة فدائية فلسطينية مسلحة ودورية اسرائيلية، اسفر عن استشهاد الفدائيين الفلسطينيين الاربعة ومقتل ضابط المخابرات الاسرائيلي «فكتور رجوان» من مدينة بئر السبع، وتبين لاحقاً ان الشهداء الاربعة ينتمون إلى تنظيم «الجهاد الاسلامي».

على أثر ذلك قامت قوات الاحتلال الصهيوني باتخاذ سلسلة من التدابير الاجرائية ضد ذوي الشهداء، وضد جماهير القطاع عموماً. .

(٢) بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٨٧ حاول اتباع حركة وجبل المعبد» الصهيونية المتطرفة الصلاة في المسجد الاقصى بعد أن تلقوا اذناً من الشرطة الاسرائيلية [بالساح] وعلى أثر تناقل النبأ هرع آلاف المواطنين إلى ساحة الحرم استعداداً لمنع هؤلاء الأوغاد [الصهاينة] من الصلاة في الاقصى وتدنيسه، وحاولت قوات الجيش الاسرائيلي منع الآلاف من التواجد في الاقصى بذريعة انه تجمع غير مشروع . . على ضوء ذلك انفجر الوضع بين الجاهير الفلسطينية والقوات الاسرائيلية ، كان نتيجة ذلك ان وأصيب أكثر مضين شخصاً نقلوا إلى المستشفيات القريبة ، وعلى أثرها شهدت مدينة من خسين شخصاً نقلوا إلى المستشفيات القريبة ، وعلى أثرها شهدت مدينة

القدس حالة غليان عامة واغلقت المحال التجارية أبواما فيها جابت الدوريات الصهيونية الراجلة والمحمولة شوارع المدينة. (٣) زيارة شولتس إلى فلسطين المحتلة، وما حملته تلك الزيارة من معان استفرارية وعدائية للشعب الفلسطيني، خاصة وان الولايات المتحدة أقدمت قبل شهر تقريباً على اغلاق المكتب الاعلامي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في امريكا.

في ٨٧/١٠/١٣ وجهت م. ت ف نداء إلى الدول العربية والاسلامية وإلى الامم المتحدة ومنظهات الدفاع عن حقوق الانسان من أجل أن تضطلع بمسؤولياتها ازاء تدهور الموقف في الاراضي المحتلة.

كما أصدرت الجبهة الشعبية والديمقراطية والنضال الشعبي، كل على حدة، بيانات تثمن الانتفاضة الجماهيرية وتدعو إلى المزيد من التصعيد والمواجهة وتدين الاجراءات التعسفية.

في ١٠/١٦ اصدرت م.ت.ف.بياناً تدعو فيه الجهاهير الفاسطينية إلى الاضراب العام يومين، احتجاجاً على زيارة شولتس ومقاطعة الزيارة، وعلى ضوء ذلك اعتذرت ثهان من الشخصيات «المعتدلة» عن الاجتهاع المقرر عقده مع شولتس واكتفت بتسليم وثيقة باسم الوفد إلى القنصلية الامريكية.

وفي ٨٧/١٠/١٥ اصدر مجلس طلبة جامعة بيرزيت والقوى الوطنية بياناً يدعو لمقاطعة شولتس ويحذر الشخصيات المشبوهة من الاجتماع به و يدعو إلى استمرار الانتفاضة.

وفي نفس اليوم ١٠/١٥ نفذت ٤٧ بلدية وبجلس محلي في فلسطين المحتلة ٤٨ اضراباً احتجاجياً لمدة ساعتين احتجاجاً على القمع الاسرائيلي في الاراضي المحتلة عام ٦٧. كما بعثوا ببرقيات احتجاج إلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء الاسرائيلي، ينددون فيها باستخدام الاسلحة النارية لتفريق المتظاهرين.

وكانت ردود الفعل الصهيونية على الانتفاضة عنيفة ، فاسحق شامير ، رئيس الوزراء عقب عليها وعلى مقتل الصهيوني «ييغال شاهاف» في القدس قائلاً : «الوقت حان لكي يعيد الكنيست بحث مسألة تطبيق عقوبة الاعدام على مرتكبي الاعتداءات الوحشية ، واذا أراد برلمانيون ادخال تعديل على هذا التشريع في هذا الصدد فسوف أؤيدهم """.

ومن ناحية أخرى وجه وزير الدفاع الاسرائيلي، اسحق رابين، «تحذيراً شديد اللهجمة الشخصيات الفلسطينية في الضفة الفلسطينية، حيث التقى بمقر قيادته في الضفة والغربية مع ١٥ شخصية من بينهم رؤساء بلديات ومجالس قروية. وقال: «ان كل من يؤيد عمليات المقاومة سيضطر إلى دفع ثمن باهظ» (١٠).

واما قائد المنطقة الجنوبية، الجنرال مردخاي، الذي استدعى مخاتير غزة ومخيات القطاع، فقد قال مهدداً ومتوعداً بإجراءات ولن ينساها السكان إذا مااستمرت المظاهرات . . . الله الله السكان

وكانت حصيلة عمليات الاعتقال اثناء الانتفاضة وأكثر من ٦٠٠ معتقل من الضفة والقطاع منهم ٢٢٨ معتقلًا من قطاع غزة لوحده خلال الأيام الاربعة الاولى فقط.

- تم تقديم ٧٦ معتقلًا إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في المظاهرات.
- اصابات مختلفة، أكثر من ٩٠ اصابة في الضفة والقطاع، واستشهاد فتاة «عناية الهندي» في رام الله.
  - اغلاق الجامعة الاسلامية في غزة لمدة ثلاثة أيام.
  - ـ اغلاق ٥ مدارس ثانوية في قطاع غزة لمدة اسبوع.
    - ـ اغلاق جامعة بيرزيت أربعة أيام .
    - ـ اغلاق ٥٧ محلًا تجارياً في قطاع غزة، (١٠).

ان هذه الانتفاضة وماسبقها من انتفاضات وهبات جماهيرية لتؤكد

مجدداً مدى ارتباط الجهاهير الفلسطينية بقيادتها الوطنية وممثلها الشرعي والوحيد م.ت.ف، فضلاً عن توجيهها ضربة موجعة لرئيس الديبلوماسية الامريكية، شولتس، حيث لم تتمكن القوى البرجوازية الكبيرة من لقائه وخضعت لمشيئة القرار الفلسطيني الوطني، كها أبرزت عمق التلاحم بين الجهاهير في منطقة الـ ٤٨ واشقائهم في الضفة والقطاع، وأظهرت بوضوح ومن خلال الاجراءات الاسرائيلية، حجم مشاركة البرجوازية التجارية الوطنية الفلسطينية للنضال الوطني وانخراطها فيه، كها أكدت أن الجهاهير لم تعد تأبه لتهديدات قادة العدو الصهيوني.

وتتجلى هذه الروح الوطنية الصلبة فيها أشار إليه تقرير القائد الشهيد خليل الوزير [أبو جهاد] عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب القائد العام، المقدم للمجلس المركزي المنعقد في تونس بتاريخ ٥ ـ العمام، المقدم المحلف النضال السياسي متفاعلاً ومتلاحاً مع النضال العسكري لشعبنا داخل الارض المحتلة . هذا النضال رغم كل صعوباته وعراقيله يتصاعد عاماً بعد عام، وشهراً بعد شهر، لان أرضنا المحتلة هي ساحة الصراع الاساسي مع عدونا، رغم جيش الاحتلال بقدراته وامكاناته، رغم أجهزته وآلة حربه، رغم السدود والحدود، ورغم الحايات والكشافين، وحرس التفتيش اليومي، وبكل دقائق النهار والليل في شوارع المدن والمستعمرات، يصل المقاتل الفلسطيني إلى هدفه "".

واستمرت الأرض الفلسطينية تغلي كالمرجل، ما إن تكاد تهدأ حتى تعود للغليان ثانية، كانت النار التي تشتعل داخل النفس الفلسطينية الوطنية أقرى من كل المسكنات والمهدئات، واعظم من كل التحديات والتهديدات الصهيونية الفاجرة والفاشية، واصلب شكيمة من رعاع المستوطنين، الذين ازدادت اعالهم العدوانية ضد الجاهير الفلسطينية وممتلكاتها، ففي «منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) قتل احد المستوطنين

اليهود الطالبة وانتصار العطارة بعد أن تعرضت سيارته [في غزة] لرشق الحجارة. وجاء الرد على الموت بالموت، فطعن مواطن مجهول الهوية [معلوم الانتياء لارضه وشعبه] تاجراً اسرائيلياً في مدينة غزة يدعى شلومو سيكلي (۱۹۸۷/۱۲/۱ في ۱۹۸۷/۱۲/۱

هذا الوضع، الذي لم يسبق للارض الفلسطينية المحتلة عام ٦٧، ان شهدت له مثيلًا، حيث كانت في السابق الفواصل الزمنية بين الهبات والانتفاضات غير متقاربة، واحياناً تستغرق اعواماً، فضلًا عن مستوى النضوج السياسي والتنظيمي الذي بلغته الجماهير الشعبية وقواها الوطنية والتقدمية الطليعية، وارتقاء وتبطور الحركة الفكرية والثقافية ويلوغها مستوى متقدماً، ساهم بشكل مباشر في تصليب بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية واعطائها زخمًا معنوياً عالياً، فضلًا عن نهوض الحركة النقابية [رغم مااصابها بنتيجة السياسة الفئوية الضيقة عند اليمين وبعض اليسار] وأثر ذلك على تطور الطبقة العاملة الفلسطينية، التي باتت تشكل قرابة الـ 1٤٪ من مجموع مواطني الضفة والقطاع. وانتقال جزء من البرجوازية الكبرة بعد افلاسها إلى صفوف الرجوازية الصغرة والطبقة العاملة، وأثر ذلك على تحولها السياسي، وفي السياق الفلاحون الميسورون، وما أصابهم من اضرار فادحة نتيجة مصادرة الاراضي، وسرقة المياه، وكان آخرها البئر المنبوي حفره في منطقة بيت ساحور، والذي يستهدف استنزاف الطاقة المائية لعموم المنطقة، وانتقال الجزء الأكبر من الفلاحين الصغار والفقراء إلى ميدان العمل المأجور داخل الكيان الصهيوني. اضافة إلى ماأصاب الحركة الوطنية الاسيرة من قمع وارهاب على يد الجنرال ميمون، مدير السجون، الذي أدخل أساليب جديدة لضرب الحركة الاسيرة منها:

١ - (اللجوء لسياسة التفتيت والعزل على نطاق واسع . . / ٢ - استخدام سياسة التنقلات المفاجئة على نطاق واسع ، وخاصة ضد النشطاء ، ورموز

التنظيمات. ٣- العمل لتعميم حالة الانفلاش والتسيب والاسترخاء. ٤ م الهجوم المستمر على الانجازات التنظيمية والمعيشية. ٥ م بشكل مشترك مع المخابرات، تسعى ادارات السجون الى:

أ - توسيع اقسام العار. . (احضار عاهرات اسرائيليات لاسقاط الشباب).

 $\gamma$  - توسيع عمليات الاسقاط. . بتحويل السجناء لزنازين الادارة» (۱۵) .

ولكن الحركة الأسيرة التي ترافق تطورها ونهوضها مع الحركة الوطنية، بالاضافة إلى أنها اسهمت في تطوير وردف الحركة الوطنية بكادرات صلبة وعنيدة، لم تستسلم لاساليب ميمون وخاضت نضالاً عنيداً أرغمه على التراجع، لقد استخدمت: وادارات السجون الفاشية كل الاساليب الجسدية والنفسية التي استخدمها الجلادون على مر التاريخ من أجل تركيع مناضلي شعبنا ولكن بدون جدوى، فهاهي الظروف المعيشية قد تحسنت داخل السجون. . "(")، بالمعنى النسبي، وباءت بالفشل المحاولات المتجددة للانقضاض على مكتسبات الحركة الاسيرة.

إذا جرى التدقيق في كل المعطيات والوقائع المادية والروحية لحياة جماهير الشعب الفلسطيني القابعة تحت الاحتلال، تكون الخلاصة البديهية، ان الازمة بين هذه الجماهير التواقة للحرية وبين سلطات الاحتلال قد وصلت إلى الذروة، حيث لم يعد بالامكان «التعايش» في اطار جغرافي واحد أتثر مما كان «وفي نهاية عام ١٩٨٦ أصدرت الباحثة اليهودية «سارة روي» كتاباً بعنوان «قطاع غزة برميل بارود» تحدثت فيه عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسكاني، وخرجت باستخلاصات تقول ان قطاع غزة في هذا الوضع المتدهور جداً من كل الاتجاهات، والذي لم تسمح فيه سلطات الوضع من شكل من الاشكال، لاي متنفس ديمقراطي، سواء من

حيث حرية العمل النقابي، أو حرية العمل الجهاهيري، ولو بشكل نسبي، يقف على حافة الانفجار اذالم توضع حلول فورية وسريعة للمناطق المحتلة بشكل عام ولقطاع غزة بشكل خاص، فقطاع غزة مؤهل في أي لحظة موضوعياً للاشتعال كبرميل باروده("" وكتبت صحيفة (جيروزاليم بوست، بتاريخ ١٤ تشرين الاول (اكتوبر) «ان اسرائيل تجلس فوق بركان»(٢٠٠٠. ليس هذا فحسب بل ان العديد من الباحثين والسياسيين والعسكريين الاسرائيليين، قد تنبؤوا بالآتي الاعظم، الذي سيقضى على والهيكل الثالث، كما أشار البروفيسور ويهوشفاط هركابي، وإن لم تتخلص اسرائيل من المناطق المحتلة. ، وعندما سئل هركابي: لهذه الدرجة انت متشائم؟ قال: وأجل لهذه الدرجة، فليس هناك أي خيار آخر. . وإذا مااستمرت الاموركما هي عليه اليوم، وإذا لم يحدث تغيير بالنسبة ليهودا والسامرة وبالنسبة لعرب المناطق، فهذا يعني أننا ذاهبون للانتحار. . واضاف: دان المشكلة الرئيسية هي المشكلة الديمغرافية. . نحن لانستطيع أن نتكهن بأحداث مستقبلية ، وعلى الأقل ليس بصورة دقيقة». . ويتابع (وفي حال رفضنـا اعـطاءهم حقوقاً سياسية فان الوضع لن يكون حينها أيضاً أفضل، بل لربما أكثر خطورة. . فسلطتنا في الضفة ستغدو باطراد أقل احتمالًا. . ان سكان المناطق لازالوا ينظرون إلى سلطة الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها سلطة مؤقتة . . وطيلة الوقت الذي سيرونه فيه ، أي الاحتلال، على هذا النحو، فانهم سيتقبلونه أيضاً كما هو. . وإما اذا فهموا أن هذا وضع لا فكاك منه ولا تغيير، فحينها ستندلع هنا اضطرابات جدية، حيث سيتصاعد (الارهاب) بوتيرة مذهلة وسيغدو الوضع غير محتمل البتة، . . . وعن الايام السوداء التي ستواجهها اسرائيل، يقول هركابي: «اذا كنت ترى تكهناً بعيداً، وإذا كنت تفترض بان الدولة في طريقها إلى الزوال، فان المحنة حينها كبيرة بالتأكيد، وهذا لن يكون بسيطاً. . ان هذا لن يكون كالـوضع الذي نزينه اليوم، ستقع هنا حروب طاحنة، سيكون ارهاب محيف، وسيموت الكثيرون. ان كل شيء مكتوب. يجب القراءة فقط؟..».

وعن صمت ابناء جيله عن الكارثة المحدقة باسرائيل الذي يصفه بدد الخيانة اللأبناء يقول: «نحن سنترك للابناء هنا مشكلات عويصة وقاسية للغاية يصعب الافتراض بانهم سيتمكنون منها، نحن نطالبهم بمواجهة دولة يهودية الغالبية فيها هم عرب. . . ربها كنا، نحن جيل الاباء نستطيع القيام بشيء . . اما ان نترك الكل لابنائنا، فهذا ظلم واجحاف """.

وعن دور المثقفين الاسرائيليين يقول: «غير ان الشيء المفزع أكثر من أي شيء آخر، هو عفن المثقفين. . فهم الفئة التي تقع على عاتقها مسؤولية وواجب تبصير الشعب بالكارثة والفاجعة، التي ستقع هنا في حالة عدم توصلنا إلى تسوية . . انهم هم الذين يستطيعون تغيير المواقف، وايجاد مناخ روحي مختلف . . لكنهم يصمتون . . جميعهم، متعفنون . . إنهم يخشون من أن يدعونهم (اشفسيتم) \_ أي منظمة التحرير، مخشون من طرح آرائهم، ولا يستطيعون الالتفاف حول قضية معينة . . ».

كما ويطالب اسرائيل بعدم الخطأ في معالجة أي قضية من القضايا، لان مشكلتها انها لاتمتلك «القدرة على تلقي اية ضربة.. لذا لا يجوز لنا أن نخطىء ولو مرة واحدة...، فان لم نحسن فهمه [الصراع العربي - الإسرائيلي] واستيعابه، وإن لم نعرف كيف نعالجه فان كل شيء سهلك

ويتوافق مع البروفيسور هركابي، الجنرال احتياط اهارون ياريف، رئيس قسم الإستخبارات العسكرية سابقاً، ورئيس معهد الدراسات الاستراتيجية حالياً، فيقول: «ان الأمر الأكثر أهمية هو أن نشرح للجمهور مايحدث. . ان نضع امامه الحقائق بكاملها، والكف عن أن نكون أسرى قيود فرضناها على أنفسنا، مثل حظر التحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، في نهاية الأمر سيتحدث كثيرون مع منظمة التحرير المنادية المنادية الأمر سيتحدث كثيرون مع منظمة التحرير المنادية الم

وعن المشكلة الديمغرافية يقول ياريف: «بالتأكيد [انها المشكلة الرئيسية].. نحن هنا ٣,٥ مليون يهودي، وفي هذه الأثناء هناك هجرة معاكسة أكثر من الهجرة إلى اسرائيل، ولا أعتقد أن الوضع سيتغير.. في حدود الخط الأخضر، بها في ذلك القدس،.. يعيش تحت سلطة اسرائيل أكثر من (٢) مليون فلسطيني.. وهناك في الدول المحيطة بنا نحو (٢) مليون فلسطيني آخرين، لهم حساب معنا، وهم موجودون بين ظهراني شعبهم العربي.. لم يعد ثمة مجال للتغاضي وصرف الأنظار، ولا ريب في أن كارئة ستحدث إن سارت الأمور على حقيقتها.. لذا، لابد من التوصل إلى تسوية.. وثمة من يدعي بأن نحاطر التسوية تفوق ايجابياتها.. انا لاأعتقد ذلك.. " "".

وكل من هركابي وياريف لايخرجان بالمحصلة من الكارثة التي تحدثا عنها إلا بـ اسلام، على الطريقة الإسرائيلية، بل ان هركابي ذهب بعيداً جداً حينها قال ان والحل في جيب الحاخام كهانا الذي يطالب بطرد جميع العرب من البلاد . . (!!) ان هذا حل منطقي ولكن ليس واقعياً . . انا لاأعتقد بأننا نستطيع القيام بذلك . . فهذه ليست مسألة اخلاقية وحسب . . إنها مسألة ردود الفعل التي سترتب على ذلك في العالم، "" (!!) الأمر إذن عند هركابي وأضراب ليس البحث عن السلام ، وبالتالي منح الشعب الفلسطيني بعض حقوقه الوطنية ، التي تغتصبها اسرائيل ، بل يتمنى لو ينجح وحل كاهانا ـ الترانسفير ـ أي طرد الفلسطينيين العرب كافة من ينجح وحل كاهانا ـ الترانسفير ـ أي طرد الفلسطينيين العرب كافة من طروحات بعض الليبراليين الإسرائيليين والسلمية » ليست سوى طروحات مشوهة ومبتورة وغير ثابتة وتعكس بوضوح عدم الإستقرار السياسي لديهم ،

نتاج التصادم بين طموحاتهم، التي رسختها ايديولوجيتهم العنصرية الصهيونية في مخيلتهم، وبين وقائع الحياة العنيدة، التي تؤكد عقم التفكير الصهيوني. ولكن ذلك لايحول دون التفكير الثوري السديد الذي يحتم رؤية الواقع بمعطياته المختلفة، ويفسح المجال أمام القوى الثورية لاستثيار المتغيرات السياسية، بها يتيح لها تحقيق الإنجازات والإنتصارات الجزئية، من خلال الثبات على المبادىء والمرونة القصوى في التكتيك وعقد الصفقات والمساومات التي تؤمن استمرار راية الثورة وتقرب القوى الوطنية والثورية من هدفها الرئيسي.

لأنه مهما يكن من أمر التردد الإسرائيلي، فلن يطول الوقت حتى يبلغ الإسرائيليون الحقيقة الجلية، ويدركون حجم التحولات السياسية بين الفلسطينيين، وهو ماتلمسه د. موشي شيمش، الباحث في جامعة بن غوريون في أوائل العام ١٩٨٦ عندما كتب في وهآرتس، تحت عنوان وانقلاب سياسي في المناطق، بتاريخ ١٩٨٦/٢/٢٣، و.. ان مايتم في المناطق المحتلة لايمكن اعتباره وموجة عابرة، من موجات والإخلال المناطق، وانها هو ناجم عن التحولات السياسية والاجتهاعية التي تجري في المناطق، والتي أصبحت ذات طابع خطير خلال العقد الأخير. وأورد شيمش بعض سيات الوضع في المناطق المحتلة، من ضمنها: تميز سكان المناطق المحتلة بدرجة عالية من الوعي السياسي، والوعي بالهوية الوطنية الفلسطينية، واضفاء الطابع الفلسطيني على نظام الحياة الاجتماعية والقضائية. فالنظام الثقافي كله يعتبر سياسيا من أساسه؛ والسبب في ذلك يعود إلى يقظة الإحساس بالهوية الوطنية الفلسطينية بين الفلسطينين، بشكل عام، وكرد على الإحتلال الإسرائيلي، بشكل خاص» (١٠٠٠).

وكمان والجنرال الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر، وهو حاكم عسكري اسرائيلي عام، سابقاً، في المناطق المحتلة، قد ادرك عام ١٩٨٣ ان الحيل

الجديد في المناطق المحتلة والذي ولد خلال الإحتلال ويمثل أكثر من خمسين بالمئة من السكان، ان هذا الجيل يرفض الإحتلال ويؤيد منظمة التحرير الفلسطينية . . (١٨٠٠).

وفي هذا السياق، كان د. شيمش قد قال في مقالته مايلي: «لقد.. ظهرت زعامة شابة تنتمي إلى جيل الإحتلال. وهي متشبعة بأفكار القومية الفلسطينية المتطرفة، التي تشادي بها المنظات [المفدائية] وتحظى هذه الزعامة، أكثر من أي زعامة سابقة، بتأييد واسع، ويتشجيع من معظم السكان، الذين ولد عدد كبير منهم، وتربى، في عهد الإحتلال. وهؤلاء يشكلون حالياً، مايقرب من ٥٠ بالمئة من مجموع السكان. . ويرتبط هؤلاء سياسياً بمنظمة التحرير الفلسطينية، ارتباطاً مطلقاً لا خلاف عليه .. )(17).

فضلًا عن ذلك، توقع البروفيسور ميرون بنفستي ايضاً حدوث وهبوب (العاصفة) مع انه، كها قال، ليس خبيراً في شؤون الأرصاد الجوية.

لم يكن الأمر في الأراضي المحتلة يحتاج إلى تلسكوب [مجهر] كي يتحقق المرء من الآفاق المرعبة التي تنتظر الإسرائيليين، فالظروف المعيشية والأمنية والإنسانية لاتطاق، وهذا ماعبر عنه ولخصه، «ديفيد ميللور» وزير الدولة المبريطاني لشؤون الشرق الأوسط، عند زيارته لمعسكر جباليا بغزة البريطاني لشؤون الشرق الأوضاع في غزة مهينة وغير انسانية، وتتنافى مع القيم الحضارية، ان الشقاء والبؤس يسودان المخيات على نحو سيء للغاية، إنني أصبت بصدمة نتيجة ظروف الحياة غير الإنسانية التي يعيش فيها سكان معسكر «جباليا»، انه من المؤلم ان يسود الرخاء اسرائيل بينها يسود البؤس المخيات» "."

ان الوزير البريطاني لم يحتاج لأكثر من زيارة واحدة كي يستنتج مأساوية حياة المواطن الفلسطيني، الذي امتهن في تضاريس حياته كلها، في حين أن قيادة الثورة الفلسطينية لم تتمكن من استشفاف افاق العملية الثورية الجارية في الأراضي المحتلة وذلك بسبب ماأخذته حرب المخيات من قسط رئيسي من اهتمامها، فضلًا عن سيادة حالة الإنقسام والتشرذم في صفوف الثورة، إلى جانب عدم متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور في الأرض المحتلة رغم أن عملية التآمر بلغت مستوى خطيراً بات يهدد مستقبل القضية الفلسطينية ككل. . !

ومع أن الأمور كما قال هركابي: (مكتوبة . . يجب القراءة فقط؟ ! وهي «باينة كالشمس، فالإسرائيليون باتوا غير قادرين على تحميل الوضع القائم؟!، غير قادرين على استيعاب قدرة تحمل الشعب الفلسطيني كل أشكال والوان ارهابهم، ومع ذلك ينهضون مرة تلو الأخرى، ولايركعون، ويتشبثون بأرضهم وهـويتهم!!، وأخذ منطق وشعار والترانسفير، بحتل مكاناً مركزياً في السياسة الإسرائيلية، كونه من وجهة نظرهم والحل المنطقى، كما قال هركابي؟! وانتشرت عصابات غلاة الصهاينة وازدادت اعلهم بطشاً وارهاباً ضد الجهاهير الفلسطينية، الأمر الذي أدى، إلى وقوف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع صفاً واحداً في مواجهة الإحتلال الصهيوني، باستئناء القلة القليلة من البرجوازية الكبيرة والمرتبطة باصحاب مشروع (التقاسم الوظيفي) الأردني ـ الإسرائيلي، فأصبح لسان حال الجماهير الوطنية موحداً ازاء الإحتلال وادواته التنفيذية والتشريعية المختلفة، وغدا النضال من أجل التخلص من تلابيب الإحتلال الإسرائيلي بمثابة ووجبة الأكل، الرئيسية يومياً، ووالآية الأولى، التي يقرؤونها صباحاً، والأخيرة التي يقرؤونها كل مساء، قبل النوم، ولم يعودوا قادرين على العيش بالطريقة ذاتها، التي اضطروا مرغمين للقبول بها على مدار العشرين عاماً الماضية.

إن قراءة سطحية لحجم العمل الانتفاضوي والهبات الجماهيرية، التي

باتت تأخذ شكل التواصل والإستمرارية نتيجة انجذاب الجهاهير المتزايد نحو الفعل الوطني والإرتباط به بعرى وثيقة لا تنفصم، لادراكها أن الخيارات باتت مغلقة تماماً أمامها، فإما أن تكون في خندق الثورة الوطنية التحررية واما أن «تبيع نفسها» بأرخص الأثمان لمن نهبوا منها لقمة الخبز والهوية ـ للمستوطنين الصهاينة ـ ؟! ولقناعة الجهاهير الوطنية أن الإرتباط بالعدو يعني مزيداً من المهانة والإذلال والدونية لذا كان خيارها واضحاً وحازماً لايعرف التردد والتذبذب ولا الميوعة، لانه لامجال للاسترخاء والتراخي والتمدد فالمكان ماعاد يتسع حتى كي يتمدد الإنسان بالطريقة والتراخي والتمدد فالمكان ماعاد يتسع حتى كي يتمدد الإنسان بالطريقة وحتى من الفلسطينين في الجليل والمثلث والنقب. وبالتالي كان مطلوباً منها إظهار البطولة والتضحية والفداء دفاعاً عن ذاتها وحريتها واستقلالها، منها إظهار البطولة والتضحية والفداء دفاعاً عن ذاتها وحريتها واستقلالها، وهماية قضيتها الكبرى من التصفية.

وهذا استشفته قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فرع الأرض المحتلة، حينها تساءلت في تموز (يوليو) ١٩٨٧ (هل حقاً أن التاريخ قد القي على كاهل شعبنا في الداخل مسؤولية بميزة في اللحظة الراهنة، حفاظاً على دوام شعلة الكفاح المسلح الفلسطيني؟..». مؤكدة، ان الجهاهير الفلسطينية، هي الرجاء الباقي. قائلة: «فيها المطلوب كيها تتواصل المسيرة النضالية واحراز المزيد من التقدم على طريق التحرر واسترداد الحقوق الوطنية، مقاومة الإحتلال الصهيوني وانزال ضربات موجعة به وتكبيده الموطنية، وعشرات التجارب التحرية في العالم. فالاستعمار لا يجلو عن اللبنانية، وعشرات التجارب التحرية في العالم. فالاستعمار لا يجلو عن المستعمرات طواعية، بل تحت ضربات المقاومة الوطنية، وحينها تستفحل المستعمرات طواعية، بل تحت ضربات المقاومة الوطنية، وحينها تستفحل خسائره فنفوق او باحه».

وتضيف قائلة: «وشعبنـا الـرازح تحت نير الإِنحتــلال هو المرشح وهو

الرجاء الأكيد لرسم طريق الخروج من السياج الخانق الذي يحاصر الكفاح المسلح في لبنان، فاللحظة التاريحية الراهنة أحالت عليه شرف سكب الزيت على قتديل الكفاح المسلح بها يكفل تواصل توهجه ليغدو ناراً تحرق العدو. . » «وتأكيداً على تقاسم ادوار الكفاح والتعاضد بين أبناء الشعب المواحد، وركيزتيه السرية، في الأرض المحتلة، والعلنية في دول الطوق وخاصة لبنان، قالت: «وإذا كان على شعبنا بالخارج أن يحمي البندقية في لبنان، فان على شعبنا في الداخل أن يفتح جبهة قتال ثانية تضمن صيرورة العنف الثوري وإدامته » وعن الحالة السياسية والمعنوية والإستعداد النضالي للجهمير الفلسطينية في الضفة والقطاع، تقول قيادة الجبهة الشعبية في الداخل، لقد «برهن شعبنا مجدداً على انه بركان ينتظر الشرارة للانفجار، وإن الإضرابات الجهاهيرية العارمة وما صاحبها وتولد منها من أعهال مقاومة ومظاهر احتجاجية في الشهور الأخيرة لتدلل على أن تيار الثورة والإنتهاء ومظاهر احتجاجية في الشهور الأخيرة لتدلل على أن تيار الثورة والإنتهاء الفلسطيني يتدفق بغزارة في اوصال وعروق شعبنا، وإن الكلمة الأخيرة في موقف القوى المنظمة ومدى ثوريتها» (۱۳).

هذه الشفافية المرهفة في التقاط وتحديد المهات المنوطة، ليس فقط بالحزب الثوري، بل وبالجاهير الفلسطينية كلها، لتدلل على مدى التحليل العلمي، المستند إلى اساس ايديولوجي ـ سياسي ثوري، الذي ذهبت اليه قيادة الشعبية، فضلاً عن ذلك، ادراكها لطاقات وامكانيات الجاهير ومستوى استعدادها العالي للتضحية. الأمر الذي دفع هذه القيادة الشورية ان ترسم برنامجها وتحدد شعاراتها واهدافها السياسية، ارتباطأ بالحالة الجاهيرية والثورية القائمة في الأرض المحتلة، وبالتالي ان تكون دائماً على أهبة الإستعداد للانخراط في المعارك الوطنية والمطلبية [الطبقية] على حد سواء.

ان الأحداث الشورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت تجري بسرعة دون توقف، فلم تهدأ ولم تستقر الأوضاع في الساحة الفلسطينية كلها، ففي ١٩٨٧/١١/٢٥ قامت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بعملية الطائرة الشراعية، عملية قبية، وادت إلى مقتل ٦ جنود اسرائيليين وجرح سبعة آخرين حسب التصريحات الإسرائيلية؟!.

إن هذه العملية، فضلًا عن المزاج الثوري الحاد، الذي يسود أوساط الجماهير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ٦٧، جاءت لتزيد الجماهير الفلسطينية ثقة بالنفس، وزهوا وطنيا، ولتعطي حالة النهوض الثوري زخما جديدا، انعكس في الشموخ الوطني المتزايد.

## الدافع المباشر للثورة

اللوحة بدت غاية في الوضوح، احتلال استيطاني اجلائي فاشي جرب كل اسلحة القتل والتدمير والإبادة والتصفية المادية والمعنوية لجهاهير الشعب الفلسطيني، وكانت النتيجة الفشل الدائم في تحقيق اي هدف من أهدافه السياسية، الأمز الذي يؤكد عدم قدرة الإحتلال على الإستمرار في احتلاله للاراضي الفلسطينية وقطاع غزة ـ بالشكل والطريقة القديمة والمتبعة، أي لابد من ايجاد مخرج لهذا المأزق الصهيوني؟!.

وبالمقابل في الطرف الآخر من المعادلة، يوجد شعب فلسطيني يدافع عن كينونته السياسية والوطنية، شعب يريد أن يعيش أسوة بكل شعوب الأرض، شعب افتقد نتيجة الإحتلال كل مقومات البقاء، والإستمرار والتطور الإنساني المستقل، فصل له الإحتلال أوامر وقرارات عسكرية من لونه وشاكلته الإستيطانية، سلبت الإنسان الفلسطيني حريته الفردية والاجتهاعية والسياسية، قونته ضمن مقاييسها وضمن آفاق المشروع الكولونيالي، وضعت سقفاً لتطور بنيانه الاقتصادي بحيث لا يخرج عن

دائـرة المحـوطة، نهبت تراثه وزيفت تاريخه وسعت لتدمير ثقافته الوطنية والقومية التقدمية، سرقت عرقه ودمه وانسانيته.

كانت الشورة وسيلته وطريقه للتحرير، ارتقى سلم النضال الوطني التحرري درجة تلو الدرجة، وكل درجة كان يصعدها، كان يدفع مقابلها تضحيات جسام، شهدا، وجرحى ومعتقلين وأرامل، ومعاقين ومبعدين. السخ، ومع ذلك كان الإصرار على المضي قدماً في درب الثورة عنوان مسيرته، لم يسلم الراية، لم يستسلم، لم يركع، أدواته السياسية والتنظيمية تعمقت، وكذلك الفكرية والنقابية والثقافية، وخبرته النضالية والعسكرية ترسخت وتجذرت مع مرور الأيام، وعلى مدار الشهور والأعوام، عاماً بعد ترسخت هامته تكبر وترتفع، ورايته تخفق عالية في سهاء المنطقة. لم يعد عام كانت هامته تكبر وترتفع، ورايته تخفق عالية في سهاء المنطقة. لم يعد يأبه لشيء، لانه فقد كل شيء، فهل يخاف بعد ذلك على شيء؟!.

لغة التهديد والوعيد لم تعد تجدي نفعاً، بل العكس صحيح، ان تهديد ووعيد قادة الإحتلال، انها يعكس خوفهم ورعبهم من الشعب الطامح للحرية والإستقلال.

لقد وصلت الأمور إلى درجة الغليان، وبدأت عملية التبخر تتصاعد، ومع كل ارتفاع في درجة الحرارة كانت الجماهير الفلسطينية تتضاءل قدراتها على تحمل «التعايش» والبقاء بالطريقة والشاكلة والأسلوب التي يريدها المحتل الغازى الصهيوني.

انها تريد شكلًا ونمطاً جديداً من الحياة غير ماهو قائم، يجتاحها السخط والتمرد حتى العظم، تجلس على فوهة بركان، تسير في الشارع وهي على أهبة الإستعداد للقيام بعمل ماضد المحتل. ولم يعد الأمر يقتصر على المطلاب والعيال، بل شمل عامة الشعب، يوماً بعد يوم التركيب الاجتماعي في حراك دائم ولصالح قوى الثورة، وفي غير صالح العدو الصهيوني ـ الأردني.

الجاهير الفلسطينية انتقلت منذ انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٦ إلى المرحلة الهجومية، التي بدت جلية المعالم في تواصلها في شباط (فبراير) ثم في أيلول (سبتمبر) ١٩٨٧ لدرجة انها باتت تنتفض كلما «هبت الريح» لقد وصلت إلى قمة وذروة الغليان، والأزمة السياسية ـ الاقتصادية تفاقمت إلى الدرجة التي لم يعد الإسرائيليون انفسهم قادرين على اخفائها أو تحويها. والجماهير الفلسطينية وصلت إلى مرحلة عالية من التشبع الثوري ومن الحقد والكراهية والسخط والإشمئزاز من الإحتلال الصهيوني، فما إن سمعت الجماهير بحادث صدم الشاحنة الإسرائيلية لسيارة ركاب عربية، في نقطة «إيرز» عند مدخل قطاع غزة الشمالي في الثالثة والنصف بعد ظهر يوم ٨/٢ / ١٩٨٧ ، حتى انفجر بركان الحقد الشعبي الفلسطيني مساء ذلك اليوم عند تشييع شهداء الإعتداء الصهيوني المجرم، في مخيم الثورة وجباليا».

وهكذا انساب شلال الإحتقان الوطني والثوري كما لم ينساب من قبل، وتدفق الفعل الجماهيري بطريقة جديدة كل الجدة لم يشهد لها الإحتلال مثيلاً، الأمر الذي اربكه واوقعه في حيرة من أمره، وزادت أزمته ازمة جديدة، خرجت الجماهير كل جماهير جباليا المخيم والبلد والجوار، إلى قارعة الطريق، وتوجهت وهي لا تحمل سوى سواعدها العملاقة وحجرها الفلسطيني المقدس وصوتها، الذي شق السماء بهتافها لفلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية وطرد الإحتلال وكنسه من الأرض المقدسة، إلى مقر الحاكم العسكري، ومعسكر الجيش في المنطقة، وجرت صدامات واشتباكات بالأيدي وبالحجارة. . . وامتد اللهيب الثوري شيئاً فشيئاً إلى باقي غيات ومدن وقرى قطاع غزة أولاً، ثم مدن وغيات وقرى الضفة الغربية، بها في ذلك الفدس، العاصمة الفلسطينية الأبدية ثانياً وكأنها عبارة عن عبوات ناسفة تعمل بصاعق واحد، هو صاعق الوطن عبارة عن عبوات ناسفة تعمل بصاعق واحد، هو صاعق الوطن

الفلسطيني، صاعق الثورة الفلسطينية، صاعق الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، صاعق الكادحين والفقراء من العمال والفلاحين، صاعق المثقفين الثوريين، صاعق كل الوطنيين الشرفاء..

وثب الشعب الفلسطيني وثبته الكبرى، ونزل إلى ميدان المعركة بلحمه الحي، يقاتل الصهاينة بكل ماوصلت إليه يداه من الحجارة والسكاكين والنقيفات والمقاليع والزجاجات الحارقة، والمسامير والكرات الحديدية وبالعصى، والحبال، وغيرها من الوسائل البسيطة المتوفرة.

## الثورة بين العفوية والوعي

الشورة الشعبية اندلعت كالنار في الهشيم في كل الأرض الفلسطينية المحتلة ١٩٦٧، وامتدت للجهاهير الفلسطينية في منطقة الـ ٤٨ والجولان [لفيترات محدودة]. بحيث أصبحت الشوارع الفلسطينية مأوى الناس ومكان عملهم، لا البيوت واماكن العمل، تآخى ابناء الوطني ألعامل مع الفلاح مع المثقف الوطني والثوري مع البرجوازي الوطني في معركة المدفاع عن المصير المشترك، غابت تناقضات كثيرة وتراجعت للخلف كثيراً، وحل علها تناقض أساسي، وهو التناقض التناحري مع العدو القومي والطبقي في آن، العدو الصهيوني.

في هذا السياق، برز سؤال كبير، هل هذه الثورة عفوية أم منظمة وواعية؟؟ هل كانت قوى الثورة مستعدة لها؟ مخططة ومبرمجة لها؟ وإذا كانت الإجابة نفياً فهل هي عفوية كلياً لاعلاقة لقوى الثورة بها؟ وماهو دور قوى الثورة في هذه الحالة؟؟.

وكي توضع النقاط فوق الحروف، من الضروري تتبع عملية الإنفجار وعلاقة الناس بها وبالتالي قوى الثورة؛ وقبل ذلك، يجب الإستحضار الدائم عند المحاكمة العلمية لهذه المسألة لحالة الهيجان والغليان على مدار العام ١٩٨٧ مع نهاية ٨٦، والتي لعبت فيها القوى الوطنية الفلسطينية [بطبيعة الحال مع التفاوت الواضح بين قوة واخرى ارتباطاً بالحجوم وبالجذرية الثورية لهذا الفصيل أو ذاك] دوراً رئيسياً، فكانت تقف في طليعة العمليات الانتفاصوية وتوجهها التوجيه الصائب والسليم من خلال رفع الشعار المطلبي أو السياسي.

أما بصدد الثورة وسياق اندلاعها، فقد كانت كالتالي: «سائق يعمل على سيارة «بيجو» اسمه رمضان سلمان، قال: كنت عائداً من عملي، وكسانت سيارتي مملوءة بالعيال، حين وقيع حادث مريع، سيارة شحن «اسرائيلية» كبيرة، صدمت سيارة عال، وصعدت فوقها. كان واضحاً ان الحادث متعمد، فالسيارة العربية أخذت أقصى اليمين، والشاحنة واجهتها بطريقة لاجدال ولا لبس في انها مقصودة، كانت الناس تحاول أن تخرج الجرحى من السيارة، وكانت الوجوه والجئث مغطاة بالدم، لاتستطيع التمييز بين من هو على قيد الحياة، ومن هو مصاب، ومن قضى نحبه. كلنا سمعنا صوت الإصطدام عندما أصيبت السيارة، ثم اختفت من أمام اعيننا واصبحت تحت الشاحنة، واختفى سائق الشاحنة «الإسرائيلية» بسرعة كبيرة، لا أحد يعرف كيف اختفى. وظهر الجيش «الإسرائيلية» بسرعة، وحاصر المكان، فحاجز «ايرز» يبعد امتاراً عن مكان الحادث، بسرعة، وحاصر المكان، فحاجز «ايرز» يبعد امتاراً عن مكان الحادث، بالمعض قال ان سيارة كانت في انتظاره (!) والبعض الآخر قال انه بدأ باطلاق النار وذهب باتجاه حاجز الجيش القريب، الذي حضرت عناصره فوراً» (").

«وسائق آخر اسمه موسى طوطح يقول: آلاف العمال رأوا الحادث، إلا أنهم لايستطيعون التحدث عن تفاصيله، يعرفون ان الشاحنة خرجت اليهم وواجهتهم من طريق معاكس ليس طريقها، يكفي ماشاهدته انا وغيري لتأكيد ان الحادث متعمد، فقد كان بامكان الشاحنة أن تسير بمسارها لطبيعي دون أي ازعاج،

وتأكيداً على أن الحادث كان مقصوداً، فقد قال احد أفراد ادارة الحكم لعسكري، عند زيارته المصاب كال قدورة: «الم تعلموا أن شقيق سائق لشاحنة طعن قبل يومين في غزة؟ """.

ان هذا التساؤل يحمل طابع الإقرار والتأكيد على أن الحادث مقصود ليس عفوياً، فضلاً عما قاله كمال قدورة احد الجرحى . . في سياق الحديث من الحادث الإجرامي «حتى خبراء حوادث الطرق والتأمين، يعترفون يشهدون على ذلك . . خبراء الطريق «الإسرائيليون» يقرون بأن الحادث تعمد».

ولقطع الشك باليقين، في ان الحادث متعمد ومقصود، اجاب كال دورة [٢٤ سنة] عن سؤال ما اذا كان سائق السيارة الفلسطينية نائهاً. قال: «انه من غير الممكن لأي سائق ان يعبر نقطة تفتيش عسكرية (أي حاجز «ايرز») ويكون نائها، أو ان ينام بعد امتار من نقطة التفتيش، كان لسائق علي يونس من دير البلح، يقظاً رحمه الله، فقد فتشت سيارته على لحاجز، ومن غير الممكن أن ينام خلال دقيقة أو دقيقتين، في الوقت الذي شير كل الحقائق والظروف حول كيفية وقوع الحادث، إلى سير الشاحنة طريقة عكسية، وليس بمسارها "(").

كان من نتـاج الحادث الدموي، الإرهابي الصهيوني استشهاد اربعة واطنين واصابة عشرة احرين بجروح مختلفة، والشهداء هم:

ا \_ عصام محمد حموده (٢٠) عاماً/ بلدة جباليا.

١ .. شعبان سعيد نبهان (٢٦) عاماً/ بلدة جباليا.

٢ ـ طالب محمد عبد الله أبو زيد (٤١) عاماً / مخيم المغازي.

1 \_ علي يونس ( ٢٥) عاماً / دير البلح .

## أما الجرحي فهم:

١ ـ محمود سعيد الغرباوي (٣٦) عاماً/ مخيم المغازي. ٢ ـ كمال قدورة حسن حموده (٢٣) عاماً/ مخيم جباليا. ٣ \_ جهاد محمود أبو زيد (٣٨) عاماً/ مخيم المغازي. عاماً/ غيم المغازي. ٥ ـ صبحي محمد حسن صويلح (٣٤) عاماً/ رفح . ٦ ـ عصام صبحي البطن (١٨) عاماً/ حي التفاح ـ غزة. ٧ ـ عياد سعدي شهوان (٢٢) عاماً/ حي التفاح ـ غزة. ٨ ـ سعيد محمد الحداد (٢٢) عاماً/ حي التفاح ـ غزة .

٩ ـ جلال أبو السعيد/ دير البلح.

١٠ ـ محمود أبو السعيد/ دير البلح ـ اصابته خطره، انكسر عنده الحوض.

وعلى أثر ذلك، تم نقل الجرحي والشهداء إلى مستشفيات غزة، حيث انتشر خبر الحادث في اوساط الجاهير الفلسطينية، التي أمت المستشفيات للتعرف على أولادها. وفي المساء، تحديداً موعد صلاة العشاء، حسبها ذكر أحمد سعيد نبهان، شقيق الشهيد شعبان نبهان وحين حضر الشباب ليغسلوا الجثة، وكانت عائلة أبو الفتح قد استلمت جثة ابنها ايضاً، وهي ايضاً من جباليا البلد مثلنا، فشيعنا الجثرانين معاً، وطاف الشيان بالجثرانين داخل البلد، وداخل معسكر جباليا، ثم توجهوا إلى مقر الحاكم العسكـرى، حيث دارت اشتباكـات عنيفـة بين الناس وقوات الجيش <sup>ا</sup> والإسرائيلي، وبدأ الجيش باطلاق النار، واستمرت الإشتباكات حتى ساعات الصباح الباكر.

وفي المصباح تجمع عشرات الألاف من قطاع غزة، وتجددت

المواجهات، فاستشهد حاتم السيسي، عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من نخيم جباليا صباح ١٩٨٧/١٢/٩، ومنذ ذلك اليوم لم يستطع «الإسرائيليون» اخماد نار الانتفاضة»("".

وتقول والدة الشهيد حاتم السيسي بهذا الصدد: «كان الوضع متوتراً في المخيم. فطوال الليل والإشتباكات مستمرة مع الجيش «الإسرائيلي». إذ أثـار حادث السيارة نقمة الجميع، فالعمال يرجعون من العمل في وقت واحد، وجميعهم رأوا كيف استهدفت تلك السيارة، وأن الحادث متعمد، ومنظر الحادث كان مؤلمًا جداً، جن جنون العمال الذين شاهدوا الحادث، ومعظمهم من المخيمات والقرى المحيطة، بقي المخيم متوتراً حتى ساعات الصباح، وفي حوالي الساعة التاسعة اخبرتني ابنتي إن حاتماً قد اصيب، وعندها صرخت، قلت حاتم قتل. وذهبت إلى المستشفى كانت قوات «اسرائيلية» تتمركز أمام باب المستشفى، لكن الشباب تمكنوا من تهريب جثته، ووصلنا المخيم، وعند تشييعه قبلته وانهلت بالزغاريد، وتتابع القول «حضر الحساكم العسكري، وسيارات ودبابات وجنود من الجيش «الإسرائيلي» وحاولوا منع الجنازة وأخذ الجثة، ولكن دون جدوي، إذ كان الشبان قد افتعلوا جنازة وهمية بنعش فارغ لتضليل «الإسرائيليين» فيها جرى التشييع الحقيقي بعيداً عن «الإسرائيليين» وتمكنا من دفن حاتم فيها مروحية تدور فوق الجنازة. . واجه المتظاهرون دبابة ، فدخلت في حائط احد الدكاكين. . حاول الجيش في ما بعد أن يمنعنا من اقامة العزاء . واستدعى الحاكم العسكري زوجي، إلا أننا كنا نوزع الحلوي والشراب في العزاء».

أضافت: «حاتم عريس، حاتم شهيد» (٢٦) بل من رواد شهداء الثورة الشعبية، وواحد من قناديلها المضيئة ابداً.

النقطة المركنزية: تبين أن الدافع الرئيسي، المفجر الأول، الشرارة

الأولى للثورة الكانونية كانت ذات طابع عفوي ، لم تكن مخططة أو مبرمجة . النقطة الثانية : أن الثورة بدأت ليل ٨، فجر ١٩٧٨/١٢/٩ واستمرت دونها توقف.

النقطة الثالثة: إن الضربة الإسرائيلية المجرمة الفاشية استهدفت ابناء الطبقة العاملة، وهذا الأمر استثار الطبقة العاملة الفلسطينية كلها، وبالطبع لايكمن دور الطبقة العاملة انطلاقاً بما اصابها في الحدث الدموي، إن مثل هكذا تحديد لايدخل في نطاق البحث العلمي، كون التناقض التناحري والتصادم بين الطبقة العاملة الفلسطينية بشكل خاص والإحتلال قائلً وماثلًا منذ أن دنس الإحتلال الصهيوني الأرض الفلسطينية.

ولكن الإستهداف «الإسرائيلي» للعمال الفلسطينيين له مغزاه، فلا يكفي أنه يمتص عرقهم ودمهم، وإنها يريد ابادتهم وتصفيتهم جسدياً، الأمر الذي يعني أن على العمال الفلسطينيين تقع المهمة المركزية والرئيسية في النضال الوطني التحرري، بالتعاضد والتكافل مع كل الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية الوطنية، وأنه لا يجوز للطبقة العاملة ولا لمثليها إلا أن يكونوا في مقدمة النضال البطولي القومي الذي يخوضه الشعب الفلسطيني، كونها الطبقة الأكثر ثورية، والاكثر صلابة وجذرية وعطاء.

النقطة الرابعة: التي حسمتها الثورة منذ البداية، منذ اللحظة الأولى لاشتعالها، أنها وضعت جانباً الموضوع العشائري والقبلي والعائلي، ولم تقتصر مهات الشهداء وتشييعهم، والجرحى ونقلهم على ذوي هذا الشهيد أو ذاك، هذا الجريح أو ذاك، بل نفذتها الإرادة الوطنية الواحدة التي طغت على كل ماعداها في الميدان الاجتهاعى.

النقطة الخامسة: إن الثورة الشعبية، وايضاً منذ اللحظة الأولى لانفجار

بركانها الشعبي، جاءت لتحمل راية حركة التحرر الوطني العربية، التي وصلت إلى واحطى ووأسفل، مراحلها، وكأنه كتب على الجاهير الفلسطينية الواقعة تحت نير الإحتلال والتي هي بحاجة إلى دعم واسناد الأشقاء العرب، أن تحمل المشعل لتضيء سهاء الجهاهير العربية الشعبية، ولتعطي دفعاً قوياً من الحرارة في الجسد العربية المبارد، تحفزها (أي الجهاهير العربية) وتهمزها لاحداث الحراك الاجتهاعي المطلوب.

لكن كل هذه النقاط، التي اجابت عنها الثورة مباشرة، لم تعط الإجابة الكاملة المطلوبة على الأسئلة المطروحة، وخاصة المتعلقة بدور القوى الوطنية في الشورة الشعبية. منذ لحظة الشورة الأولى شاركت الفصائل الوطنية في الثورة ولم تتخلف لمرة واحدة عن ذلك، وإنها كانت في وسط المعمعان الثوري، وعلى رأس التظاهرات الجهاهيرية، وهذا أكده تقرير ميداني وصل من جباليا من احد قيادات الجبهة الشعبية، جاء فيه عن اليوم الأول: «بتاريخ ١٢/٨ يوم الثلاثاء خرجت مسيرة ضخمة من نحيم جباليا يقدر عددها بـ ٦ آلاف شخص لدفن الشهداء. وبعد دفن الشهداء تم التوجه إلى مركز الجيش الواقع في وسط المخيم، وفي هذه اللحظة فتحوا علينا اسلحتهم، والقوا علينا قنابل الغاز، لم ينالوا من عزيمتنا. [المراقب من] المناطق المحيطة بالمخيم، ظن أن هناك جبهة أقد اندلعت نيرانها في من] المناطق المحيطة بالمخيم، ظن أن هناك جبهة أقد اندلعت نيرانها في المخيم. المهم استمرت المسيرة حتى الساعة الثانية عشر ليلاً. . ».

ويتابع التقرير: إفي صباح ١٢/٩ يوم الأربعاء جرت مظاهرات ضخمة شارك فيها معظم الطلاب والطالبات والرجال والنساء والشيوخ، وتم الهجوم على مراكز معسكر الجيش، ولقد قام شبابنا المنضمون إلى الأطر الجياهيرية المؤيدة لخط الجبهة باحراق سيارة جيب عسكرية، وعلى اثر ذلك قامت سلطات القمع بفتح نيران أسلحتهم عليهم، مما أدى إلى سقوط الشهيد الرفيق حاتم السيسي ١٧ سنة. . . ولقد اصيب في هذا الحادث

ايضاً أكثر من (٥) أشخاص بعضهم لايزال قابع في المستشفيات.

وأضاف التقرير: «وبعد أن سمع السكان هذا الحادث خرج الجميع [في] مسيرة ضخمة من المخيم تحمل الشهيد الرفيق ملفوفاً بالعلم الفلسطيني، وثم تأيين الشهيد في مقبرة الشهداء، حيث القيت كلمات التأبين. . المسيرة كانت تقدر بأكثر من ١٠ آلاف شخص، وفي هذه اللحظة أرسل الهلال الأحر سيارة اسعاف تكون تحت تصرف المسيرة . . ، وحقيقة أقولها لكم إنه في بعض الأحيان كنا ننقل ٣ أشخاص جرحى وبعض اصاباتهم خطيرة في السيارة».

ويورد التقرير بعض القصص البطولية التي سطرها «بعض رفاقنا وانصارنا...»

ـ قام البعض بامساك جندي اسرائيلي وبعد أن قاموا باشباعه ضرباً خلعوا ملابسه عنه وتركوه يذهب إلى مركز الجيش بدون ملابس. .

\_ (كانت سيارة عسكرية ضخمة (مصفحة) تطارد المتظاهرين، ولقد ادخلها البعض في أحد الشوارع الفرعية وقاموا بتطويقها من الأمام والخلف وأخذوا يقذفونها بالحجارة الكبيرة، وكما صعد فوقها اصدقاؤنا وقاموا بوضع العلم الفلسطيني فوقها، ولقد جردوا الجنود خزنات اسلحتهم ووضعوا فوقها اطارات الكاوتشوك المشتعلة ونتج عن ذلك ان صدمت المجنزرة ٣ بيوت ومحل بقالة وقامت بهدمهم، ولقد اصيب [جراء] ذلك أكثر من عشرة أشخاص، قمنا بنقل بعضهم إلى مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي العربي، ولقد استنجد العدو بطائرات الهيلوكبتر التي قامت بضرب المخيم بقنابل الغاز واستمر هذا الوضع ليلاً).

وكي تكون الصورة عن مشاركة وفاعلية القوى الوطنية الفلسطينية أوضح وأشمل، من الضروري تلمس استعداداتها وترتيباتها السابقة على الثورة.

في السياق العام لمجرى الأحداث والتطورات في الأراضي الفلسطينية عام ٦٧، تبين أن زمن العفوية والعمل بطريقة وردة الفعل، ولى منذ وقت بعيد عن الحركة الوطنية الفلسطينية وأخذ طابع عملها يتسم بشكل أرقى من التنظيم والبرمجة، على الرغم من افتقادها إلى الإطار الجبهوي الوطني العريض، الذي ينظم العلاقة فيها بين اطراف وقوى الحركة الوطنية الفلسطينية، والسبب يعود كها أشير سابقاً لدور البرجوازية الوطنية (حركة فتح) المعرقل.

ولكن القوى الطليعية في الثورة الفلسطينية لم تأل جهداً من أجل ترميم جسور العلاقة المشتركة بين قوى الثورة، الأمر الذي دفعها لتعميم «مبدأ الوحدة الميدانية» الذي رفعته الجبهة الشعبية في تجربة الدفاع عن المخيات الفلسطينية في لبنان، في ظل غياب الوحدة السياسية بين الفصائل الوطنية المختلفة، وضعف دور المنظمة نتيجة عمارسات اليمين الفلسطيني أيضاً. .

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هي صاحبة المبادرة في طرح هذا المبدأ داخل الأرض المحتلة لتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة العدو الصهيوني القومي، وبمارساته الفاشية ضد جماهير الشعب الفلسطيني، طرحت واعلنت عن ذلك في أكثر من مناسبة ولقاء، وعلى صفحات نشراتها الصادرة في الأراضي المحتلة. ففي تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٨٧، قالت: «خصوصية الداخل. . تفترض تقاطع كل القوى الوطنية على أرضية مقاومة الاحتلال والتقاسم الوظيفي، فضلاً عن مصلحة الجميع في صيانة المؤسسات والمنظهات الجهاهيرية ولوي عنق الفئوية التي تغذي عناصر هدم وتفتيت هذه المنظهات بوصفها ركناً ركيناً في الشخصية الوطنية الفلسطنية».

وتتابع القبول: «ونقاط التقاطع المذكورة هي من الأهمية والإتساع بحيث تستدعى وحدة ميدانية نشطة تجد تعبيراتها التنظيمية في اللجان القطاعية والشعبية والفعاليات النقابية والجهاهيرية المشتركة، وكل مايمكن أن يقود إلى توحيد الجهد الوطني وتقوية جدار الصمود والنضال. . ».

وأكدت على أهمية تجربة المخيات في لبنان قائلة: «وجاءت تجربة المخيات الفلسطينية في بيروت نموذجاً بارزاً في اثبات ممكنات الوحدة الميدانية رغم الإنقسام السياسي ومعارك طرابلس، كما وجاءت لتؤكد على أن الوحدة الميدانية هي الدرع المكين الذي صان المخيات وحال دون اختراقها من الداخل، (٢٠٠٠).

ان هذه الجهود الوطنية المثابرة لم تذهب سدى، بل وجدت صداها لدى القوى الوطنية الأخرى، ومن تجليات ذلك، أن القوى الوطنية الفلسطينية أصدرت بياناً سياسياً في ١٩٨٧/١١/٢٩ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ندد بالتقسيم ودعا لتصعيد المواجهة الوطنية لرعاع المستوطنين، وإفشال كل مخططات التصفية.

ومن الجدير بالذكر، وأن القوى الوطنية في غزة في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧ عقدت سلسلة من اللقاءات.. [شمارك فيها..] وفتح الديمقراطية، الشعبية، الحزب الشيوعي، ويالتنسيق مع المؤسسات الوطنية في القطاع، من أجل تحديد ملامح الموضع ولاعداد خطة عمل عامة تعكس بشكل دقيق المزاج الجاهيري العام الملتهب جداً، والذي كان يمتلك في طباته الإستعدادات العالية للانفجار في أية لحظة "٣٠٠.

وفي هذا السياق (غلب النسيق الميداني العملياتي [بين القوى الوطنية المختلفة] لاسيما بين أنصار [ج.ش.ت.ف] أنصار (فتح» بل وذهب الأمر حد أن قامت (فتح» بكتابة شعارات تهنئة للجبهة في ذكرى انطلاقتها في نابلس، فيها قام أنصارها بتهنئة (فتح» في يوم انطلاقتها في مدينة رام الله... فقد كان التعاون بين أنصارنا ووفتح» والجهاد [الإسلامي] واسعاً في

غزة»(٣٠). وكمان قد عقمد اجتماع ثلاثي يوم ١٩٨٧/١٢/٧ بين دفتح، والمسعبية والجهاد واتفق على تصعيد المواجهة مع المحتلين الصهاينة.

فضلًا عن ذلك: تصادف هذا الوضع مع احتفالات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذكرى تأسيسها العشرين، حيث كانت منظهاتها الحزبية والجهاه يرية قد استعدت للاحتفال بالمناسبة كها يجب ويليق بالذكرى اليوبيلية، التي تصادف يوم ١٩٦٧/١٢/١١.

وكها ذكر أحد أعضاء الجبهة الشعبية، الوافدين، من الأرض المحتلة وعبد الكريم رجب، من مخيم جباليا، في لقاء شخصي، في آذار (مارس) ١٩٨٩ «ان حالة التنافس الشوري بين المنظات الجهاهيرية والمنظات الحزبية بلغت ذروتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٢٧» الأمر الذي دفع محازي وأنصار الجبهة الشعبية إلى حالة استنفار قصوى، خاصة إذا علم، أن قيادة الجبهة الشعبية كانت قد وزعت في ذكراها التاسعة عشرة تعميها جاء فيه «ليكن العيد العشرون لانطلاقة الجبهة يوماً للتصادم المميز مع الاحتلال..» وكان الرفاق في قيادة الداخل يعيدون التأكيد على هذا التعميم بين فترة واخرى على كافة المنظهات الحزبية داخل الوطن المحتل وفي السجون.

هذا المناخ الوطني الفلسطيني العام والخاص يؤكد بالملموس أن الثورة الشعبية، رغم أنها انفجرت بشكل عفوي، لكنها لم تبق هكذا أبداً ومنذ البداية، بل اكتست طابع التنظيم والوعي، وانخرطت القوى الوطنية فوراً وسط الجموع الجماهيرية وعلى رأسها، وفي مقدمة الصفوف توجه وتقود الانتفاضة/ الثورة الشعبية.

ويقول في هذا الصدد تقرير للجبهة الشعبية مايلي: «ومن المعروف أن الذكرى العشرينية قد صادف يومها أحد الأيام الكبرى للغليان، حيث عمّ الإضراب الجهاهيري مختلف المناطق المحتلة عام ١٩٦٧ ولئن كان من

الخطأ الإدعاء أن الإضراب وماصاحبه من سخونة قد جاء هدية لحزبنا في يوبيله الأول، فإنــه أيضــاً لايجـوز إنكار دور منظهاتنا وأصدقائنا التي يصعب تصور تصاعد التحرك الشعبي بدونها، (١٠) أي بمعنى آخر، أن لا أحد ينكر الطابع العفوي للحظة الحريق الثوري، ولكن هذا الطابع لم يعد قائماً بعد ذلك، حيث انخرطت القوى الوطنية مباشرة في معمعان النضال الشوري، واكتست الشورة بطابعها المنظم والواعي منذ أن بدأت عملية تشييع الشهداء في جباليا البلد، وأيضاً صباح اليوم الثاني ١٢/٩ حيث استشهد عضو الحبهة الشعبية حاتم السيسي في محيم جباليا، كما أنه في ذات اليوم «تمخضت لقاءات القوى الوطنيةُ والمؤسسات الوطنية في قطاع غزة بالتعاون مع لجنة حقوق المواطن في اسرائيل، عن عقد مؤتمر صحاقي في وبيت اغارون، بيت الصحافة في القدس، حيث تلا الأخ الدكتور حيدر عُبد الشافي بيانا موقعا باسم كافة المؤسسات الوطنية في قطاع غزة، حدد فيه طبيعة المارسات الاسرائيلية من حيث مصادرة الأراضي والضرائب والإعتقالات الإدارية والإبعاد ومنع الحريات النقابية والتدخُّل في شؤون المؤسسات واطلاق العنان لمارسات المستوطنين الممثلة بشكل فاقع بحادثة مقتل الطالبة إنتصار العطار في اعدادية دير البلح، وعدم اكتراث السلطات الرسمية المعنية، بشكل مطلق، بمقتل الطالبة وبحادثة مقتل الثلاثة وحوادث اطلاق النار المتفرقة امام الحواجز المفتعلة من قبل سلطات الاحتلاله(١١٠) وحذر في ختام مؤتمره الصحفى من العواقب الوخيمة التي تترتب على هذه المارسات الأرهابية.

## هتافات الثورة الشعبية:

أيضا من النقاط التي تقطع الشك باليقين هتافات الثورة، التي بالضرورة تعكس دور ومكانة القوى السياسية في العملية النضالية، وتدلل أيضاً على مستوى الوعي السياسي العام للجهاهير الفلسطينية وقواها

الطلبعية.

ويعود الاستدلال والبرهنة بالهتاف والشعار الجداري على درجة انخراط قوى الثورة ودورها في توجيه وقيادة الثورة الشعبية الباسلة، لتأخر صدور البيانات والنداءات السياسية قرابة الشهر من اندلاع أوار الثورة، والسبب يعود كما أشرنا، لعدم وجود اطار قيادي وطني جاهز، لاسيها وال قوى الثورة كانت تعتمد في عملها على مبدأ «الوحدة الميدانية» التنسيق العملي المناطقي، وحتى في الإطار الوطني العام، لدا تأخر صدور البيانات والتوجيهات السياسية والتنظيمية فترة من الوقت، ريثها جرى ترتيب وتنظيم وتنسيق الأمور بين القوى الفلسطينية الرئيسية، ولكن هذا الأمر، لم يمنع بتــاتاً تجلى وبروز دورها في الأعمال الجماهيرية الثورية اليومية، وامساكها بزمام الأمور، وابقاء المبادرة في يديها، وعدم تركها لعفوية الجهاهير، وهذا ماتجلى بشكل ساطع في الهتافات والشعارات الجدارية، التي رافقت الثورة الشعبية العملاقة منـذ لحظاتها الأولى، ففي الإشتباكات والصدامات الأولى، التي جرت حول مستشفى الشفاء بغزة صباح يوم التاسع من كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧ حاول البعض أن ينحى بالهتافات منحى فتوياً خاصاً. . الأمر الذي دفع أحد عناصر الجهاد الإسلامي للاحتجاج على ذلك «فيا كان من رفاقنا الذين سيطروا على مكيرات الصوت إلا أن هتفوا «وحدة وحدة وطنية فتح وجهاد وشعبية» والأمر نفسه حصل في [مخيم] الشاطيء . . وفي سلسلة من التظاهرات والمسيرات كان لانصارنا نفس الصوت الوحدوي، (١٦) حيث تم قطع الطريق في ذلك على اصحاب النفس الفئوي الضيق. وتوجيه الجهاهير للهتاف للقوى الوطنية المشاركة، وللوحدة الوطنية ، السلاح الأمضى والأقوى في مواجهة العدو.

ولقد احتل الهتاف للوحدة الوطنية موقعاً مركزياً بين الهتافات والشعارات الجدارية، ومن هذه الشعارات والهتافات كانت:

وتحيا الوحدة الوطنية .

لا فتحاوية ولا جبهاوية، احنا وحدة وطنية...

من غزة لبيروت شعب حي لايموت.

يابيرس خبر رابين احنا خمس ملايين. . .

لا، لا، يامحتل، غير الثورة مافي حل. .

الإلتزام فقط بقرارات م . ت . ف .

نعم لـ(م.ت.ف)...

لا بيرس ولا شامير احنا م . ت . . .

يداً بيد مع الانتفاضة. . .

نعم لوحدة م. ت. ف رائدة نضالنا الوطني . .

سيبقى القرار فلسطينياً . . . ٥

إن هذه الهتافات والشعارات وغيرها الكثير لتؤكد ان حرص قوى الثورة وجماهير الثورة على الوحدة الوطنية ورص الصفوف، له مكانة خاصة لدى كل انسان وطني وتقدمي، ولدى الرأي العام الفلسطيني، الذي أصيب بالإحباط والإستياء أكثر من مرة نتيجة تشرذم وانقسام الصف الوطني، وعندما عادت اللحمة والوحدة الوطنية لصفوف م. ت. ف في نيسان (ابريل) ١٩٨٧ في الدورة التوحيدية في الجزائر، عمت الفرحة والبهجة صفوف الفلسطينين، كل الفلسطينين الوطنين، وكان من الهتافات الأولى، التي رددتها حناجر الجهاهير الفلسطينية، لاسيها وأنها أدرك، بفعل تجربتها وخبرتها، ان السلاح الأكثر تأثيراً على العدو وأعوانه هو الوحدة الوطنية الفلسطينية، المتاف لفلسطين والدولة الفلسطينية الذي احتل مكاناً هاماً بين الهتافات والشعارات الجدارية، الأمر الذي يظهر، ان القوى الوطنية الفلسطينية في مجمل نضالها وتضحياتها، انها هي تصب في قاة التحرير للارض السليبة، المغتصبة، وبالتالي يكون حديثها وهتافها قناة التحرير للارض السليبة، المغتصبة، وبالتالي يكون حديثها وهتافها

للوحدة الوطنية ناقصاً إذا لم يربط معملية التحرر الوطني من ربقة الاستعمار لاستيطاني الصهيوني. ومما جاء في هذا الصدد:

«حطو الخنجرع السكين، احنا شبابك يافلسطين...

بالروح بالدم نفديك ياشهيد. .

بالروح بالدم نفديك يافلسطين. .

بالروح بالدم ح نكمل المتوار...

عالمكشوف وعالمكشوف صهيوني مابدنا نشوف. .

ياصهيوني برا، برا، وياشارون برا، برا.

شامير موجات انتفاضتنا متلاحقة \_ فأهدأ وانظر لدولتنا. .

الإستمرار في الانتفاضة هو الطريق إلى النصر..

نعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس...

مطالبنا شرعية بدنا دولة وهوية . .

لابدنا لبن ولا تين. . بدنا نهين المحتلين. . وبدنا نحرر فلسطين. .

لا تهويد ولا تشريد عن أراضينا ما بنحيد. .

بانتفاضتنا المجيدة سنستعيد ديارنا السليبة.

شولتس نريد دولة فلسطينية .

العار لمن يقبل باسرائيل . . فاعمل على ازالتها من فلسطين . .

الانتفاضة إلى الأمام، اسرائيل تحت الأقدام. .

بي. أل. أو. إسرائيل نو. .

الله أكبر حي على الفلاح. . الله أكبر والنصر لفلسطين. . . .

الإصرار والتمسك بالأرض الفلسطينية يبدو جلياً في كل هناف أو شعار جداري، واضحاً كالشمس، وبالمقابل الرفض المطلق للمحتلين الصهاينة، جرى التعبير عن ذلك بأشكال مختلفة، كما بدا في الشعارات والمتافات. وهناك ايضاً هتافات اخرى تحمل في طياتها ذات المضامين.

وان التدقيق البسيط في هذه الهتافات ليظهر الطابع الوطني الواعي للثورة الكانونية المجيدة. .

ايضاً كان من بين الهتافات والشعارات الجدارية، ما يحمل منها الطابع المطلبي الوطني، والتحريض على العملاء والخونة المرتبطين بالعدو الصهيوني، اضافة إلى رفض المساريع الامبريالية التصفوية، وتخليد الشهيد، ومواساة ام الشهيد، ورفض التنازل والمساومة على قضية الثورة، ويمكن ايراد بعض النهاذج من هذه الهتافات والشعارات الجدارية.

«لا، لا للابعاد . . نعم ، نعم للاستشهاد . .

عاشت أمك ياشهيد يافلسطيني ياعنيد.

تحيا الثورة، تحيا الثورة...

خمسة صفر ستة اثنين الله يلعن الملك حسين.

التحية كل التحية للقوات الضاربة. .

النازية تساوى الصهيونية . .

ياشامير يامرة. . رجع جيشك لوره . .

ياللعار وياللعار خاتير بطفوا النار. .

لا لزيارة شولتس والمشاريع الامبريالية. .

مطالبنا شعبية بدنا دراسة وطنية. .

نعم للعصيان المدن. .

الموت أو الإستقالة للجان البلدية والشرطة ورجال الجمارك. .

لا تدفع الضرائب ولا للبلديات المعينة . .

سنحمى شجرة الزيتون في قلوبنا. .

لنعمل على تصفية العملاء ونصعد الانتفاضة. .

لا استسلام ولا دموع . .

الخزي والعار للعملاء الخونه. .

احذروا البيانات والنداءات المدسوسة . .

وفي هذا السياق جرى التغني بالحجر والهتاف له، كونه بات السلاح الرئيسي لجهاهير الثورة / الانتفاضة، حيث لم يشهد على الإطلاق تاريخ الثورات والانتفاضات قاطبة، استخدام الححارة كها استخدمها الشعب العربي الفلسطيني في ثورته، وثوراته السابقة [ ١٩٣٦ وماقبلها] وهو مايمكن اعتباره دون أي تردد، احد اضافات الثورة الديسمبرية الفلسطينية للتراث الثوري العالمي . . ومن الهتافات التي رددتها الجهاهير، هي التالية:

«ياثورة ياجبارة علميهم كيف الحجارة...

الحجر والملوتوف هما صانعا القرار. .

مافي خوف . . مافي خوف، الحجر صار كلاشنكوف.

عاشت حجارة بلادنا المقدسة . .

نعم للحجر. . لا للمؤتمر" . .

بالحجارة نستقبل شولتس. .

وهتافات وشعارات كثيرة رددتها حناجر الجهاهير الفلسطينية، ولكن ماابتغيناه هنا هو تثبيت نقطة مركزية، ان هذه الثورة الكانونية البطلة ليست «يتيمة» ليست عفوية، وإنها هي ثورة قادتها ووجهتها قوى الثورة الفلسطينية، مع التهايز بالتأكيد بين فصيل وآخر، وهنا يمكن مشاهدة وملامسة العلاقة الجدلية بين العفوية والوعي، فالعفوية لم تكن بعيدة عن انفجار واشتعال بركان الحقد الشعبي الفلسطيني - الثورة - لاسيها وإنها هي الدافع الرئيسي للثورة - أي حادث الاصطدام المروع الذي نفذه شقيق شلومو سيكل عند نقطة التفتيش في «ايرز» ولكن هذه اللحظة العفوية لم تحل دون بلوغ الثورة عملية التنظيم والوعي منذ أن تدفق الجرف الثوري الجساهيري إلى قارعة الطريق، إلى ميدان القتال مع الأعداء الصهاينة.

ولكن دور القوى المنظمة والواعية الوطنية التقدمية الثورية لم يحل دون ابداع الجهاهير، لابل الصحيح، ان الجهاهير بقدر ماكانت مطواعة ومنضبطة لتوجيهات وتخطيط قوى الثورة، بقدر ماكانت تتمتع بحيز واسع من حرية التعبير والإبداع والخلق المتجدد والجديد لاساليب المواجهة مع العدو الصهيوني.

وفي هذا السياق جرى التعلم والتعليم المتبادل، التأثر والتأثير بين الجهاهير وقواها الوطنية والثورية الطليعية، أي أن قوى الثورة لم تضع حاجزاً بينها وبين الجهاهير الوطنية العريضة، العكس صحيح، فلا حواجز ولا درجات عليا واخرى منخفضة في معمعان النضال الوطني التحرري إلا بمقدار مايتحمل الفرد من مسؤوليات وطنية في خضم عملية المواجهة الكفاحية مع الفاشيين الجدد، صهاينة «الهيكل الثالث».

وارتباطاً بها تقدم، لم تصل الحالة النضالية درجة الثورة الشعبية إلا بفضل مشاركة الجهاهير الشعبية وانخراطها الكلي في ركبها، ورفع رايتها عالياً في سهاء الوطن الفلسطيني المحتل. هذه الجهاهير بابداعاتها وتفانيها الخلاق في العملية الشورية الوطنية وفي اجتراح الصعاب والمعجزات البطولية، هي التي صنعت الثورة وهي التي نسجت خيوط ايامها وأسابيعها وشهورها، وهي التي تخيط ثوب الحرية والإستقلال الآن بدمها وعرقها وسهرها وآلامها وآمالها وفرحها.

ان الجهاهير الفلسطينية الوطنية، من كل الطبقات والفئات والشرائح الاجتهاعية، هي صاحبة الفضل الأول في الشورة الشعبية، وهي بتضحياتها، ترسم مجد الشعب الفلسطيني وآفاق ايامه المستقبلية القادمة.

كما أنها بتحدياتها وصلابتها، واستهانتها بالخوف، واجتراحها للصعاب وبمواصلتها طريق الألام، طريق المخاض الوطني الثوري، طريق الحرية والاستقلال، جاءت لتؤكد مجدداً على درس طالما أكد عليه قادة الطبقة العاملة، معلمو الماركسية \_ اللينينية، ماركس، انجلز، لينين، هو درس الجماهير الشعبية ودورها الرئيس كمحرك للتاريخ، وصانعة له، ومنغمسة حتى النخاع [بارادتها أو بالاستقلال عنها] في تجاوبها مع قوانينه، وصاعدة في ثورتها الوطنية والطبقية مع مركبه الحلزوني نحو التحرر القومي والاجتهاعي قدماً نحو السلم والحرية والاشتراكية.

## الاعتراف الصهيوني

لايكفي في هذا النطاق الإعتهاد على معطيات ومعلومات فصائل الثورة الفلسطينية، رغم أهميتها وأولويتها، وامها يجب أيضا رؤية موقف العدو الصهيوني من الثورة العظيمة ودور القوى الوطنية فيها، هل اعترف العدو مباشرة بدور قوى الثورة ؟؟ أم انتظر لبعض الوقت؟؟ وهل اعطى تفسيرا صحيحا لاندلاعها ؟! أم أنه اكتفى بترديد ماكان يردد من قبل من مقولات عنصرية وفاشية ؟؟.

يمكن الجزم واستخدام صفة الإطلاق عند الحديث عن علاقة القيادات الاسرائيلية بالثورة الكانونية المجيدة، في انها [القيادة الصهيونية] اصيبت بالله والإرباك والوجوم نتاج مااتسمت به الثورة الشعبية/ الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الإتساع والعمق والجذرية والشمول.

وفي غمرة هذا الذهول أخذت تصريحات القادة الاسرائيليين تطفو إلى السطح وفيها شيء من التضارب وعدم الإتزان، وانكار صفة التنظيم والوعي عن طابع ثورة الجهاهير التواقة للحرية والاستقلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وصبغها بالعفوية، كما فعل اسحق رابين يوم ١٩٨٠/١/١٠، حين قال: «إن العرب هنا، يعلمون ان منظمة التحرير الفلسطينية ليست ممثلًا حقيقياً، لكنني في الواقع، لا أعلم من هم

المسؤولون الحقيقيون عنهم، وقد يصبح الأمر أكثر وضوحاً مع توقف الاصطرابات. وفي حال أثبت ممثلو العرب الذين يعيشون في [المناطق المحتلة] أنهم مسؤولون حقيقيون فسنكون على استعداد للجلوس معهم على طاولة المفاوضات، فور توقف الاضطرابات، "".

ويقول المعلق العسكري، رون بن \_ يشاي وان ما تسبب في موجة اعهال خرق النظام الأخطر والأطول في تاريح المناطق تحت سلطة اسرائيل كان تراكم جملة من الأسباب والأوضاع».

ويجدر القول فوراً إن اسهام منظهات المخربين \_ أقله فيها يتعلق بغزة \_ كان هامشياً نسبياً. ليس ثمة حاجة إلى تدبير وتخطيط بعيدي المدى من أجل اثارة اضطرابات في قطاع غزة . . إذ ، خلافاً ليهودا والسامرة ، واللتين لدى المعتدلين فيهها أمل مافي تغيير الوضع بواسطة مسار سياسي ، ليس أمام الغزيين أي فرصة في ذلك ، فمصر لاتريدهم والملك حسين أيضاً لايبتهج لقبولهم تحت إشرافه .

ووحتى إذا اقيمت دولة فلسطينية، فانهم سيكونون مقطوعين عنها، ومن دون اتصال جغرافي بها، وهكذا فان ماينتظرونه هو تواصل الاحتلال لخمسهائة عام من دون مخرج. كما أن مخيهات اللاجئين في القطاع هي أكبر وأكثر اكتظاظاً بكثير مما في يهودا والسامرة، من السهل اثارتها ومن الصعب للغاية على قوات الأمن أن تسيطر عليها باستمراره.

وعلى هذه الخلفية ، بدأت الاضطرابات قبل نحو عشرة اسابيع بعد أن قتلت قوى الأمن عدداً من المخررين ، ينتمي بعضهم إلى [الجهاد الإسلامي] كانوا قد هربوا من سجن نفحا ، ومنذ ذلك الحين ، تواصلت أعمال خرق النظام والاضطرابات من دون توقف تقريباً ، ولكن على نار هادئة » . وكانت الشرارة التي اشعلت الحريق الكبير هي حادثة الطريق . . القتل ألهب الغرائز ، وقوات الأمن فقدت السيطرة (11) .

وتوافق مع وجهة النظر هذه ـ مع فارق سيط في عناصر التفجير ـ اللواء (احتياط) شلوموغازيت، رئيس الاستخبارات العسكرية السابقة، ومنسق الأنشطة في المناطق المحتلة سابقاً، فضلاً عها قاله شمعون بيرس، في بيان ألقاه في اجتهاع مركز حزب العمل: «إن الشعب الاسرائيلي مطالب بالوقوف إلى جانب الجيش الاسرائيلي الذي يقف بيننا وبين الحريق الذي يشتعل في الضفة الغربية وقطاع غزة . . ان الأحداث في الضفة الغربية والقطاع كانت تلقائية ولم يخطط لها من قبل، وعليه فان قوات الأمن لم تتوقع حدوثها، مما خلق حالات وجد فيها الجنود أنفسهم معرضين لظروف صعبة وغير متوقعة ولاستفزازات لاتطاق . . ان المشاكل الأساسية التي سببت هذه الأحداث لازالت قائمة ويجب معالجتها، فهذه الأحداث وان كانت غير متوقعة فإن الأوضاع العامة لم تكن بجديدة اطلاقاً، لكنها تحمل في طياتها أمثلة جدية بالنسبة لمستقبل الشعب اليهودي ودولة اسرائيل، ويتعين إيجاد الخربية وقطاع غزة أن يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل . . إن معالجة من الغربية وقطاع غزة أن يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل . . إن معالجة من يلقي الحجارة أمر سهل جداً ، أما معالجة من يطالب بالمساواة فهذا أمر يلقي الغية .

ان الهدف من هذا التضليل، العمل على انكار دور قوى الثورة في العمل البطولي، الذي يخوضه الشعب الفلسطيني، مع أن بعضهم يعود للخلف ويحاول أن يربط بين حادث الاصطدام والأعمال الانتفاضوية السابقة على ذلك، على مدار العام ١٩٨٧، والتي كان دور قوى الثورة واضحاً وجلاً فيها.

ويكمن في هذا الإنكار الصهيوني هدف آخر، هو بمثابة والطعم، للقوى والمعتدلة، لكي تخرج من جحورها التي دخلتها مع انفجار البركان الثوري، ليس هذا فحسب، بل وإفساح المجال أمام قوى جديدة للبروز

كمفاوض للاسرائيلين؟.

وإن دل هذا على شيء، فإنها يدل عى الجهل الاسرائيلي، أولاً: بالشعب الفلسطيني. ثانياً: باللحظة السياسية، ثالثاً: تكريس لعملية التخبط التي واكبت ولازمت القيادات الاسرائيلية رابعاً: هذه الإرباكات إنها هي التعبير الحقيقي لاف لاس السياسة الاسرائيلية، وقبل ذلك الأجهزة الأمنية الاسرائيلية وخاصة «المشين بيت» والاستخبارات، التي وقفت كغيرها من أجهزة الدولة الاسرائيلية تنظر للأحداث في حالة من الذهول، وهي المعروف عنها أو هكذا رسموا صورتها في أذهان الرأي العام «المخابرات الأقوى» و«الأذكى»!.

ومحاولة «رون بن يشاي» وغيره من الصهاينة احالة اسباب التفجير إلى واكتظاظ المخيات» و«التزايد الديمغرافي» . . الخ، إنها هي محاولة فيها شيء من التسطيح والتبسيط الأكثر من اللازم، رغم أنها تحمل شيئاً من الصحة والمصداقية، ولكنها محدودة جداً، قياساً وارتباطاً بعملية النهوض السوطني، والنسطور الهمام في الميدان الثقافي، وتبلور الطبقة العملة الفلسطينية، التي أضحت «طبقة لنفسها» وانتقلت من المرحلة الجنينية، عندما كانت وطبقة في نفسها» والإنتصارات العديدة التي حققتها الثورة، فضلاً عن شعور قوى الثورة والجهاهير بالخطر الداهم في الداخل والخارج لتصفية القضية الوطنية، الأمر الدي أوصلها إلى درجة من «اليأس» ووالاحباط» من كل ماهو حولها، وافقدها الركون لاي حليف قريب أو بعيد، والقت على نفسها مسؤولية الخروج من النفق المظلم، من عنق بعيد، والقت على نفسها مسؤولية الخروج من النفق المظلم، من عنق لرجاجة، من الحصار العسكري والسياسي. وبالتائي، فان «اليأس» هنا في ظل وجود القوى الوطنية والثورية الطليعية لم يعن بتاتاً الركون لمعطيات لمؤولية المباشرة في الخروج من دائرة الحصار إلى دائرة النور والثورة بأبهى المسؤولية المباشرة في الخروج من دائرة الحصار إلى دائرة النور والثورة بأبهى المسؤولية المباشرة في الخروج من دائرة الحصار إلى دائرة النور والثورة بأبهى المسؤولية المباشرة في الخروج من دائرة الحصار إلى دائرة النور والثورة بأبهى المسؤولية المباشرة في الخروج من دائرة الحصار إلى دائرة النور والثورة بأبهى

صورها، وسعياً نحو الأمل والحرية ودفء الشمس الثورية، ومن البديهي القول، انه مامن ثورة تحدث إلا ويكون ملازماً لجماهيرها القومية والطبقية شيء ما من «اليأس» و«الإحباط» الأمر الذي يدفعها لبلوغ درجة السخط والغليان الشعبي، ويقذف بها في لحظة الإنفجار الثوري في لهيب المعارك الثورية بلوغاً للأمل والفجر الجديد.

لم يقتصر الموقف الاسرائيلي على هذا الجانب، بل ان هناك فريقاً أقرّ منذ البداية بدور م.ت. ف وفصائلها في الثورة الشعبية، قال شامير بهذا الصدد في جلسة الحكومة الاسرائيلية التي كرست لمناقشة تطورات الوضع في الأرض المحتلة: «ان مايجري في الضفة والقطاع وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة، ويتعين علينا التحرك على الفور والعمل قبل فوات الأوان. وسأطلب من قادة الجيش استخدام اقسى درجات العنف والحزم.. هناك أناس في الضفة والقطاع أعلنوا التمرد ضد الحكم الاسرائيلي بتوجيه من منظمة التحرير الفلسطينية (13).

وأضاف شامير في حديث مع مراسل صحيفة «يديعوت احرونوت»:

«لقد بدأت الاضطرابات بصورة مشتتة، لكن رجال منظمة التحرير
الفلسطينية نجحوا في ركوب الموجة التي وصلت إلى مستواها الحالي، وفي
نفس الوقت سعت منظمة التحرير إلى تسخين الأجواء في عدة دول عربية
منها مصر، ولدينا معلومات واضحة بخصوص نشاطات منظمة التحرير
هذه وانني أدعو عرب اسرائيل والعرب في الضفة والقطاع إلى عدم الإنجرار
وراء المحرضين الذين لايسعون إلى تحقيق مصالح العرب في اسرائيل»("").

وفي السياق تحدث بيرس عن دور م. ت. ف في الثورة الشعبية، قائلًا: «إن منظمة التحرير الفلسطينية تحاول تحقيق مكاسب من الإضرابات والقيام بمظاهرات، (١٨٠٠).

وقال رابين أيضاً: ١. . إن أعمال العنف هذه تستهدف إعادة النزاع

العربي \_ الاسرائيلي إلى وعبي العالم، وتنفذ لغاية سياسية واضحة تقف واعدالمنظمة (أأ).

وقال دان شمرون، رئيس الأركان الاسرائيلي: «ان مصدر اعهال الشغب هو المنظمات الفلسطينية في الخارج وبواسطة أعوانها في الضفة والقطاع، وإن لدنيا أدلة واضحة تثبت ذلك حيث اعترف الكثيرون من الشبان الذين تم التحقيق معهم حول اشتراكهم بأعمال العنف" "".

واعترف الكولونيل وزئيف، قائد القوات العسكرية في الضفة قائلاً: «ان الجبهة الشعبية تتحمل جزءاً أساسياً من مسؤولية الأحداث، فهي قد بدأت تحتفل منذ ١٢/١٠. وفي لقاء حاكم غزة، الجنرال اسحق مردخاي مع وفد الشخصيات الفلسطينية خاطبهم بالقول: «نحن نعرف أن مؤيدي الجبهة الشعبية هم وراء الاضطرابات» اما في محكمة رجا اغبارية فقد وردت احاديث من نوع «ان الجبهة الشعبية هي التي نظمت الأحداث في الداخل، منطقة الد ٤٨ أما قائد مايسمي بالمنطقة الشيالية فقد صرح «بان الجبهة الشعبية تتحمل المسؤولية وسوف نحاسبها بعد أن تهدأ الأوضاع»".

ويمناسبة عيد انطلاقة الثورة الفلسطينية، مطلع كانون الثاني (يناير) الاممه الاستعداد المممه قال عشيتها رابين: وإن قيادة المنطقة الوسطى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي حالة كانت، وإنه من المستحسن عدم وضع جيش الدفاع الاسرائيلي وقوات الأمن موضع اختبار يوم غد الجمعة الأول من كانون الثاني، وهو يوم تأسيس منظمة (فتحه).

وجاء في إحدى المدراسات التي أعدها عدد من الباحثين والصحفيين الاسرائيليين بمناسبة مرور عام على الثورة الشعبية/ الانتفاضة مايلي: عفعلى الرغم من ان المفاجأة اصابت كذلك قيادة م.ت.ف من توقيت الانتفاضة وحجمها، إلا أن هذه القيادة نجحت وخلال السنة المنصرمة، في أن تكون القوة الوحيدة المسيطرة على زمامها، والواقع ان الانتفاضة لم تنشىء قيادة فلسطينية مستقلة، غير أن نشيطي م.ت. ف في القدس ورام الله والذين يشكلون اعضاء القيادة الوطنية الموحدة واعضاء اللجان الشعبية المحلية، يمكن اعتبارهم الأكثر قرباً من احتلال مركز القيادة الشاغر في المناطق،"".

وتضيف الدراسة بهذا الصدد: «القيادة الوطنية الموحدة في الواقع اثتلاف يضم المنظات الفلسطينية العاملة في المناطق والتي تخضع لسيادة منظمة التحرير الفلسطينية ("").

ان الإقرار الاسرائيلي بدور ومكانة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية للشورة الشعبية / الانتفاضة لم يكن في البداية يحمل صفة الموضوعية والتجرد، لاسيها وان قادة الكيان الصهيوني، ومن لف لفهم، في الوسط العربي الرسمي ومثقفي البلاط العربي، عملوا جل اهتمامهم على انكار أي دور للمنظمة، وسعوا جميعاً للاساءة لدورها ومكانتها، وعملوا، كل من جانبه، وفي نطاق امكانياته، على تصفية ركائز الثورة من أجل اخضاع المنطقة العربية لمؤامرات كامب ديفيد، وهذه السياسة لم تتوقف ولم تنته، والجميع، صهاينة وعرب رسميون لم يدخروا ولن يدخروا جهداً من أجل بلوغ تلك «الغاية» غاية ازالة الشوكة، الثورة الفلسطينية، من حلق بلوغ تلك «الغايمة المؤامرة التصفوية لكل ماهو وطني وقومي وتقدمي في عالم العرب.

فضلًا عن ذلك، فان الصهاينة ارادوا من خلال هذا الإعتراف الرسمي بالدور القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ارهاب الجهاهير الفلسطينية، وقواها الوطنية ولجمها من المشاركة في العملية الثورية الجارية في الضفة والقطاع. وفي السياق، افساح المجال أمام القوى «المعتدلة» لركوب الموجة واطفاء «لهيبها» ووعنفوانها الثوري، ومن ثم «القضاء المبرم» عليها!.

ومرة أخرى يقع الاسرائيليون في مطب الجهل بالواقع الفلسطيني وبمعطيات الصراع وما أدخل عليه من اضافات نوعية جديدة، كان البرزها، ارتقاء العامل الفلسطيني إلى قمة الهرم في الصراع في مواجهة اسرائيل، وبتعبير أدق، بقدر ماتراجع العامل العربي «القومي» في الصراع، بنفس القدر وأكثر تقدم العامل الفلسطيني، واحتل موقعه السطيعي والضروري في الصراع، بحيث أمسى الصراع فلسطينياً السطيعي والضروري في الصراع، بحيث أمسى الصراع فلسطينياً الطابع البُعد العربي القومي، لاسيا وان جوهر الصراع ومرتكزاته الأساسية تكمن في الصراع العربي - الاسرائيلي، لان الصراع، والهجمة الامبريالية الصهيونية انها تستهدف الوجود الحضاري والثقافي القومي العربي، تستهدف نهب واستغلال الثروات والإنسان العربي على حد سواء.

لكن هذا لايمنع في نطاق المجابهة المباشرة التكتيكية [في النطاق الاستراتيجي الأبعد] ان يحتل العامل الفلسطيني مكانة رئيسية في الصراع، (١) لابراز العامل الوطني الفلسطيني، (٢) لقطع الطريق على الدياغوجيا الصهيونية الإعلامية، التي تصور الصراع عكس ماهو قائم، خاصة ابراز اسرائيل وكأنها دولة وضعيفة، وو تبحث عن السلام، ولكن العرب ويحولون، دون ذلك! ؟ . . . الخ.

ومن البديمي التأكيد، بأنه كان لهذا التقدم تجليات واضحة جداً في سياق العملية النضالية، ولم تتمكن القوى المختلفة العربية والاسرائيلية وقبل ذلك الدولية، من إعادة الأمور إلى ماكانت عليه قبل عشرين عاماً، لان قوى الثورة الفلسطينية الطليعية والأكثر جذرية، فضلًا عن الجهاهير الفلسطينية، التي ذاقت مرارة استلاب الهوية الوطنية على مدار الواحد والأربعين عاماً الماضية، ليست مستعدة أن تلقي سلاح الثورة جانباً، لأنها خبرت نظرية «الاتكالى» على العرب الرسميين، ماذا كانت النتيجة؟ مزيداً

من البؤس، ومزيداً من الحرمان من أبسط الحقوق السياسية والإنسانية؟!. وفي هذا الشأن يقول «برناردو مالي»: «لقد سار التاريخ بسرعة في الشهرين الأخيرين، وقلب الموازين في أرض الإنجيل، هذه الأرض المتنازع عليها من قبل «قوميتين» لقد وقف الكثيرون مقطوعي النفس أمام تطورات الأحداث وسقطت مفاهيم دياعوجية».

وأضاف: «لقد تم اختراق جدار الصمت (الصمت اللعين والكريه في آن واحد) الذي تشكل من شعور الغرب بالذنب تجاه شعب «المحرقة» حيث انقلبت بعض المفاهيم الغامضة، ويمكن القول إنه حصل من التطورات في الفترة من ١٩٨٨/٢/٨ إلى ١٩٨٨/٢/٨ أكثر مما حصل في الـ ٧٠ سنة الماضية».

ويؤكد: «فالصراع العربي ـ الاسرائيلي على سبيل المثال عاد ثانية إلى الرأي العام العالمي ليصبح صراعاً فلسطينياً ـ اسرائيلياً، وهذا شيء طيب، لأن القضية الشرق أوسطية المتعلقة بأربعة عقود من الحروب والوثائق المديبلوماسية الصادرة من القوى العظمى اختصرت الآن في القضية الأساسية» (\*\*) قضية الشعب العربي الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة في حق العودة وتقرير المصر واقامة الدولة الوطنية المستقلة.

وفي هذا السياق، جرى تطور ملموس وبارز في كيانية الشخصية الموطنية الفلسطينية، وبلغت مستوى راقياً من النهوض والتبلور، الأمر الذي حدا بها أن تشب عن دائرة الطوق المفروض عليها، والحصار الذي يكبلها بسلاسل التآمر الامبريالي - الصهيوني - الرجعي العربي، وفالأمة [الشعب] الفلسطينية الصغيرة، العزلاء تحاول اليوم ان تولد وتحيا من جديد، تحاول أن تزيح عن كاهلها ثقل والأمة الاسرائيلية، الصغيرة، هذه الأخرة المدججة بالسلاح، والمحكومة بعقلية استبدادية.

«الأمة [الشعب] الفلسطينية تتحرك لوحدها، والدول العربية لم تحرك

ساكناً، والتي لو أرادت ذلك لن تستطيع لانها تفتقر للوسائل، والقوة اللازمة لعمل شيء ما، والسبب الأساسي انها لاتريد فعل أي شيء والأمر كها بات جلياً وعميقاً في وضوحه، ان العرب الرسميين لم تقتصر مواقفهم العدائية من القضية والشعب الفلسطيني حد عدم التحرك والدعم! وإنها لايريدون ان يروا شيئاً! أو أن يسمعوا شيئاً فلسطينياً عميزاً في النطاق الوطني والثوري، وعندما هبت وانفجرت براكين الحقد الشعبي الفلسطيني في ثورة كانون ٨٧ داخل الأرض المحتلة، وخارج نطاق أدوات قمعهم البوليسية، ارتجفت واهتزت كراسي عروشهم ودواوينهم المختلفة، ادراكاً منهم أن مثل هكذا تحرك يعتبر طعناً في كل شرعياتهم القائمة، التي نامت أكثر من أربعين عاماً، كها فعل وأهل الكهف! « وفي نظرهم تحريضاً مباشراً على مواقعهم وارتباطاتهم بالامبريالية والصهيونية.

وأكثر من ارتجف وارتعب، كان النظام الهاشمي في عهان، لان النهوض الوطني الفلسطيني هو «شيء نحيف جداً» ولأن تبلور الشخصية الوطنية الفلسطينية «ستكون بمثابة شحنة دينامية بالقرب من عملكته الصغيرة المأهولة بالفلسطينين، الذين سينفجرون مع الوقت، متعاطفين مع امتهم الفلسطينية «<sup>۲۵</sup>». وما انتفاضة الجوع في معان والكرك في نيسان (ابريل) الفلسطينية «البشائر.

ومن بين عناصر التطور الملموسة والبارزة في الشخصية الوطنية الفلسطينية، ماعكسه الكاتب الاسرائيلي «دوف شنعار» الذي قال: «قطع الوعي القومي الفلسطيني في المناطق شوطاً طويلاً... لقد اصبح شيئاً من الماضي ذلك المرسوم الذي أصدره الملك عبد الله والغي بموجبه استعمال كلمة فلسطين في الوثائق والمستندات الرسمية. إن الكيان الفلسطيني موضع نقاش الآن في القيادة الاسرائيلية، وقد جرت في السنوات الأخيرة المضة ثقافية واسعة المدى في الضفة الغربية على مدى سنوات الاحتلال

الاسرائيلي [حيث انشئت] مؤسسات فلسطينية قومية.. وقد شهد المجتمع الفلسطيني في المناطق، خلال عقدي الاحتلال، تطورات تشير إلى بلوغه الأكيد حال الاستقرار عندما يلغى الوضع الاستعاري. إننا نشهد الآن اجماعاً عاماً على تطوير شخصية فلسطينية قومية (^^).

لقد تصلب عود الشعب الفلسطيني في غيار المسارك اليومية ، والاصطدام المحتدم بين قوى الثورة الوطنية التحررية \_ في الداخل والخارج \_ وولد جيل جديد، جيل فلسطيني لايعرف الخوف، ولا يرهب الاحتلال، أو كما يقول اسحق رابين، وزير الدفاع الاسرائيلي: ولقد زال احساس الخوف من نصف سكان الأراضي المحتلة على الأقل [لماذا النصف فقط؟ إذا علمنا من الإحصاءات الاسرائيلية نفسها أن قرابة ٦٥٪ من سكان الأراضي المحتلة هم من سن ١٩ فها دون؟!] فالكثير من الشبان يكشفون صدورهم للجنود الاسرائيلين ويتحدونهم أن يطلقوا النار،(١٥٠). وأما (موشيه ارينز، وزير الخارجية الاسرائيلي الحالي فكتب معمقاً هذه الفكرة، من زاوية اخرى، وبعبارات مختلفة، قائلًا: «استطاع هؤلاء السكان معرفة «المجتمع الاسرائيلي، بنقاط ضعفه ومساوئه خلال العشرين سنة الأخيرة، وقد حال «التطرف الديني» [وفي هذا مغالطة فاضحة، ومحاولة لقلب الحقائق الوطنية والقومية] دون الخوف من استخدام العنف وزادت معرفتهم «لاسرائيل» إلى احساسهم، بان رد الفعل الاسرائيلي، منزن ومحدوده'' (!!؟) وهنا اليتورع أرينز عن التضليل والكذب، الذي لم يعد ينطلي على أوساط الرأي العام العالمي، الذي شاهد بأم عينه ممارسات الفاشية الاسرائيلية السوداء، والتي حاكت في حماقاتها وجرائمها مجازر هتلر وموسوليني ونظام الأبرتهاتيد في جنوب افريقيا.

ويتابع موشيه أرينز، الوزير الليكودي، تحليله للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي انفجر وفاجأ الجميع حسب قوله، ان هذا الوضع

تميز بتلاث سيات هي:

1 - الكراهية: حيث لايمكن تجاهل مظاهرها العنيفة لليهود وولدولة اسرائيل، والتي يتميز بها قاذف و الحجارة وزجاجات الملوتوف، من رجال ونساء واطفال، وهذه الكراهية. . تعيدنا إلى فترة احداث ماقبل قيام واسرائيل، . . . .

٢ مطالب غير محدودة: من يحاول التعرف على أية رسالة سياسية يعبر عنها «المشاغبون» سيجد مطالب لتصفية دولة «اسرائيل» ولطرد اليهود من أرض «اسرائيل» ولكنها ليست محددة وصالحة للتوصل إلى أي حل وسط، وليس من قبيل الصدفة أن الكثيرين من المشاغبين هم من سكان مخيهات السلاجئين في غزة وفي . . [الضفة الفلسطينية] وان المطالبة بتطبيق «حق العودة» تتردد بصورة واضحة تماماً.

٣ ـ عدم وجود سلطة خارجية: فحتى إذا كانت م. ت. ف تحاول ركوب موجة والاضطرابات، وتحاول اجنحتها المختلفة إذاعة توجيهات للسكان العرب في المناطق، فان واحداث الشغب، في حقيقة الأمر، تمثل تعبيراً وعفوياً، عن المشاعر والحالات المعنوية السائدة بين السكان، (١١٠)!!

إن الوزير الاسرائيلي يسعى جاهداً لتشويه الحقائق والخلط بينها وبين الأكاذيب. ففي الوقت الذي يعترف فيه بأن جماهير الشعب الفلسطيني لم تعد تأبه للاحتلال، كونها كشفته على حقيقته، عارياً من دون رتوش، واكتشفت كم هو «هش» هذا الكيان الذي يصول ويجول دون رادع قومي عربي! يحاول أن يلغي طابع هذه النقطة الإيجابية من خلال الصاقها بدالأصوليين، وهذا تشويه متعمد للتجربة الوطنية الفلسطينية على مدار العقدين، ايضاً يحاول في النقطة الثالثة أن يلغي صفة التنظيم والوعي والتخطيط عن الثورة الشعبية الكانونية، وهذا جرى التعرض له في نقطة ماساعة.

وفي هذا النطاق، يو الحاكم العسكري السابق للضفة الفلسطينية، وبنيامين بن اليعيزر، على الوزير في الجانب المتعلق يدور الجيل الجديد المتمسك بالهوية الوطنية، بالقول: وان جيل مابعد عام ١٩٦٧ جيل بنطلونات الجينز وقمصان التريكو والصنادل والدرجات الجامِعية يبعد سنوات ضوئية عن الجيل الذي سبقه، هذا الجيل الذي خرج إلى الشوارع ويشغلها بكراهية اليأس المتراكم على مدى عشرين عاماً من الاحتلال ولم يعرف حكماً آخر غير الحكم الاسرائيلي، حيث ولدوا في اجواء تختلف عن يعرف حكماً أخر غير الحكم الاسرائيلي، حيث ولدوا في اجواء تختلف عن الاحتلال، وعليه تعلقوا بالهوية الفلسطينية. . هذا الجيل بحمل في داخله المتجرات وكل تحد يشعل الفتيل، ولا ينقصه سوى السيطرة على الوسائل المخجومية (۱۳).

ولا يسع أي مراقب للتطورات في الأراضي المحتلة عام ٢٧ على مدار العقدين الماضين إلا أن يأخذ هذا الجانب بعين الإعتبار، ولكن دون الموصول إلى حد الإنتقاص من الجيل [أو الأجيال] السابقة التي حملت الراية الوطنية، ولم تلق بها، ليس هذا فحسب، بل انها مهدت الطريق للجيل الجديد، فضلًا عن أنها مشارك رئيسي في الثورة الشعبية المجيدة. وهي تقف صفاً واحداً مع كل الأعهار، ومن دون تميز جنس عن الأخر، مع ما مثلته المرأة من دور عميز ومتقدم في صيرورة الثورة الشعبية المديسميرية.

## التقصير الجديد

من السياق العام لتطور الأحداث، على مدار العقدين الماضيين، كان باديًا للعيان ان الحراك الوطني في ديمومة نضالية مستمرة وعلى الصعد المحتلفة؛ لم يخضع للسكون، حتى في اللحظات التي بدا فيها أن الأمور تتجه نحو الإستقرار، النسبي، كانت الجزئيات والحلايا الوطنية في الجسم الفلسطيني تتجدد باستمرار، وتنمو دونها توقف، وهذا دليل عافية، كون خلايا الجسم الوطني الفلسطيني، كانت تطرد وتفرز الفضلات والأملاح والخلايا غير القابلة للتجدد والنمو ومواكبة العملية الثورية الفلسطينية، وبالمقابل تكتسب خلايا جديدة، ومعالم جديدة من النهوض والتبلور الوطني، الأمر الذي يعني، أن عملية التطور التدريجي، كانت تتم وتجري على مرأى من عيون قادة العدو الصهيوني، السياسيين والعسكريين، واجهزته القمعية المتعددة الأسماء والأشكال.

ولكن قادة العدو ناموا على وسادة اجهزتهم القمعية وصغار عملائهم، واعتقدوا ان الدنيا «بألف خير»! وما عليهم إلا أن يستكملوا مشروع تصفيتهم للثورة والقضية الفلسطينية؟!. بالتعاون والتعاضد، مع عرب كامب ديفيد \_ وما أكثرهم فهم يملؤون الساحة العربية.

ولم يتصوروا للحظة، ان هذا الشعب العربي الفلسطيني، المحاصر من كل الجهات، يمكن أن يفعل شيئاً؟!! وهذا ماعبر عنه الجنود الاسر اليليون في المقابلة التي اجراها معهم وجدعون آلونه فيقول أحدهم وهو عائد من خدمته في غزة: ومنذ عامين بدأنا نشعر انهم تغيروا. لم يكونوا يجرؤون بعد على رجمنا بالحجارة، ولكن بدؤوا يشتموننا، في العام الماضي بدأنا نشعر بكراهيتهم لنا، كانوا يحدقون إلينا والقتل في عيونهم. ليس الشباب الصغار فقط، وإنها البنات الصغار العائدات من المدرسة. كانوا يشتموننا بالعبرية: (إذهبوا من هنا، يامن. ماذا تفعلون هنا)؟. كان ينبغي أن يكون المرء أبلها تماماً لكي لايشعر أن هذا مسار يتفاقم . إنهم الآن تجاوزوا الحجارة الحدود كلها، إنهم يتحلون بالجرأة، . ومن دون أي خوف يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة على دورياتنا. يقطعون محاور حركة رئيسية وكأنهم تلقوا والزجاجات الحارقة على دورياتنا. يقطعون محاور حركة رئيسية وكأنهم تلقوا

امراً من أعلى ببعث المرارة في حياة جنود الجيش الاسرائيلي، ٥٠٠٠.

وما أدركه الجنود وبعض علماء الاجتماع الاسرائيليين لم يدركه القادة العسكريون والسياسيون في الوقت المناسب من «انه نهض جيل جديد من مواليد هذه الأرض وترعرع في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وهذا الجيل يتحدث اللغة العرية، اضافة إلى لغته الأم، وقد أصبح أكثر تحديداً لما يريده هو. فالجيل الفلسطيني الجديد يعرف حقوقه جيداً (١٥٠) ويعرف الطريقة التي يحقق من حلالها هذه الحقوق، طريق الثورة السعبية التي لاخيار إلا هي كسبيل لتحقيق أهدافه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الستقلة.

لقــد (اغلق الاسرائيليون عقــولهم أمـام مشكلة الاراضي المحتلة، اعتقاداً منهم انها بمرور الوقت ستنتهى تلقائياً.

ومن الاوهام الاسرائيلية التي تدلل على جهل تام بمعطيات التاريخ الكفاحي للشعب الفلسطيني ومايمكن أن يجترحه من صعاب، انهم تصوروا «ان السلام مع مصر يمنحهم حرية التصرف في الضفة الفلسطينية وان الحرب في لبنان ونتائجها السلبية على منظمة التحرير الفلسطينية، ستقصم ظهر المعارضة الفلسطينية للحكم الاسرائيلي، ؟! ولكن الرياح لم تأت كها تشتهي سفن الموت الاسرائيلية، فبلغ «العنف الذي ظل يتصاعد منذ حوالى عام ذروة الاحباط والغضب هذا الشهر وهو غضب موجه ضد نظام الاحتلال الوحشي، وضد منع التجول المتكرر، وعمليات القتل والضرب والاعتقال، وهدم منازل العائلات وضد لاشرعية ممارسات المستوطنين الاسرائيليين كها انه غضب في نفس الوقت من سكون المجتمع الدولي وعجز الدول العربية».

«فعلى نحو لم يستطعه غيرهم [جماهير الثورة] تمكن هؤلاء الشباب من اعادة فتح الجدل حول مستقبل الاراضي المحتلة، بل وفتحوا هدا الجدل

في المكان الاكثر أهمية مما عداه، الا وهو داخل «اسرائيل ذاتها» أمنه. لقد نقلوا المعركة والشورة الى حيث يجب ويكون كي يستيقظ الامبرياليون الاسرائيليون الجدد من احلامهم السوداء تجاه شعبنا، ويدركوا ان مانعموا به خلال العشرين عاماً الماضية، يجب أن يدفعوه دماً وخراباً اقتصادياً وتدمراً للمعنوية الاسرائيلية

ان سير تطور الاحداث الدراماتيكي، وانفجار الحالة الثورية الى شظايا متناثرة الهبت الاراضي المحتلة كلهاليؤكد وان مايجري في قطاع غزة هو تماماً (يوم غفران مصغر، من ناحية التقصير الاستخباري) فقدان سيطرة كامل من ناحية الاتصالات ومن ناحية سلوك القوات على الارض (٢٦).

فضلًا عن ذلك، أكد «أي بنياهو» في صحيفة (على همشهار) ١٢ شباط (فبراير) ١٩٨٨) على فشل اجهزة الامن الاسرائيلية الاربعة المسؤولة عن الضفة والقطاع [جهاز الامن العام «الشين بيت» والقيادة العامة للجيش الاسرائيلي ومكتب منسق الاعهال وشرطة اسرائيل]. . كلها في التنبؤ بالانتفاضة [الثورة] ويرجع ذلك الى أن هذه الاجهزة كانت تقوم بمراكمة المعلومات (كها تفعل بعض مراكز البحوث العربية) لا الربط بينها «ومن هنا الاستخلاصات المغلوطة والتحليل والتقدير غير السليمين» وقد سمي هذا الفشل بأنه «حرب يوم غفران» ثانية . . . [و] قال : «ليست العبرة في الاحتفاظ بمعلومات فوق معلومات (أي الانكباب على التراكم الكمي المادي) ولكن المطلوب رفع رؤوسنا بين فترة واخرى من الارض وذلك لتقدير الوضع وتوقع متى ستأتي المواجهة» (١٠).

لقد كشفت الثورة الشعبية المتعاظمة عورة اجهزة الامن الاسرائيلية، وجهت لها ضربة قاسية، أشبه بحرب اكتوبر عام ١٩٧٣، الامر الذي هز مكانة هذه الاجهزة في نظر المواطن الاسرائيلي، وكذلك لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الاسرائيلية، وبالتالي على النطاق العالمي، بعد أن

صالت وجالت واعتبرت سابقاً اجهزة «التقهر» وانها قادرة على صنع «المعجزات!».

واعتقد المسؤولون القائمون على اجهزة الامن الاسرائيلية نتيجة النفخ غير المشروع لهم وغير المبرر، بأنهم باتوا «يملكون سر الغيب!» وان الاراضي المحتلة أمست «عجينة طيعة في أيديهم!» وبناء عليه ناموا «مطمئنين قريري العيب»!، وطمأنوا الحكومة وقيادة الجيش بأن الامور «طبيعيسة» وان مايجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ليس شيئاً يستدعي «الخوف» «والتوقف أمامه» وانه لايخرج عن اطار «الاعراض الطبيعية» للوضع القائم؟!،

ولكن الأمور في تطوراتها الثورية، والتي بلغت حد ودرجة الثورة الشعبية، حينها تدفقت الجهاهير الى ميدان المواجهة مع قوات الجيش وعملائهم لتقذف بحمم غضبها وسخطها في وجه المحتلين الصهاينة، ضاربة بعرض الحائط بكل قوانين واجراءات وبمارسات الاحتلال، وغير آبهة بأسلحته المتطورة، ورافضة ان تعود عقارب الساعة الى الوراء، وان تعيش بنفس وذات الطريقة القديمة القائمة بينها وبين المحتلين، بين المظلمين والمظلموين، ورفعت شعاراتها المطلبية أولاً ومن ثم السياسية الداعية الى المطالبة بالطلاق من هذا الوضع وهذه الحالة المأساوية، مطالبة بالحرية والاستقلال، وقدمت قرباناً لمذبح هذا المدفي التضحيات الجسام، فضلاً عن أن ثورتها اتخذت منذ البداية سمة. . التنظيم والتخطيط والاشراف المركزي من قبل قيادة الثورة، اضافة الى الخطنية التجرية.

هذه الحالمة الجديدة كل الجدة على اجهزة الامن افقدتها الصواب، واذهلتها، وشلت تفكيرها، وأوقعتها في مأزق خطير، ومازالت آثار ذلك

الجانبية قائمة ومستمرة. ووزادت البلبلة لدى جهاز المخابرات الاسرائيلية من جهتين، أولهم ضغط الحكومة الاسرائيلية منذ بداية الانتفاضة وطلبها المستمر للجهاز (خلصونا) اقمعوا الانتفاضة [الثورة] (!) واقطعوا رأسها (!) ثانيهما ضغط جماهير الانتفاضة العملاقة واتساع ضرباتها وشموليتها لكافئة قطاعات شعبنا الباسل. [الأمر الذي أدى به] جهاز المخابرات الاسرائيلي الى [الوقوع] في هستيريا الاعتقالات الجماعية والادارية بدون تحقيق، وفتح المعتقلات الكبرى [من مختلف الاحجام] لكل من سبق له ان ناضل أو يناضل أو يفكر بالنضال من أجل فلسطين الحبيبة؛ معتقداً أن رأس الانتفاضة [الثورة] وقاعدتها [محصورة في] . . الطليعة هرمهم.

واستناداً الى هذا الفشل النريع لاجهزة الامن الاسرائيلية المختلفة، وخاصة جهاز المخابرات أولاً: في التنبؤ بالثورة الشعبية وثانياً: في القدرة على وضع حد لها، وثالثاً:اعتراف مسؤولها هناحوم ادموني المقال من منصبه وبأنه لايوجد أي احتبال لتصفية الانتفاضة [الثورة] من خلال استخدام الجيش وجهاز المخابرات ""، ورابعاً: عقم وهزال امكانيات عملائهم من الاراضي المحتلة، ليس هذا فحسب، بل افتقادهم للحد الادنى من العلاقة الطيبة مع الجهاهير وافتضاح امرهم، بحيث باتوا منبوذين في الوسط المهاهيري الفلسطيني، وهروبهم مع اندلاع شرارة الثورة الشعبية الى داخل الكيان الصهيوني، ومن استمر منهم وضعته الجهاهير تحت سيطرتها وحرمته من التحرك، فضلاً عن مطالبتهم بالتخلي عن مهمة خيانة الوطن وتسليم اسلحتهم لقوى الثورة والذي يرفض منهم اعلان تبرئه من خيانته، كانت مد الثهرة له بالمرصاد:

وقررت وزارة الدفاع الصهيونية القيام بانشاء لجنة عسكرية خاصة مهمتها جمع المعلومات الاستخبارية في الاراضي المحتلة.

وعلق على هذا وزئيف شيف، قائلًا: ولقد بدا واضحاً ان ماتشهده

«المناطق» من احداث في هذه الفترة مختلف تماماً عما شهدته في السنوات السابقة حيث نفضت المؤسسات الاستخبارية والهيئات ذات العلاقة بالتقديرات الامنية يدها من تقدير مايجري في الاراضي المحتلة واعلنت مسؤوليتها عن الفشل الذريع في تقديرها للمعلومات» (٧٠٠).

وعقبت «دافار» على امكانية فشل اجهزة الامن في مواجهة النورة بالقول: «رغم النجاح الذي حققته اجهزة الامن الاسرائيلية في مجال مكافحة الارهاب فلم يعثر علي أي حل من أجل مواجهة انفجارات العنف التلقائية بين السكان الفلسطينيين الذين لم يعد يخيفهم سقوط الجرحى أو القتلى"(").

وكان وزير الحرب الاسرائيلي، اسحق رابين جريئاً باعترافه القائل: «ان المؤسسة العسكرية بأسرها ارتبكت في اختيار الكيفية التي على أساسها سيتم التصدي للانتفاضة، خاصة وان جميع الأساليب التي لجأ إليها الجيش الاسرائيلي فشلت وأثبتت عدم فعاليتها أمام حماس المتظاهرين الذين شعروا انهم يركبون مد التاريخ، (٢٠٠٠) وهم كذلك. ولولا انهم وخط التاريخ الحلزوني الصاعد عشاق درب الحرية والسلام لما اجترجوا ما اجترجوه من صعاب.

## « الموساد » .. الصحوة المتأخرة

أثارت هزيمة الثورة الجهاهيرية الفلسطينية العملاقة للموساد ردود فعل واسعة في الأوساط الحكومية والإعلامية الاسرائيلية. يمكن القول، إنها الأولى من نوعها، حيث وضع جهاز المخابرات الاسرائيلية على مشرحة وسائل الإعلام، التي حطمت وكسرت «الهالة المقدسة» التي أحاطت بهذا الجهاز على مدار العقود الأربعة الماضية. واستحضرت «أرواح الماضي» والحاضر من العمليات اساشلة للجهاز، وطعنت في قدراته وكفاءاته، وخصوصاً المسؤول الأخير للجهاز ناحوم ادموني، الذي أقيل واستبدل

بشخص جدید بتاریخ ۲/۲۰/۱۹۸۹.

وكت بهذا الصدد «اليكس فيشهان» في صحيفة «حداشوت» منتقداً المذين اختياروا ادموني، قائلًا: «... لم يفشل ناحوم أدموني رئيس «الموساد» بمهمته، كما لم يخيب على الأقبل آمال الذين عرفوه وتعقبوا نشاطاته. وإذا كان «الموساد» لم يقم بكافة التوقعات خلال السنوات الست الماضية، فيجب أن يوجهوا انتقاداتهم للذين اختاروه...» (٢٣).

بدون أدنى تردد تعتبر هزيمة والموساد، على يد الجهاهير الشعبية الفلسطينية، انجازاً هاماً من انجازاتها، التي يجب أن تدون بأحرف بارزة في صفحة الإنجازات العظيمة التي حققتها هذه الثورة، لأن هذا الجهاز تعول عليه الحكومة الاسرائيلية، لابل مجتمع المستوطنين الصهاينة عموماً، كثيراً في قمع واستلاب وتصفية قضية الشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي فان هزيمته على يد الجهاهير الفلسطينية يمنحها قدراً عالياً من الثقة المتعاظمة بالنفس، ويبين لها قزمية الاحتلال وأجهزته الإرهابية، الأمر المذي، يشحنها بطاقات ثورية جديدة، تصهرها في معمعان النضال الثوري ضد الغزاة الصهاينة.

وبعد هذه الهزيمة وحالة الذهول والإحباط، التي أصابت «الموساد» قيادة وأعضاء \_ ومن خلفه الحكومة الاسرائيلية، حاولت قيادة «الموساد» التقاط أنفاسها في الشهر السابع من الثورة، من خلال اعادة «النظر في اسلوب» عملها القديم، وسياستها القديمة، وبدأت «على ضوء الظروف الجديدة» تشتق «سياسة ملائمة للحالة الجهاهيرية الجديدة» مراعية وآخذة في حسابها «اساليب العمل النضالي والجهاهيري الجديدة، وطبيعة وطرق عملها السري والعلني، ومن ناحية أخرى نشاطها النهاري والليلي، والكيفية التي يعمل بها الفرد أو الجهاعة في منطقة معينة»، وأخذت تنشر رجالها وعملائها «في المواقع الجديدة والحساسة» (١٧٠).

ومن أهم الأهداف التي يقوم جهاز المخابرات الاسرائيلية بالتركيز على ضربها وشل فعاليتها كمقدمة «لكسر شوكة» الانتفاضة [الثورة الشعبية] ضرب والتنظيم الـواسع والكبير للجان الشعبية القائدة لنضال الجماهير اليومي ضد أركان الاحتلال وركائزه! ، والهدف الثاني، هو اغتيال وتصفية نشطاء وطليعة شباب الانتفاضة، ومن أجل هذا الهدف أدخل فرقتين من جيش الاحتلال [وهنا نجد التكامل جلياً وعميقاً بين جهاز المخابرات والجيش وغيرها من أجهزة القمع الصهيونية]. . على درجة عالية من التدريب القتالي الفني، لاداء كافة المهات في مختلف الظروف، فيمكن أن يكونوا اليوم على هيئة جنود وغداً على هيئة سكان محليين، أو التنكر بين الجهاهير على شكل باعة أو مسؤولين مزودين بسلاح شخصي ووسيلة اتصال بقيادتهم، وزعت الفرقتان على قطاع غزة [وكان من نصيبه]. . . فرقة شتيري [ومن نصيب] الضفة الغربية [فرقة] شمشون. . ، (٥٠٠ والهدف الرئيسي، هو ضرب القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة [الثورة] من خلال الاعتقال والإبعاد والتصفية الجسدية، ويحاول العدو بهذا الصدد التعرف على أسياء وأماكن تواجد أعضاء هذه القيادة، وآخر ما ابتكرته أجهزة الأمن الاسم ائيلية للوصول لذلك، كان العمل على تنشيط الإتصالات السياسية بين الاسرائيلين والفلسطينين، وكان شامير شخصياً يشرف على ذلك؟! ولكن محاولات العدو باءت بالفشل مرة تلو الأخرى. وأما الهدف الرابع، فكان «تعزيز مكانة العملاء في الوسط الجماهيري من خلال دعمهم المباشر وحمايتهم، بعد اعادتهم إلى اماكن سكناهم.

ولتأمين النجاح وعدم الوقوع في الفشل مرة أخرى وأنشىء جهاز خاص ضمن «الشاباك» [جهاز المخابرات الاسرائيلي] بعد استخلاص عبر الأيام الأولى للانتفاضة [الثورة]، مهمة هذا الجهاز هي منع تعريض السياسيين الاسرائيليين والجمهور الاسرائيلي بشكل عام لصدمة المفاجأة مرة أخرى. هذا الجهاز يقوم بتحليل تلال المعلومات المكتومة لدى رجال الشاباك في الميدان، وتحويلها إلى رؤية عامة ومواد استخبارية، هذا الجهاز يأخذ في الحسبان كذلك العوامل النفسية. علاوة على ذلك، فان منسق شؤون المناطق، والإدارة المدنية، والمستشارين للشؤون العربية الملحقين بجنرالات القيادة، يقيمون الإتصالات المكثفة مع السكان ويجمعون بذلك مواد استخبارية موثوقة (٢٧).

ورغم ذلك فان القيادة العسكرية والسياسية الاسرائيلية مازالت تفتقد القدرة على الإمساك بزمام المبادرة، ومازالوا جميعاً في موقع ردة الفعل على الفعل الجهاهيري الثوري الفلسطيني، ولم ينفعهم حرس الحدود وكل أجهزة القمع واسلحتها الحديثة في وقت الثورة الشعبية، لان الجهاهير وقيادتها الوطنية الوطنية الموحدة للانتفاضة [للثورة] تستخدم تكتيكاً الجحاً لايمكن للاسرائيليين إدراكه واستيعابه، لأنه في حالة تجدد دائمة.

## الشعب أقوى من أسلحة الموت

الشورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، هزت الكيان الصهيوني من اعهاقه وتركت بصهاتها قوية عليه منذ أن انفجرت مفاعيلها في ٨-٩٦٧/١٢/٩. لقد حطمت أسطورة والاحتلال النيري! الذي تشدق به الصهاينة كثيراً، وليست هذه المقولة أو ما شابهها والاحتلال الليبرالي، أو والاحتلال الحضاري، وغيرها إلا الإمتداد الطبيعي لنفس المقولات التي استخدمها الغرب الاستعهاري لتبرير استعهاره.

وفي هذا الصدد يقول شارلي بيطون، زعيم منظمة الفهود السود، «لايوجمد احتلال نير، بل هناك احتلال قاس واحتلال أقسى» ويطالب بالعمل «على إنهاء الاحتلال» ويؤكد انه لاتوجد قوانين تمنح «الشرعية لاستمرارية الاحتلال»(٧٧).

وأكد عضو الكنيست، بيطون، أن «الاحتلال هو السرطان الذي يسبب أعيال القتل وسفك الدماء» أما المستوطنون فهم مثل «البكتريا» والسلطات تستخدم المخدرات والسموم «لمنع الجسم من مقاومة المرض» (٧٠٠).

وعمق الكاتب الاسرائيلي، عاموس كينان ماقاله بيطون، عندما صرح باسم ثلاثين مثقفاً اسرائيلياً أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، احتجاجاً على القمع الاسرائيلي في الأراضي المحتلة، قائلاً: «لايوجد أسوأ من احتلال غير مرغوب فيه». وأضاف: «انني أؤيد الفكرة المتضمنة في مشروع تقسيم فلسطين الذي وضعته الأمم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٤٧ والذي يقضى بانشاء دولة يهودية ودولة فلسطينية».

وقال: «إننا نعارض أي محاولة لطرد العرب من الأراضي المحتلة» ".
ويذهب يورام بيري في استقرائه للعملية الثورية في الضفة والقطاع،
إلى الخلاصة التي تقول ان «كانون الأول (ديسمبر) الأسود كان بداية عصر جديد» تدخله أطراف معادلة الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، والأنظمة العربية وخصوصاً الأشد رجعية منها.

ويمكن القول، ان يورام بيري لامس قلب الحقيقة، عندما وضع استنتاجه التالي: ان «أحداث كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧ قوضت، للمرة الأولى منذ ٢٠ سنة، الأساس الشرعي للاحتلال...»(٨٠٠).

أما عوزي بنزيهان فكان الأكثر عمقاً في تحليله لابعاد الثورة الديسمبرية العظيمة، ونفذ إلى جوهر ولب الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي عندما قال: إن الشورة وأيقظت من سباتها مسائل اساسية تتعلق بهودية الدولة،

وحدودها، وتعريف سكانها وقدرتها على البقاء». ويؤكد أن أحداً لايريد أن يفكر في ذلك، لان مجرد التفكير في هذا الشأن مرعب، «فاليمين واليسار هرباً إلى كليشيهاتها المبتذلة لكي يشرحا ما يجري ويجدا في التطورات الجديدة دعاً لوجهات نظرهما السابقة».

وغاص بنزيهان في طرح الأسئلة الكبيرة، التي تعني الكثير للمراقب، فيقول: «ماهو تعريف الشعب الذي يعيش في هذه الدولة؛ ماهو مستقبل العلاقات بين الجمهور اليهودي والجمهور العربي، لمن تدين الأقلية العربية الاسرائيلية بالولاء؟ . . . حتى وان قامت دولة فلسطينية في الضفة والقطاع \_ كيف سيعرف الجمهور العربي الاسرائيلي نفسه؟ ماهي فرص دولة اسرائيل للبقاء كوطن قومي للشعب اليهودي؛ ماهي الغاية من الإحتفاظ بالمناطق؟ . . . ماذا تفعل الاضطرابات في المناطق بجنودنا؟ . . . هاداً

إن ثورة الجماهير الشعبية الفلسطينية شلت تفكير القادة الاسرائيلين، وعمقت أزمتهم الداخلية، وأعمت بصيرتهم، للدرجة التي فقدوا فيها «اتزانهم، وكذلك اعصابهم، ولهم الحق في ذلك. ويقدر ماهو صعب الإعتراف بالهزيمة، تبقى الحقيقة المرة كما هي. فلقد أدرك [الاسرائيليون] في الأسابيع السبعة الماضية، التي اجتاحت فيها الاضطرابات المناطق [الضفة والقطاع] انهم خسروا المعركة؛ لم يخسروا موقعة واحدة، بل المعركة كلها» (٢٠٠٠).

نعم، قال: «يوئيل ماركوس» وقبله «بنزيهان» وغيرهم من الاسرائيليين، الحقيقة، التي خشيها القادة الصهاينة طويلاً، وخافوا من مجابهتها، وعندما فاجأتهم الثورة، وقفوا متلعثمين لايدرون ماذا سيفعلون؟ وماذا سيقولون لمواطنيهم؟. وهذا رابين يعكس صورة القيادة الاسرائيلية، يقول لصحيفة «دير شبيغل» رداً على أسئلة مراسلها: «ماهو الخيار المتوفر لدينا والذي نملكه بعد اندلاع المظاهرات واعهال العنف المناوئة... هل نسكت على

استمرار هذا الوضع؟ أم نسلم بالأمر الواقع، ونستسلم ونهرب من المواجهة المفروضة علينا!؟ بالطبع فإن أحداً في اسرائيل لن يرضى بذلك». انها الديهاغوجيا الصهيونية!، فهو لايحاول من قريب أو بعيد أن يلامس الحل العادل «الممكن». والأنكى والأمر، انه يعتبر نفسه قدم تنازلات للجهاهير الفلسطينية؟! «فالتنازلات التي قدمناها لم تؤد إلا إلى تقوية الخوف والإرهاب والقوة والحروب، وقضت على كل أمل بالسلام». ان لم تستح فافعل ماشئت! وهذا هو رابين ومن هم على شاكلته من ارهابيي الدولة الاسرائيلية، يخلص إلى النتيجة «المنطقية» من وجهة نظره «ولهذا فانه يجب علينا أن نضع حداً فورياً لأعمال العنف، ونقضي عليها بأسرع وقت يمكن، وعلى طريقتنا الخاصة، وبوسائلنا المتاحة قبل فوات بأسرع وقت يمكن، وعلى طريقتنا الخاصة، وبوسائلنا المتاحة قبل فوات بأسرع وقت أن والمنتاء النار والضرب والمتعراضه للوسائل التي اتبعها، كإطلاق النار والضرب والمتعراض للقيام بها نراه ضرورياً لحاية أنفسنا وأمتنا» (!!) (١٠٠٠).

هذا المنطق ألر ابيني الفاشي هناك من يغذيه ويهتف له داخل الكيان الصهيوني، بل هي الأكثرية التي تمجد هذا السلوك الإرهابي، حتى أن هناك عدداً من المثقفين الاسرائيليين الذين كانوا يعتبرون في عداد المثقفين الليبراليين، اتجهوا صوب الفاشية وتمجيد اعالها، ومن بينهم «مجاي ايشد» الذي طالب وزير الدفاع، رابين بتنفيذ سياسته الدموية، قائلاً: «والآن يتوجب على وزير الدفاع اسحق رابين إكهال مهمته ضد الانتفاضة [الثورة] الشعبية في المناطق المحتلة، وإذا ماانسحب حزب العمل من الحكومة الآن فان هذا الأمر سيبدو كاعتراف بفشل وزير الدفاع في القيام بوظيفته».

ويخلص «ايشد» إلى نتيجة واحدة، وحيدة، وهي: «.. لا مناص من قمع الانتفاضة الآن وبكافة الوسائل اللازمة، التي ستزداد شدة أكثر فأكثر مع الأسف الشديد، وهذه مهمة غير لطيفة»! ؟ (١٨٠).

كم هو «انساني»!؟.

وبالفعل ارتكبت القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية سلسلة من المجازر الدموية ضد الجهاهير الفلسطينية واستحدثت انواعاً جديدة من الأسلحة التدميرية والقاتلة، فضلًا عن الأساليب القديمة - الجديدة والمبتكرة الهادفة لضرب الثورة الشعبية وواعادة، الأمور إلى وماكانت عليه قبلها، ومن بين جملة الأساليب التي اتبعت، الآتية:

1 - زيادة عدد قوات الجيش الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 77 . ويقول رئيس الأركان الاسرائيلي دان شمرون بهذا الصدد: وفعندما نشبت الاضطرابات في ٩ كانون الأول (ديسمبر) . . . زدنا بسرعة عدد الوحدات التي أرسلناها إلى هناك . . وخلال ثلاثة أيام كانت قوات الجيش الاسرائيلي التي تتجول في غزة وفي «يهودا والسامرة» (الضفة الفلسطينية) أكبر بثلاثة اضعاف من تلك التي تتمركز في الأيام العادية . اليوم قررنا [فرض] الإستقرار على نحيات اللاجئين كلها، ومنعهم من التظاهر، ولذلك فان القوة الموجودة هناك اليوم (؟!) أكبر بكثير أيضاً» (٥٠٠).

وبتوضيح أكثر لحجم القوات التي انتشرت في المناطق ـ غزة والضفة ـ ورحسب المصادر الاسرائيلية نفسها فإن عددها يفوق عدد تلك [القوات] التي واجهت الفوات الأردنية في حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧هـ (^^``.

٢ \_ إعطاء تعليهات صريحة للجنود وللمستوطنين باطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين يلقون قنابل حارقة، مما يعتبر تحولاً رئيسياً في سياسة اسرائيل لمواجهة الانتفاضة. وكانت التعليهات السابقة وتقضي بعدم اطلاق النار على المتظاهرين إلا إذا تعرضت حياة الجنود للخطر. . . » (١٨٠٠).

فضلًا عن ذلك، لم يقتصر الأمر على الرصاص الحي، بل طور العدو ذخيرته لمواجهة الجماهير الفلسطينية، منها والأعيرة الإنشطارية أو والدمدم المتطور» High Velocity وتم اكتشاف هذا النوع من الرصاص من قبل الأطباء العاملين بمستشفيات الأراضي المحتلة وهذا الرصاص ويشبه اللامدم الألماني المحرم دولياً والمحظور استخدامه في جميع دول العالم»... وتحت ضغط الرأي العام العالمي استخدمت والأعيرة المطاطية في الانتفاضة [الثورة] بصورة مكثفة لقمع المظاهرات العارمة».. وكما هو معروف دولياً. فإن هذا والعيار.. يتكون من مطاط بنسبة ١٠٠٪ ولكن في اسرائيل يصنع بنسبة ٤٠٪ حديد، ٢٠٪ مطاط.. ولقد واستخدم الجيش آليات عسكرية تقوم باطلاق ٢ قنابل مطاطية في آن واحد وكل قذيفة مطاطية تتكون من حوالي ١٠ ـ ١٥ عياراً مطاطياً».

هذه الأعيرة تؤدي إلى إصابة الجسم بكسور ورضوض وإلى فقء أعين إذا كانت الإصابة بالوجه وعن قرب. ومثال ذلك الطفلتان هدى مسعود، وفداء سمير الشرافي وكلتاهما من نحيم جباليا، لم يتجاوز عمر كل طفلة همهور....

وفي هذا السباق، جرى استخدام أعيرة جديدة مثل دأعيرة الألمونيوم»... وهذه الذخيرة «استخدمت لمدة شهر واحد فقط، وتم سحبها من الجنود..» ولكن جرى ابتكار ذخيرة جديدة، هي والأعيرة البلامتيكية» وبدأ استخدام هذا النوع من الرصاص بتاريخ البلامتيكية» وبدأ استخدام هذا النوع من الرصاص بتاريخ وهي تشبه تقريباً الرصاصة العادية وتطلق من مختلف أنواع الأسلحة وهي تشبه تقريباً الرصاصة العادية وتطلق من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وهي تكون [تحدث] فجوة داخل الجسم.. تشبه حدوث العاهات المستوحية وإتلاف الأنسجة من جراء الإصابة بها».. «ولكن العاهات الشهيد عاد أبو ثريا وكذلك الشهيدة سهير عفانة من عيم الشاطيء».

وفي دأول شهر نوفمبر لعام ١٩٨٨) استخدم نوع حديث من الأعيرة دالكرات المعدنية المطاطية وتسمى انوبلاستيك: (Spherical Builet)» وأول ما استخدم كان دفي قرية بيت حانون شهال مدينة غزة) وتتميز هذه الأعيرة بانها دعبارة عن كرة حديدية مغلقة باطار مصمت من البلاستيك المقوى وتزن هذه الكرة حوالى ٦٠ ـ ٨٠ غراماً، وهي مستديرة الشكل تطلق من بندقية عادية (١٨٠٠).

٣ ـ شن حملة واسعة من الاعتقالات، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال لفتح سجون جديدة ومنها وكتسعيوت الذي سمي أنصار (٣) والظاهرية، مجدو، عتليت، كيشون، شارون (١٩٠٠).

فضلًا عن هذه السجون، التي اتخذت الطابع الرسمي، فقد حول العدو الصهيوني العديد من المدارس في الضفة والقطاع إلى سجون لاتساع الحجم الكبير من المعتقلين الفلسطينيين. الذي بلغ حوالي الـ ٣٠ ألف معتقل، منها:

۱ - المدرسة العمرية/ نابلس - (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت ١٩٨٨/٢/١٣

٢ - مدرسة حواره الإعدادية / حواره (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت
 ١٩٨٨/١١.

۳ - المدرسة الثانوية/ حواره (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت ١٩٨٨/١١/٥.

عدرسة الخضر الثانوية/ بيت لحم (أكدت ذلك) صحيفة
 حداشوت ١٩٨٨/١١/٥.

مدرسة قدري طوقان/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت
 ۱۹۸۸/۱۱/۲۹

٦ ـ مدرسة الحاج معزوز المصري/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة

حداشوت ۱۹۸۸/۱۱/۲۹

۷ مدرسة الصلاحية/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت
 ۱۹۸۸/۱۱/۲۹

۸ ـ مدرسة برقة/ برقة (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت ١٩٨٨/١١/٢٩

۹ ـ المدرسة الخديجية/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت ١٩٨٨/١١/١٤

١٠ ـ المدرسة الغزالية الثانوية/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة
 حداشوت ١٩٨٨/١١/١٤

۱۱ \_ مدرسة الملك طلال/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت ١٩٨٨/١١/١٤

۱۲ \_ مدرسة الحسين بن علي/ الخليل (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت ۱۹۸۸/۱۱/۳

ومراكز الاعتقال الجديدة في غزة هي:

١ \_ مركز اعتقال دير البلح، افتتح يوم ١٩٨٧/١٢/٣١.

٢ \_ مركز اعتقال خانيونس، افتتح يوم ١٩٨٧/١٢/٣١.

٣\_ مركز اعتقال رفح ، افتتح يوم ١٩٨٧/١٢/٣١ .

فضلًا عن افتتاح مركز حديث في داخل الخط الأخضر في «منطقة بتاح تكفا افتتح في شباط (فبراير) ١٩٨٩» (١٠٠٠.

٤ ـ استخدام سياسة الإبعاد ضد الوطنيين الفلسطينين ، حيث «طردت قوات الاحتلال ، خلال عام الانتفاضة [الثورة] الفائت ، ٣٣ فلسطينياً من وطنهم . واصدرت أوامر بطرد ٢٦ فلسطينياً يقبعون حالياً في السجون (١١٠) ويبلغ عدد المبعدين حتى صدور الكتاب قرابة الستين مناضلاً .

٥ \_ استخدام الهراوات لتكسير العظام . وقبل أن يرسم رابين هذا

الأسلوب الهمجي وفي الرابع والخامس من كانون الثاني (يناير) 19٨٨ كان الجنود والضباط يستخدمون كل ماتوفر بين أبديهم من أسلحة قاتلة، وعندما استفسر مراسلو عدد من الصحف وزير الدفاع الامرائيلي حول ذلك، عندئذ، شرح رابين سياسته فصرح أنه لايجب أن يركن الجنود إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والعيارات المطاطية وحسب، وفهذه وسائل نستفيد منها تماماً، ولكن يتوجب على القوات [الاسرائيلية] ملاحقة المجرمين واستخدام القوة، بها في ذلك الضرب،

وخلال ثلاثة أيام من اعلان رابين (أصيب أكثر من ٢٠٠ فلسطيني بكسور في الأطراف) وهذا الرقم أكدته المصادر (الاسرائيلية، استناداً إلى سجلات عيادات صحية تابعة للامم المتحدة، وبعض المستشفيات الحكومية في قطاع غزة (١٥٠).

وتعقيباً على هذه السياسة، نقل عهانوثيل روزن وآخرون (معاريف وتعقيباً على هذه السياسة، نقل عهانوثيل روزن وآخرون (معاريف ١٩٨٨/٢/٢٨) عن اللواء عميرام ميتسناع قوله: داعرف إن هذا ليس الحدث الوحيد [الحادث الذي نقلته شبكة سي. بي. أس الأميركية]، لكن هذا لايحدث أمام عيني القادة. هذه المرة شاهدنا وصدمنا، انه حدث يفوق التصور، والمقصود هنا السادية بذاتها. ان الجنود الذين تحدثنا اليهم في نكسرها). . . هناك حالات يعجز العرب فيها عن الكلام في التحقيق بعد نكسرها) . . . هناك حالات يعجز العرب فيها عن الكلام في التحقيق بعد الضرب الذي يتلقوه منا، ورداً على ماقاله اللواء ميتسناع، قال أحد جنود لواء دغولاني، إن دكل معتقل عربي تقريباً يتلقى معاملة مشابهة لما شاهدناه في التلفزيون مع الجنود الأربعة والعربين في نابلس . لم أر معتقلاً واحداً لم يتلق ضرباً» وتابع الجندي القول: «لقد سمعت ماقلته في التلفزيون عشية الجمعة بعد عرض [مشاهد] ضرب العربين على التلفزيون، أما انك لاتعرف ما يحدث في الميدان أو أنا لاأعرف. لقد رأيت التلفزيون، أما انك لاتعرف ما يحدث في الميدان أو أنا لاأعرف. لقد رأيت

معتقلين اخرجوهم في منتصف الليل من دون أن يرتكبوا أي ذنب، وكبلوا أيديهم بالأصفاد وضربوهم بشدة، وبعد نصف ساعة خرجوا جميعاً واجسادهم زرقاء من الضرب» وعلق جندي آخر على «صدمة!» قائد المنطقة الوسطى بالقول: «من غير الواضح لنا ماالذي صدم قائد المنطقة الوسطى. الضرب الذي شاهدناه في التلفزيون لاشيء بالنسبة إلى مايحدث فعلاً في المنطقة» (١٠٠) لقد اختصر الجنود الاسرائيليون أي تعليق.

7 - استخدام الغازات السامة. منذ اندلاع الثورة وقوات العدو الصهيوني تستخدم هذا السلاح ضد جماهير الثورة؛ والقنابل الغازية المستخدمة من قبل القوات الاسرائيلية مختلفة تماماً عها تستخدمه الشرطة في دول العالم المختلفة، لانها قنابل غازية سامة، وهذا ماأكده وفد جمعية النساء الأمريكيات، اللواتي قلن: «كأمهات وكنساء نحن ارتعبنا عندما سمعنا التقرير الطبي الذي قرىء لنا عن حالة النساء الحوامل، اللواتي أجهضن بعد ساعات فقط من تعرضهن لغاز \$5600 وقد أرسلنا الأغلفة الفارغة للشركة التي انتجت هذا الغاز «فورل لابتوريز» في ولاية بنسلفانيا.

وتابع الوفد النسائي الأمريكي ، القول: «واليوم بحضور جورج شولتز في القدس نشعر بمسؤولية ان نقف ونحتج على سياسة الحكومة الأمريكية المتغاضية عن المهارسات الوحشية المنظمة من قبل اسرائيل. وندين استعمال دولارات المواطنين الأمريكان. التي تستعمل من قبل اسرائيل لقتل الأطفال في بطون أمهاتهم وتحويل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية التي تهاجم المواطنين الفلسطينين العزل، وكمواطنين أمريكان نطلب من السيد شولتز والولايات المتحدة إيقاف الدعم لدائرة الإرهاب هذه (11).

وقد تجاوزت نسبة حالات الإجهاض في السنة الأولى من الثورة في قطاع غزة حسب «دراسة ميدانية خاصة بـ «الاتحاد»..، أكثر من مئتي حالة اجهاض نتجت غالبيتها جراء الغاز وبعضها جراء الضرب والإرهاب.

ويقدر أن عدد حالات الإحهاض أكثر من ذلك بكثير، إذا أخذنا بالاعتبار ماحدث منها في الضفة أو الحالات التي تسجل رسمياً "" وهذه الحالات جميعاً كانت بسبب استخدام الغازات السامة، فضلاً عن استشهاد الأطفال صغار السن والسيوخ وكبار السن الذين لايستطيعون تحمل الغاز فيقضون احتناقاً!؟

٧ - اختطاف الأطفال وقتلهم، تطويراً للجرائم الاسرائيلية وتأكيداً على الطابع الفاشي، الذي تتسم به السياسة الاسرائيلية تجاه الجاهير الفلسطينية، قام عدد «من المستوطنين الصهاينة باختطاف طفل فلسطيني من مدرسة (الرينه) القريبة من الناصرة ثم [قتله] شنقاً، والقاء جثته في العراء (...) وخطف المستوطنون الصهاينة عدداً من الأطفال خلال اقتحامهم لقرية باقة الحطب القريبة من طولكرم، وتعرض الأطفال المخطوفون، وهم عمر رسمي (١ سنوات) محمد وصفي (٩ سنوات) وخالد عبد الوهاب (١٠ سنوات) للضرب المبرح مما استدعى نقلهم للمستشفى بعد أن عثر ذووهم عليهم .. "(١١).

٨ ـ ممارسات دونية سوداء مختلفة لقوات الجيش والمستوطنين على السواء ضد الجهاهير الفلسطينية، منها ودفن الأحياء، كها حصل مع أربعة شبان من قرية سالم قرب نابلس؟! والصدم المتعمد بالسيارات، حيث تفيد الإحصاءات أن ٢٠ مواطناً فلسطينياً قد استشهدوا نتاج هذه الطريقة؟ واحراق المواطنين، أولاً: من خلال استخدام المواد المشتعلة، فضلاً عن، إلقاء الشباب على الإطارات المشتعلة وغيرها من الأساليب الإرهابية، واستخدام الكلاب المسعورة، في مهاجمة المتظاهرين وقاذفي الحجارة ورمي المعتقلين من السيارات العسكرية وهي مسرعة، والقتل المتعمد للمستشفيات في الوقت المناسب، بلوغ مرحلة أفران النار الهتلرية بشكلها البدائي، حيث وضع الجنود ثلاثة بلوغ مرحلة أفران النار الهتلرية بشكلها البدائي، حيث وضع الجنود ثلاثة

شبان من بلدة قباطية في غرفة وسكبوا المواد المشتعلة في نطاق الغرفة ومن ثم اشعلوها وأغلقوا الغرفة. وعندما سمعت الجماهير صرخات الإستغاثة هبت لنجدة الشباب، ونقلتهم إلى مستشفى رفيديا في نابلس، وعلى أثر ذلك استشهد أحدهم في اليوم التالي؟!! وغيرها الكثير، كاستخدام الطائرات المروحية في ملاحقة المتظاهرين؛ اقتحام المساجد والبيوت؛ واستخدام السيارات المرودة بخراطيم المياه؛ والسيارات التي تقذف الحجارة، فضلًا عن استخدام السيارات المدرعة والمجنزرة ونصف المجنزرة. وإطلاق العنان لرعاع المستوطنين في ممارسة القتل والخطف والـترويع للجماهير العزلاء، اقتحام المستشفيات؛ وفرض منع التجول القصير والطويل، والذي بلغ ارقاماً قياسية وصل إلى أكثر من خمسين يوماً على المخيات والمدن التي يستعر فيها أوار الثورة؛ فرض الغرامات المالية العالية على المواطنين؛ ارغام المواطنين على الرضوخ لتعليهات الإدارة المدنية، كما حصل في قطاع غزة عندما أمروا باستبدال الهويات، فرض الحصار الإعلامي والتعتيم قدر المستطاع على الثورة؛ اغلاق المؤسسات التعليمية لفترات طويلة، فرض الحصار الاقتصادي وتجويع الجهاهير الفلسطينية ، فصل المنطقتين عن بعضها - غزة والضفة - قطع الإتصالات التليفونية الدولية مع الخارج وبين المناطق؛ مصادرة الأموال المرسلة للمواطنين من ذويهم، فضلاً عن، محاصرة المؤسسات الدولية في نشاطاتها الإنسانية ومراقبتها في شأن الخدمات التي تقدمها للمواطنين الفلسطينيين. بالإضافة إلى تشكيل فرق الموت الاسرائيلية من أجهزة الأمن، التي تقوم بمهارسة عمليات القنص من مواقع مرتفعة لنشطاء اللجان الشعبية، وتقوم بنصب الكهائن الليلية والنهارية للطليعيين من ابناء الشعب الفلسطيني ، اغلاق مكتب الحياة الصحفى بالقدس، واغلاق المكاتب الصحفية في قطاع غزة، إضافة إلى ابعاد عدد من الصحفيين البارزين في

النطاق الوطني أمثال، أكرم هنية، حسن فريجه، لؤي عبده، جبريل الرجوب، وغيرهم. . قطع المياه والكهرباء. وقبل هذا وذاك هدم البيوت، المحدم الكلي والجزئي والإغلاق، وارتكاب الجرائم الفاشية، التي يندى لها جبين البشرية مثال جريمة قرية «بيتا» وقرية «نحالين» وغيرها من الجرائم، التي تقطع الشك باليقين لدى كل متردد أو مراقب في النطاق العالمي بأن الدولة الصهيونية ليست شيئاً آخر غير الهتلرية الجديدة، إنها نازية النصف الثاني من القرن العشرين.

وكان نتاج المارسات العنصرية الصهيونية البغيضة على مدار عام من الثورة الشعبية أولاً ٣٨٧ شهيداً وشهيدة (منهم ١٣٧ شهيداً وشهيدة في قطاع غزة و ٢٥٠ في الضفة الفلسطينية (بما فيها القدس المحتلة)\*.

نانياً: بلغ عدد الجرحى، الذين سجلوا في سجلات المستشفيات والعيادات المختلفة، مايقارب خمسين الفاً، هذا اضافة إلى عشرات آلاف الجرحى الذين تلقوا علاجاً محلياً، إما بسبب عدم خطورة الإصابة أو بسبب تعذر نقلهم (بسبب الحصار وحظر التجول والتنكيل) وإما خشية أن يتعرضوا للاعتقال.

ففي قطاع غزة بلغ عدد الجرحى الذين تلقوا علاجاً في المستشفيات وعيادات وكالة الغوث، حتى مطلع الشهر الجاري (بدءاً بالتاسع من كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧) \_ وفقاً لتقرير ميداني \_ (٢١٥٧٢) جريحاً. . وفي الضفة الفلسطينية . . من بين المراكز العلاجية التي فحصت سجلاتها، حوالي ١٢ ألفاً . وهذا يعود إلى التقدير، أن أكثر من ٢٠ ألفاً آحرين، عولجوا في سائر المستشفيات والعيادات التابعة للوكالة والعيادات الخاصة . هذا فضلاً عن آلاف الإصابات التي عولجت محلياً . .

ثالثاً: أكثر من مئتي حالة اجهاض في غزة لوحدها. .

رابعاً: عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال «بلغ ٢٧ الفاً»

وبعض المصادر يقول ٣٠ ألفاً والبعض الآخر يقترب من الأربعين ألفاً. بينهم حوالي ١٠ آلاف يقبعون حالياً في السجون.

خامساً: بلغ الإجمالي للمنازل التي هدمت أو اغلقت ٥٨٢ منزلاً. سادساً: ابعاد ٣٢ فلسطينياً، راصدار أوامر بطرد ٢٦ فلسطينياً.

سابعاً: عدد حالات فرض حظر التجول (الأوامر المنفصلة) بلغ، خلال العام الفاثت ١٦٠٠ حالة، منها ٤٠٠ حالة فرض حظر تجول تتراوح فترتها بين ٣ أيام، و٤٠ يوماً، ويشار إلى أن والحالة، الواحدة تشمل في كثير من الأحيان، مناطق واسعة (مثل قطاع غزة).

ثامناً: تجاوز عدد الأشجار المثمرة التي اقتلعتها قوات الاحتلال خلال عام الثورة الأول مئة ألف شجرة غالبيتها من الزيتون»(١٠٠).

ورغم مافعلته لاحقاً القوات الاسرائيلية من ممارسات التنكيل والقمع والقتل والتدمير، وماقد تفعله أو تبتكره من أساليب دموية جديدة لمواجهة الجهاهير الفلسطينية، باءت كل المحاولات بالفشل، وهذا ماأدركته منذ البداية صحيفة «عل همشهار» الاسرائيلية، حينها كتبت في افتتاحيتها أنه وليس بمقدور سياسة القبضة القوية، أو القبضة الضعيفة، تهدئة الأوضاع في المناطق المحتلة. . . » وأكدت الصحيفة أن الحل يكمن في والخيار السياسي» الذي يفتح «الباب امام تسوية» تقوم على والإنسحاب من المناطق وحل القضية الفلسطينية» (من ويتقاطع مع هذا الرأي قطاع لابأس به من العاملين في الميدان الإعلامي، من بينهم واريبه بيلغي» الذي قال: وإن الحل الوحيد هو الجلوس مع الفلسطينين، والإعتراف بحقوقهم الوطنية، التي يناضلون من أجلها» (١٠٠٠).

وقال في هذا السياق، المعلق العسكري زئيف شيف: «انه لنوع من الإنتحار أن نحتفظ بمئات الآلاف!! من الفلسطينين، وإضاف «ويبدو اننا في حاجة الى هزة في المناطق [الفلسطينية المحتلة] وفي علاقاتنا مع عرب

اسرائيل، لكي ندرك ماهي الأخطار والمساوىء الكامنة في السيطرة على مليون ونصف مليون فلسطيني، ونبه الى مخاطر تشبث الإدارة الاسرائيلية من عمثلي الحزبين الكبيرين العمل والليكود، بأوهام المفردات والمقولات الأيديول وجية الصهيونية، القاصرة عن رؤية آفاق الصراع. ووالبقرة الحلوب، الضفة والقطاع، لم ولن تعد كذلك، حيث بدأ العد العكسي لوجود الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة وان التكاليف ستكون باهظة، وما أخذ باليد اليمني ستدفعه اسرائيل باليد اليسري، لذا ينصح زئيف شيف الحكومة ان تتفهم جيداً «ان الوضع الراهن المقدس يمكن أن يصبح لعنة، (١٠٠٠ واشار الى أن المقرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس سوى المتطرفين، «وليس المعتدلون هم الذين يملون الأحداث، وكلما استمرت الانتفاضة/ الشورة كلما تصاعدت قوة المتطرفين وتعالت أصواتهم. ويؤكد شيف فشل أساليب الحكومة والجيش والمستوطنين في قمع الثورة الكانونية المجيدة، قائلًا: وإن مواجهة الانتفاضة الشعبية في المناطق لايمكنها أن تجري عن طريق استخدام المعدات الجديدة والتي جرى تزويد الجيش الاسرائيلي بها. كذلك فان العقوبات الاقتصادية الجزئية كمنع تزويد محطات الوقود في الضفة بالوقود أو قطع الإتصالات مع الخارج لن تودي في الانتفاضة [الثورة] في هذه المرحلة، (١٠١١ ولا في المراحل اللاحقة، لأن الشعب الفلسطيني حدد ورسم خياره الوطني، ورفع عالياً شعار «الحرية والاستقلال».

فضلًا عن ذلك، يقول يوثيل ماركوس، انطلاقاً من ادراكه لصيرورة الأحداث الثورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: «ان الوقت لايعمل لصالحنا. فكل سنة، بل كل شهر، يمر دون عمل أي شيء، سيضعف علاقاتنا مع سكان المناطق [الضفة وغزة] ستصبح حياتهم جحياً كذلك حياتنا أيضاً. وعندما يبلغ السيل الزبى ونكون قد رضينا من فرط اليأس

- بالتوصل الى تسوية ، سنضطر لان ندفع - في مقابلها - ثمناً باهظاً جداً ، أكثر من اليوم """ .

إن القراءة الدقيقة لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد للقاصي والداني، للقريب والبعيد ولكل القوى المحلية والاقليمية والدولية، ان ثورة ديسمبر الفلسطينية بدأت بشكل عفوي، غير مخطط، أي أن الدافع لانفجارها كان صدفياً، ولكنها سرعان ما أضحت منظمة وواعية، وتجلى هذا التحول في التقاط قوى الثورة حادث الاصطدام المحتقن غضباً وسخطاً طبقياً وقومياً ضد سلطات الاحتلال الصهيونية، المحتقن غضباً وسخطاً طبقياً وقومياً ضد سلطات الاحتلال الصهيونية، ووجهت الجاهير الشعبية عبر هتافاتها وشعاراتها المطلبية والسياسية، فضلاً عن حشدها وتنظيم مسارها وشكل هجومها ومواجهتها لقوات الاحتلال وبالتالي لمراكزها ومواقعها الثابتة.

كها أنها نظمت آلية فعل الثورة عبر التحويل السريع في أدوات عملها السياسية والتنظيمية والجهاهيرية والكفاحية السابقة لاندلاع شرارة الثورة، ارتباطاً بمتطلبات العملية الثورية الجديدة في الضفة والقطاع المحتلين.

وباءت كل محاولات القوى المعادية والمتضررة من عمليات النهوض الوطني الفلسطيني بالفشل في الانتقاص من مكانة قيادة الثورة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، لأن الجهاهير الشعبية اعلنت ولاءها لقيادتها الوطنية، والتزمت على مرأى ومسمع دول العالم كلها بقرارات وتوجيهات قيادتها، ومازالت تقاتل تحت راية الشعار السياسي الذي رفعته/ الحرية والاستقلال.

#### مراجع/ مصادر/ الفصل الثاني

- ١ ـ نشرة (الثورة المستمرة).نشرة سرية تصدرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الأرض المحتلة. نيسان (ابريل) ١٩٨٧.
  - ٢ المصدر السايق.
- ٣ ـ قضايا الساعة . نشرة لمرة واحدة . حزيران (يونيو) ١٩٨٨ -إصدار المركز
   العربي للدراسات والنشر القدس . ص ٤٩ .
  - ٤ المصدر السابق. ص ٤٨.
  - ٥ ـ نشرة والثورة المستمرة» أواسط كانون الثاني (يناير) ١٩٨٨ . ص٣.
- ٢ سهارة، عادل. احتجاز التطور. دراسة نقدية لأدبيات اسرائيلية عن
   اقتصاد الضفة والقطاع. ص ٤٩.

EL: HAIAT Office - for news and publication Jerusalem 1987.

- ٧ ـ المصدر السابق. ص ٤٩ ـ ٥٠ .
- ٨ ـ (الثورة المستمرة عدد أوائل نيسان (ابريل) ١٩٨٧ . مصدر سابق.
- ٩ عايد، خالد. جريدة السفير اللبنانية و ١٩٨٨/١١/١٨ لم انظر أوري نير دهآرتس، ١٩٨٨/١٢/٨ لم
  - ١٠ ـ الثورة المستمرة . أوائل نيسان (ابريل) ٨٧ . مصدر سابق .
  - ١١ ـ عايد، خالد. السفير اللبنانية: ١١ / ١٩٨٨/١. مصدر سابق.
    - ١٢ \_ السفير اللبنانية ، ١٢ / ١٩٨٧ .
    - ١٢ ـ النداء اللبنانية ، ١٥/١٠/١٠ .
    - ١٤ ـ الدستور الأردنية ، ١٣ /١٠/١٩٨٧ .
- ١٥ ـ تقرير خاص للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن انتفاضة تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٨٧.
- ١٦ ـ ابوجهاد. أحاديث عن الانتفاضة ـ اصدار م.ت.ف.الإعلام
   الموحد ـ ص ٢٤ ـ ٢٥.
- ١٧ ـ المدهون، ربعي. الانتفاضة العلسطينية ـ الهيكل التنظيمي وأساليب العمل. شرق برس. نيقوسيا. قبرص. الطبعة الأولى، كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨. ص ٢٠/ /انظر القبس ١٩٨٧/١٢/٢٤.

١٨ ـ التورة المستمرة أواحر تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٨٧.

١٩ ـ المصدر السابق.

۲۰ \_ الحرية، ۲۰ /۱۲/۸۸ ص ۳۳.

٢١ ـ المدهون، ربعي. الانتفاضة الفلسطينية. مصدر سانق. ص ١٩.

٢٢ \_ نشرة والهوية والأرض». لمرة واحدة آذار (مارس) ١٩٨٧. تصدرها

الحركة الوطنية التقدمية \_ ابناء البلد . ص ٣٨

٢٣ \_ المصدر السابق. ص ٣٩.

٢٤ \_ المصدر السابق. ص ٥٦ //انظر ملحق «معاريف، ١٩٨٧/٢/١٣.

٢٥ ـ المصدر السابق ص ٣٩.

٢٦ \_ المصدر السابق. ص ٣٨.

٧٧ \_ شؤون فلسطينية. العدد ١٨٢، أيار (مايو) ١٩٨٨. ص ٧٣.

 ٢٨ ـ سهارة، عادل، / شحادة عودة واقتصاد الضفة والقطاع من احتجاز التطور الى الحهاية الشعبية على دار الأسوار. عكا الطبعة الأولى. ١٩٨٨.
 ص. ١٩.٥.

٢٩ ـ شؤون فلسطينية . العدد ١٨٢ . مصدر سابق ص ٧٣.

٣٠ ـ المجلة العسكرية الفلسطينية. العمدد ٤. تشرين الأول (اكتوبر)
 ١٩٨٨. ص ٢٦.

٣١ \_ تعميم سياسي صادر عن قيادة فرع الأرض المحتلة \_ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أواخر تموز (يوليو) ١٩٨٧.

٣٧ \_ مجلة الموقف العربي. العدد ٣٤٧. الاثنين ٥ \_ ١١ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨. ص ١٥.

٣٣ ـ المصدر السابق. ص ١٥.

٣٤ ـ المصدر السابق. ص ١٥.

٣٥ ـ المصدر السابق. ص ١٧.

٣٦ \_ المصدر السابق. ص ١٧.

٣٧ ـ الثورة المستمرة. أواخر تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٨٧. مصدر سابق

٣٨ \_ الحرية. ١٣/ ٨٨/ ص ٣٧. مصلر سابق.

٣٩ ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تقرير ميداني عن الهبة الشعبية العارمة.

- ٤٠ \_ المصدر السابق.
- 11\_ الحرية ٨٨/١٢/٢٥ ص ٣٧، مصدر سابق
- ٤٢ \_ الحبهة الشعبية \_ تقرير ميداي عن الهبة مصدر سابق
- ٢٤ \_ كتاب وفلسطين التورة ع ٣ \_ والانتفاصة اندلعت لتستمر . وتستمر لتنتصر مؤسسة بيسان للصحافة والشر والتوريع م . ت . ف . الإعلام الموحد الفلسطيني م الطبعة الأولى . تسباط (فراير) ١٩٨٨ . ص ١٠٥ .
- \$ } \_ المصدر السابق. ص ١٣٦ ١٣٧ / انظر، يديعوت احرونوت ـ ملحق الست ١٢/١٢ / ١٩٨٧ ص ١ ٢ .
- ٥٤ ـ الأرض المحتلة ـ وقائع . . . واحدات . حركة «فتح» ـ سؤون الأرص المحتلة . كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧ ـ العدد السادس والثلاثون .
   ص ٤٩ ـ ٥٠ .
- 73 ـ الدستور الأردنية، ١٩٨٧/١٢/١٤ / إنظر المصدر السابق، ص ٤٧ . - ٨٤ .
  - ٤٧ \_ جريدة والقدس، المقدسية، ١٩٨٧/١٢/٢١ .
    - ٤٨ ـ المصدر السابق. ٢٣/١٢/١٩٨٠.
      - ٤٩ \_ راديو العدو، ٢٧/٢٢ /١٩٨٧.
    - ٥٠ ـ التلفزيون الاسرائيلي، ١٩٨٧/١٢/١٣ ـ
  - ٥١ ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ تقرير ميداني. مصدر سابق.
- ٥٢ ـ راديو العدو، ١٢/٣١ /٨٧/ انظر الأرض المحتلة ـ وقائع . . وأحداث ـ العدد السادس والثلاتون . مصدر سابق ص ٥١ .
- ٥٣ «بمناسبة مرور عام على الانتفاضة» يديعوت احرونوت
   ١٩٨٨/١٢/٢ قضايا اسرائيلية تصدر عن م . ت . ف مكتب عمان قسم اللراسات الاسرائيلية . ص ١٠ .
  - ٥٤ ـ المصدر السابق ص ١٣.
- ٥٥ ـ مالي، برناردو صحيفة لاريبوبليكا الايطالية، ١٩٨٨/٢/٩. نقلًا عن التقرير الثاني عشر الصادر عن م.ت.ف الإعلام الموحد ـ الإعلام الخارجي ١٩٨٨/٢/١٦. ص ٢٧.
  - ٥٦ ـ المصدر السابق. ص ٢٨
  - ٧٥ ـ المصدر السابق. ص ٢٨.

۵۸ - كتاب دفلسطين التورة ع - ۲ - الانتفاصة - الدم علم السيف إصدار
 م . ت . ف ، الطبعة الأولى ، كانون الثاني (يناير) ۱۹۸۸ نيقوسيا. ص ٥٩
 ٥٥ - التقرير الثاني عشر . مصدر سابق ص ٤

٠٠ \_ والدرس المستعاد من الاضطرابات، هآرتس ٢/١ /١٩٨٨ ، نقلًا عر التقرير السادس عشر م.ت. ف. الإعلام الموحد \_ القسم العبري،

ه ۱۹۸۸/٤/۱۵ . ص ۲۲ .

٦١ \_ المصدر السابق. ص ٢٢ - ٢٣ .

٦٢ يجلة وكوتيرت راشيت، الاسرائيلية. ١٢/١٦/٨٧//الطر الأرض
 المحتلة وقائع. . العدد ٣٦ مصدر سابق. ص ٦٠

۲۳ ـ دمآرتس، ۱۹۸۷/۱۲/۱۸ .

٦٤ \_ المصدر السابق.

٦٥ \_ جريدة والقبس، الكويتية، ١٩٨٧/١٢/١٧ .

۲٦ \_ دافار، ۱۹۸۷/۱۲/۲۲ .

٦٧ ـ د. المسيري عبد الوهاب الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيوبية مصدر سابق. ص ٧٠ ـ ٧١.

١٨ ـ نشرة (الانتفاضة) عدد خاص ـ ١٢ ـ تصدرها اللجان الوطنية
 الديمقراطية في الأراضي المحتلة، ١٩٨٨/١٢/١٤. ص ١٨.

79 \_ جهاز الشين بيت والإعلام الاسرائيلي. التقرير (١١٠) حركة وفتح؟ مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٥

٧٠ - التقرير الاسرائيلي - العدد الثامن ٢٠/٢/١٩٨٨ . م.ت. ف الإعلام الموحد - القسم العبري . ص ١٠ .

٧١ \_ كتاب «فلسطين الثورة» \_ ٢ \_ مصدر سابق. ص ٣٣٩.

٧٧ \_ التقرير (١٢) \_ مصدر سابق. ص ٤ .

٧٣ \_ جزء من قصة والموسادة.التقرير (١٣٨).مكتب القائد العام لشؤون
 الأرض المحتلة. ص ١.

٧٤ \_ نشرة والانتفاضة ، عدد خاص - ٢ اممصدر سابق . ص ١٨ .

٧٥ ـ المصدر السابق . ص ١٨ .

٧٦ - (بمناسبة مرور عام على الانتفاضة اليعوت احسرونوت المرونوت ملاية.

٧٧ \_ كتاب وفلسطين الثورة، ٢ \_ مصدر سابق. ص ٣٣٤.

٧٨ - المصدر السابق ص ٣٣٧.

٧٩ ـ المصدر السابق. ص ٣٤٦.

۸۰ دافار، ۱۹۸۸/۱/۸۸۸۱.

٨١ ـ مآرتس، ٢٩/٢١/٨٨١١ -

٨٢ المصدر السابق، ١٩٨٨/١/٨٩ .

٨٣ \_ كتاب وفلسطين التوقه \_ ٤ \_ الانتفاضة حرب الاستقلال الفلسطيني \_ الطبعة الأولى، نيسان (ابريل) ١٩٨٨ . ص٣٨٤ .

٨٤ \_ دافار، ٢٣ /٣/٨٩٨ .

٨٥ نشرة مؤسسة الدراسات العلسطينية . العدد ٣ . آذار (مارس) ١٩٨٨ .
 ص ٢٠١ . انظر يديعوت احرونوت ١٩٨٨/١/١٨٥

٨٦ المدهون، ربعي - الانتهاضة الفلسطينية . . مصدر سابق . ص ٢٢ .
 ٧ ٨ - كتاب (فلسطين التورة) - ٥ - الانتفاضة - خيار السلام العادل - م . ت . ف الإعلام الموحد . الطبعة الأولى . حزيران (يونيو) . ١٩٨٨ م . ت .

٨٨ ـ صحيفة الاستقلال ـ سياسية، أسبوعية مستقلة ـ تصدر في قبرص.
 العدد صفر ٢٢٠ شباط (فراير) ١٩٨٩ ص ١٧٠.

٨٩ ـ مصطفى ، أبو على، نائب الأمين العام للحبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مؤتمر صحفي في دمشق. علمة المدف. العدد ٩٤٧ ـ ٩٤٧ ، مر ٧.

 ٩٠ ـ تقرير خاص عن السجون. فرع الأرض المحتلة ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

۹۱ ـ الاتحاد الحيفاوية، العدد ۱۷۷/ه٤، ٩ كانون الأول (ديسمبر)
 ۱۹۸۸.

٩٢ ـ المدهون، ربعي.الانتفاضة الفلسطينية. . مصدر سابق. ص ٥٩ .

٩٣ ـ نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيبية. العدد ـ ٣ ـ آذار (مارس) ١٩٨٨ . ص٢٠٣.

. MIDDLEEAST REPORT. May June 1988. ۲۱۱ ص - ۹٤

٩٥ ـ الاتحاد الحيفاوية ، العدد ١٧٧ /٤٥ . مصدر سابق.

٩٦ ـ عمر، مصطفى تعددت الأشكال والهدف واحد، مجلة الهدف. العدد ١٩٨٩/٤/٢ من ١٤.

٩٧ \_ الاتحاد الحيفاوية العدد ١٧٧ / ٤٥ مصدر سابق.

۹۸ عل همشهار ۱۹۸۷/۱۲/۱۳.

٩٩ ـ المصدر السابق ١٩٨٧/١٢/١٤.

١٠٠ ـ مآرتس، ٢٥/١٢/١٨ .

۱۰۱ ـ النداء البيروتية، ٢٣/٣/٨٨

۱۰۲ ـ مآرتس، ۱۹۸۸/۱/۲۹ .

# الفصل الثالث

#### الفصل الثالث

# فن القيادة وأشكالها

#### مدخل:

الظواهر، أياً كان شكلها أو نوعها، اجتهاعية، اقتصادية، سياسية. . السخ، تفرز في سياق نشوئها وتطورها أطرها الخاصة بها، حتى الظواهر العفوية والبسيطة تنتج هياكلها التي تتفق وتنسجم وخصائص الظاهرة والشروط الموضوعية الأخرى المحيطة بها.

بعبارة اخرى، لم يشهد التاريخ منذ التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتهاعية المشاعية البدائية، مروراً بكل التشكيلات الأخرى، العبودية والإقطاعية والرأسهالية، وصولاً للاشتراكية، نشوء ظاهرة، أياً كانت معالمها وطبيعتها، إلا وأوجدت هيئاتها المختلفة، لأن هذه الهياكل والأطر ضرورة تمليها صرورة بقاء وتطور الظاهرة المحددة.

وإذا عدنا بالتاريخ للوراء، منذ تشكل العشيرة والقبيلة والقوم، نجد أنها شكلت مجالسها القيادية، شيخ القبيلة والمجلس الحربي. الخ من الأطر التي تتناسب وشروط التطور الاجتهاعي المرتبط بتطور قوى وعلاقات الإنتاج في الزمان والمكان المحددين.

وفي هذا السياق، تطورت الـظواهر الطبيعية والاجتهاعية والفكرية ـ

الثقافية بتطور العلم، الذي عكس نفسه لاحقاً على مستوى تطور الجهاهير والقوى الاجتهاعية المحركة لها، فظهر الشعب والثورة والانتفاضة والحزب والمؤسسات المختلفة، وكل من هذه الظواهر أفرز ادواته واجهزته الخاصة به، ارتباطاً بالظروف الموضوعية والذاتية.

وبديهي القول، أن الظواهر طورت هياكلها وأدواتها التنظيمية الخاصة بها بمقدار تطور التجربة التاريخية الحاصة لهذا المتريخية الخاصة لهذا المترافقة مع تطور العلم وقوى الإنتاج.

#### أشكال تنظيمية لم تدم

ومن العام إلى الملموس المحدد في الواقع الفلسطيني المعطي. البارز في تجربة هذا الشعب انه انتج في سياق عمليته الثورية التحررية أشكالاً تنظيمية عديدة ومتشعبة. ومازالت قوى الشعب الحية تضطلع بدورها في انشاء وتأسيس الأطر التنظيمية الملائمة لنضاله البطولي، ارتباطاً بإدراك هذه القوى، ومعها الشعب، انه دون تحقيق عملية التنظيم، فسيبقى النضال الوطني تتنازعه عوامل العفوية والإرتجال وعدم التخطيط، الأمر الذي يعنى، عدم تحقيق الهدف السياسي.

وهنا تتجلى علاقة السياسي بالتنظيمي، وبالتالي الايديولوجي، حيث لا مجال لانجاز الهدف السياسي دون الاداة الكفاحية التنظيمية، وقبل ذلك، لامجال لاشتقاق البرنامج السياسي والتنظيمي دون الأرضية الايديولوجية المحددة \_مثالية كانت أم مادية.

وكما أشير سابقاً، فإن عملية تطور البناء التنظيمي لحركة نضال الشعب المتحررية العامة، وليس البناء التنظيمي للفصائل، أي الإطار الجبهوي العريض، مرت بمراحل مختلفة، بدأت في الأرض المحتلة، في الفترة

الأولى من الاحتلال، بالتنسيق الثنائي المحلي، حتى في نطاق الدائرة الواحدة من الدوائر الثلاث وحاصة دائرتي الضفة والقطاع. أي أن طابع العمل التنظيمي كان حرفياً وعفوياً، كونه جنينياً وهذا يعود (١) لمستوى نطور فصائل المقاومة الفلسطينية السياسي والتنظيمي الضعيف. (٢) اختلاف ظروف المناطق. (٣) دور العدو الصهيوني المعيق من خلال توجيه الضربات المتلاحقة لفصائل الثورة، والتي كثيراً جداً ماكانت تطال في البداية الرأس القيادي الأول. الأمر الذي اعاق بلوغ الحركة الوطنية بلورة هيئة قيادية مركزية مباشرة بعد الاحتلال.

وفي سياق النضال، برزت تجربة الجبهة الوطنية في آب (اغسطس) ١٩٧٣، وكانت تجربة غاية في الأهمية لو توفرت لها سبل المجاح، ولكنها حوصرت من (١) العدو الصهيوني، الذي قام بسلسلة من الاعتقالات للشخصيات الفلسطينية القيادية، ومن ثم ابعادها، وجلها من الشيوعيين. (٢) اليمين الفلسطيني، الذي ساهم بذلك من خلال عدم حماسه للأطر الجبهوية خشية من النتائج السياسية والتنظيمية السلبية على دوره في الساحة الوطنية!.

وبعد ذلك كانت تجربة لجنة التوجيه الوطني عام ١٩٧٨، وكان مستواها دون مستوى الجبهة الوطنية، والذي ضرب لاحقاً نتيجة سياسة اليمين وعوامل أخرى. ولم تتمكن فصائل الثورة من انجاز اطار جبهوي لها في الداخل، والذي كانت تتطلبه شروط العملية النضالية، بسبب الدور اليميني المعرقل، كونه متربعاً على رأس الهرم السياسي الفلسطيني الوطني.

وانبثقت لاحقاً أشكال تنسيقية لم ترق إلى مستوى النضال الوطني الفلسطيني، حيث طرح في عام ١٩٨٢ ضرورة تشكيل اللجان الشعبية، وتم تشكيل بعضها في عقبة الخالدية بالقدس. ومن ثم تمت الدعوة لتشكيل لجان التنسيق الميدانية والشعبية بين الفصائل المختلفة في عامي

٥٨ و١٩٨٦ وأوائل العام ١٩٨٧، وأمكن تجسيد مثل هذه الأشكال في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. ولم يساعد نجاح الدورة الثانية عشرة التوحيدية، للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في نيسان (ابريل) التوحيدية، للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في نيسان (ابريل) إلى اليمين الفلسطيني الذي فرمل أي تطور آنذاك لصيغ العمل التنظيمي، لأن (١) موازين القوى في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غيرها في الحارج. (٢) تأثير اليمين على القوى والجهاهير ليس حاسماً. (٣) دور وثقل اليسار الفلسطيني يشكل منافساً حقيقياً لليمين، الأمر الذي لايسمح لليمين بالإقدام على مثل هكذا خطوة، وبالتالي استمر بالإكتفاء باللجنة المباسية السياسية، ومن ثم اللجنة الرباعية في قطاع غزة، وبه والاتحاد الوطني، في الضفة الفلسطينية، وهي أطر تنسيق ميداني. فضلاً عن أن القوى الفلسطينية ليست كلها مشاركة بها.

هذه هي حال الأطر التنظيمية الجبهوية قبل اندلاع الثورة، وكها هو واضح، فإنها أدنى من متطلبات التضال الوطني، ولا تتناسب وعشرين عاماً من الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني. وتعكس عدم المساهمة الجدية للقوة السياسية الحاسمة والقائدة للتحالف الجبهوي ـ حركة «فتح» في معالجة هذه المسألة؛ كها تثبت ضعف دور القوى الوطنية الأخرى، وخاصة قوى اليسار الفلسطيني الرئيسية الثلاث، الجبهة الشعبية، الحزب الشيوعي، والجبهة الديمقراطية \_ في الضغط الموحد من داخل المؤسسات الوطنية القيادية على قيادة «فتح» من أجل إيجاد أطر جبهوية في الداخل كها في الخارج، تتجاوب ومصالح الثورة والشعب العربي الفلسطيني!

وفي موازاة هذه الأطر التنظيمية ذات الطابع السياسي، وجدت في الأراضي الفلسطينية المحتلة أطر تنظيمية من لون آخر، ذات طابع جماهيري ونقابي، وهي، لجان المرأة، الكتل النقابية، الكتل الطلابية،

لجان العمل التطوعي، وأنوية اللجان الطبية والرراعية، والأندية والمؤسسات الوطنية المختلفة. . جميعها شكلت أنوية بنى الثورة/ الانتفاضة التنظيمية، وخاصة الجماهيرية.

ان تجربة هذه الأطر ساعدت قيادة التورة في الانتقال بها من الشكل العلني وشبه العلني إلى الشكل السري، مع اكتسائها بملامح ومعطيات العملية الثورية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

ولم تجد قيادة الثورة أو الجهاهير صعوبة كبيرة في الإنتقال من دائرة هذه الأطر القديمة إلى الشكل الجديد. وان حصل تخلف هنا أو هناك فإن مرد ذلك عراقيل موضوعية غالباً ومحدودة، هي العراقيل الذاتية. الأمر الذي يؤكد، أن التجربة والخبرة العملية في مواجهة الاحتلال علمت الجهاهير والقوى الوطنية على حد سواء الكثير في عملية الانتقال من شكل تنظيمي إلى آخر، وهي في ظروف الثورة الديسمبرية تجمع بالضرورة بين أشكال العمل التنظيمي والسياسي المختلفة ايضاً، العلنية وشبه العلنية والسرية.

وعليه، فإن وجود الخلّل في هذه الجوانب تتحمله قيادة الثورة في الخارج أولاً، وبشكل خاص قيادة اليمين الفلسطيني، والقوى الفلسطينية الوطنية في الداخل ثانياً، التي لم تتجاوز سقف الرؤى التنظيمية القاصرة عن التجاوب مع متطلبات العملية الوطنية التحررية، ولكن مستوى المسؤولية في هذا الخلل محدود، قياساً بها تتحمله قيادات الثورة في الخارج، التي لم تخرج من دائرة الفئوية والنرجسية التي يستفيد منها الاحتلال الصهيوني بالدرجة الأولى، ويتضر رمنها الشعب الفلسطيني عكسياً.

وقد تلمست الجهاهير، وعانت، من أمراض الانقسام والتشرذم في صفوف منظمة التحرير، وآثار هذه الأخطار على النضال الوطني الفلسطيني وركيزتيه العلنية والسرية. الأمر الذي رسخ قناعة الجهاهير بأهمية وأولوية الوحدة الوطنية، كأداة لقيادة التحالف الجبهوي الوطني العريض والجهاهير

الشعبية في العملية التحررية الوطنية، من أجل دحر الاحتلال الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية المحتلة

#### القيادة الوطنية الموحدة قنديل الثورة

اشتداد الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الوطنيين الفلسطينيين، وتفاقم مآسي ومساوى، حياة جماهير الشعب، أدى إلى اشتعال نيران الثورة الشعبية في كل ركن وزاوية من أركان الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي دفع القوى السياسية الفلسطينية للبحث عن اطار تنظيمي جديد يتناسب وحجم الزخم الثوري المندلع من كل شرايين وأوردة الشعب الفلسطيني ليضخ الدم في قلب الثورة المتوهج، الذي حرق كل «الكلوسترول» وفجر دالشحوم، كلها من قنوات العطاء الشعبي لتحرق الأرض تحت أقدام الغزاة.

ووسط هذا النساط الثوري، الذي ايقظته جرائم وممارسات الاحتلال، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تشكيل مركز قيادي فلسطين، بعد أن فشلت محاولات اليمين الفلسطيني في الدخول لدوامة التسوية، عندما وجه الليكود لطمة قوية للقاءات ومحادثات الحسيني - الزحيكة ونسيبة مع عميراف، الأمر الذي و . . . دفع اليمين لإعادة حساباته واندفعت قواعده التي قام أعضاء منها بضرب نسيبة، ثم اندفعت هذه القواعد لتصعيد النضال ضد العدو الصهيوني وتعززت المنافسة النضالية بين الفصائل المختلفة مما دفع النضال الوطني للأمام وانزاح جانباً التصارع الفنوي وافرازاته ليحل محلها التعاون السياسي الميداني.

وخلصت الجبهة الشعبية للدعوة لخلق «مركز وطني موحد له فروعه عثلة في اللجان الشعبية والوطنية في المدن والقرى والأحياء والمخيات لتمثل اداة نضالية تهمز النضال وتطوره وتقوده "().

وعلى أثر الإتصالات الوطنية المكثفة بين الفصائل الرئيسية في م.ت.ف [فتح، الشعبية، الديمقراطية، والحزب الشيوعي]، أمكن التوصل بعد شهر بطوله من الثورة الوطنية إلى صيغة القيادة الوطنية الموحدة، التي خرجت إلى النور، في اانداء الأول في ١٩٨٨/١/٨.

ويجب الإقرار ان هذا الشكل الجديد يعتبر خطوة للأمام في البنيان التنظيمي اجبهوي داخل الأرض المحتلة. وهي خطوة ضرورية، نشأت عن حاجة الثورة الديسمبرية إلى أداة كفاحية تقود وتنظم وتبرمج عملها، وتصيغ تكتيكاتها وأهدافها في نطاق وعلى أرضية اهداف الثورة الأم. وهي بهذا المعنى ليست مستقلة عن المثل الشريي والوحيد للشعب الفلسطيني، م.ت.ف، لاسيها وأن القوى المشكلة لها تعتبر العمود الفقري للمنظمة، وأدوات الشعب الكفاحية الرئيسية، وكي تقطع الشك باليقين، أخذت منذ النداء الثالث تعنون النداءات وصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى تفقاً عيون كل المشككين بالدور القائد للمنظمة.

ولكن، رغم هذا الإرتباط العضوي بين القيادة الموحدة للثورة وبين المنظمة الأم، إلا أن معطيات ومتطلبات النضال الثوري في الأرض المحتلة كانت على الدوام تستدعي وجود قادة ائتلافية من كل القوى الوطنية في الداخل، لتوجيه وقيادة النضال الفلسطيني. ونكثفت هذه الحاجة، وازداد الحاحها وضرورتها مع اشتعال ثورة كانون العظيمة، لاكثر من سبب المرعة وتيرة الأحداث في الأرض المحتلة. (٢) الحاجة لرسم التكتيك الوطني في الوقت الملائم وبالسرعة المناسبة. (٣) رفع الشعار المناسب في

اللحظة المناسبة. (٤) ان ربط الأشياء والأمور كلها بالقيادة في الخارج، يعني تكريساً للبيروقراطية. (٥) بالإضافة إلى أن الظروف قد تحول دون وصول التوجيهات القيادية في الوقت المناسب، الأمر الذي يفقد الثورة الكانونية أحد شروط قوتها وارباكها للعدو الصهيوني. (٦) خصوصيات المداخل تؤكد الحاجة لوجود قيادة على رأس العمل اليومي التفصيلي. التكتيكي ـ والاستراتيجي، استناداً للبرنامج الوطني الذي أقره ويقره المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة. (٧) وحدة الشعب تتطلب وحدة الأداة القيادية.

ومنذ لحظة تشكلها وتبلورها، قامت القيادة الموحدة بتحديد اهداف الثورة المطلبية، ثم اسندتها مباشرة على الشعار السياسي الرئيس، الناظم، والموجه، الشعار البوصلة، والهادي لصيرورة وتطور النضال الثوري البطولي للشعب الفلسطيني، الذي أقرته الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني منذ العام ١٩٧٤ الهدف المرحلي، شعار الحرية والاستقلال. وتمكنت ق. و.م من قيادة حركة الثورة اليومية، التفصيلية، على مستوى الشارع، والحي والحارة، والقرية والخربة والمخيم والمدينة والمنطقة وكل فلسطين، من خلال هيبتها ومكانتها المعنوية والسياسية لدى فئات الشعب، وعالجت بكثير من الحكمة والروية الغالبية العظمى من الإشكالات التي واجهتها، وتصدت لكل محاولات المراهقة والمغامرة، وبالمقابل كل محاولات المراخي غير المشروع وغير المبرد. وحذرت أولئك البرجوازيين الذين طمحوا أن يركبوا موجة الثورة بهدف اغراقها في مستنقعهم الكريه، من عمارساتهم المكشوفة والمفصوحة.

وبلغة الوطن، وانطلاقاً من مصلحة كل الطبقات والفئات الاجتماعية المنخرطة في الثورة خاطبت أبناء الشعب ارتباطاً بمصلحة كل شريحة وفئة وطبقة اجتماعية في استمرار الثورة حتى تحقيق الهدف السياسي، حتى

تحررها وانعتاقها من الاحتلال، وبالتالي تحقيق امانيها الطبقية والوطنية، خاطبت القوى السياسية المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ودعتهم للتساند والتكاتف وللانخراط، بكل امكانياتهم في معمعان الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني، كما دعت بعض القوى الأصولية ماس - في أكثر من بيان للتجاوب مع رغبة الشعب، والالتحام في قطار الثورة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الفئوية الضيقة.

وتوجهت القيادة الوطنية الموحدة للعملاء، داعية اياهم للتوبة والتخلي عن طريق الضلال الوطني والعودة إلى رشدهم، إلى سكة الوطنيين الشرفاء، لا البقاء في مستنقع العملاء المتعفن. وفي الآونة الأخيرة تجاوزت حدود الإنذار إلى حيز القصاص الفعلى.

ولم تترك القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة/ الثورة، شاردة ولا واردة إلا وعـالجتهـا ضمن امكـانياتهـا وحدود بنيتها وتركيبتها، وارتباطاً بالظروف الموضوعية المحيطة.

وبناء على ماتقدم، يمكن الجزم بأن القيادة الوطنية الموحدة شكلت [رغم الثغرات والعثرات التي واجهتها]، بحق، قنديل الثورة الكانونية، المخطط والموجه، والمنظم والقائد لحركة الثورة في الثورة، ولولا حكمتها لما أمكن لشعب الثورة الفلسطيني أن ينجز ماأنجزه بالشكل والطريقة التي ق.ت.

ويمكن القول، إن صيغة النداءات المبرمجة والمنظمة لأيام الثورة، هي خطوة جديرة بالاهتمام والتقدير، ورغم أن الثورات العالمية الأخرى حملت صيغاً مشابهة إلى هذا الحد أو ذاك، كالبيان أو شريط التسجيل في الثورة الايرانية، إلا أن صيغة النداء الصادر عن القيادة الوطنية الفلسطينية تمتاز عن كل ماسبقها بالبرمجة التفصيلية اليومية للثورة.

وهذا السلوك لم تعهده ثورة من الثورات بهذا الزخم وبهذه الاستمرارية

الرمنية. ان صعنة النداءات لها خصوصيتها وموقعها المميز في الخاص الثوري الفلسطيني. وإذا أخذنا الثورة الأم، التي مضى عليها عشر دن عاماً، لم تشهد مراحل تطورها المختلفة قبل بلوغ ثورة كانون مثل هذا الشكل، لا في حرب أيلول (سبتمبر) ١٩٧٠، ولا في دخول الثورة غماد الحرب الأه لمية اللبنانية، حيث كانت شريكاً مقرراً في النضال، إلى جانب القوى الوطنية اللبنانية وفي حروب المخيات التي شهدتها السنوات التحيرة، ولا قبل ذلك في حرب عام ١٩٨٢.

بالمحصلة، صيغة النداء، هي صيغة متقدمة جداً في مخاطبة شرائح وفئات وطبقات الشعب الوطنية، ومخاطبة العملاء والأعداء الصهاينة، ومخاطبة العرب والرأي العام العالمي. ان ق. و. م تعتبر مشروعاً حقيقياً لصيغة اركان الثورة من خلال دورها المميز في التخطيط والاعداد النفسي والمعنوي والأخلاقي والثوري السياسي في آن، دورها في القيادة اليومية المتبعة للأحداث في بارومترها الصاعد والهابط، في التقاط نقاط ضعفها وقوتها.

إن النداءات باتت تشكل أيضاً عنصراً من عناصر الأمان والاطمئنان للجهاهير الفلسطينية في الداخل والخارج على حد سواء، عنصراً عن عناصر الشعور بالقوة والقدرة على البقاء والاستمرار في مواجهة كل أساليب واشكال القمع الدونية الاسرائيلية. وهي بالمقابل عنصر إرباك وتوتير لاعصاب قيادة العدو الصهيوني، وبالتالي كلها صدر بيان جديد كلها وجه طعنة جديدة معنوية ـ نفسية للصهاينة، لانه يؤكد فشلها مرة تلو الأخرى في القضاء على صوت الثورة الديسمبرية المجيدة.

ومن الجدير بالملاحظة، ان النداء في ثورة كانون يضاف، بملامحه الخاصة المميزة عما سبقه من أشكال متقاربة، إلى الإبداعات الجديدة التي حققتها الثورة الفلسطينية في مجال نضالها التحرري الوطني.

### المطلبي والسياسي في الثورة

ولإنصاف القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة / الثورة، لابد من ملامسة انجازاتها ووضع اليد على جديدها، دون المرور مرور الكرام عن ذلك مكلمة هنا أو كلمة هناك، لتستقيم المحاكمة لهذا الإطار القيادي التنظيمي. والشيء الأبرز في دورها، ودور أي قيادة، هو في مدى قدرتها على الربط بين المطلبي والسياسي، بين التكتيكي والاستراتيجي، وربطها بين الإمكانية والواقع في رسم شعاراتها واهدافها المختلفة، وفي قدرتها على المناورة وصيانة المبادىء. وهل أجادت فعلاً الجمع الديالكتيكي بين هذه العناص أم لا؟!.

أولاً: تميزت فترة الشهر الأول بالطابع العملاني، التنسيقي الميداني بين فصائل الثورة، وجرى تشكيل لجان شعبية متفرقة في غزة والضفة، وكانت مرحلة حوارات بين القوى الوطنية للاتفاق على تحديد صيغة وآلية عمل الإطار الجبهوي القيادي للثورة. ويمكن وصف الشهر الأول، بأنه المرحلة الأولى من الثورة الكانونية، التي اتسمت بزخم جماهيري هائل في كل المناطق والمدن والمخيبات والقرى، وكان التنسيق المحلي الميداني، سمتها الرئيسية. ومن خلال هذا العطاء الجماهيري المتدفق إلى ساحة المعركة، واسترخاص الجماهير للموت، والنزول بقبضاتها وصدورها العارية لمواجهة المحتلين الصهاينة، وحيث سبقت الجماهير العديد من القوى السياسية في المحتلين الصهاينة، وحيث سبقت الجماهير العديد من القوى السياسية في الأرض المحتلة، فضلاً عن إرباكها ومفاجأتها للعدو الصهيوني، الذي لم يفعل غير زج المزيد من أدوات قمعه إلى ساحة المعركة، بحيث فاقت القوات التي احتلت الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في عام ١٩٦٧، هذا الوضع ارغم القوى المترددة، وغير الحاسمة لمواقفها إلى أن تحسم وتقر مبدئياً بتشكيل الإطار القيادي، واصدار النداءات عنه، ومع ذلك بقي أحد بتشكيل الإطار القيادي، واصدار النداءات عنه، ومع ذلك بقي أحد

الفصائل الرئيسية (الشيوعي) خارج نطاق القيادة الموحدة لمابعد النداء التاسع؟!.

ثانياً: في النداء الثاني الصادر في ١٩٨٨/١/١٠، طرحت القيادة الوطنية الموحدة اهدافها المطلبية كخطوة أولى، وهي ·

- وقف سياسة القبضة الحديدية، والغاء العمل بقوانين الطوارىء البائدة، بها في ذلك الغاء كافة قرارات الإبعاد فوراً.

- تحريم انتهاك وتدنيس المقدسات الدينية، وإجلاء الإرهابي شارون عن البلدة القديمة بالقدس.

ـ سحب الجيش من المدن والمخيهات والقرى وحظر أعمال الاستفزاز التي يقوم بها، وتحريم اطلاق الرصاص على أبناء شعبنا العزل.

- حل اللجان البلدية والمجالس القروية ولجان المخيات المعينة من قبل سلطات الاحتلال واجراء انتخابات ديمقراطية لكافة المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- اطلاق سراح كافـة معتقـلي الانتفـاضـة فوراً، واغلاق معتقلات الفارعة، وأنصار (٢) وأنصار (٣) والظاهرية.

- إلغاء الضريبة الإضافية المفروضة تعسفياً على تجار شعينا.

- وقف مصادرة الأراضي ، ووقف بناء المستوطنات واستفزازات قطعان وسوائب المستوطنين .

- تحريم مداهمة واغلاق المؤسسات التعليمية والنقابية والجهاهيرية المختلفة، وحظر تدخل سلطات الاحتلال بشؤونها الداخلية.

ويمكن اعتبار تحديد هذه الأهداف المطلبية مرحلة جديدة في سياق ثورة كانون، حيث انتقلت من الطابع العملي، والتنسيق الميداني المحلي، إلى نقلة نوعية جديدة، اتسمت (١) بصدور النداءات المركزية. (٢) حددت الأهداف المطلبية لجهاهير الشعب، التي يجب أن تقاتل من أجلها.

(٣) اتسم التحديد بالواقعية الثورية. كونه طرح مطالب محددة واقعية، وامكانية ترجمتها على الأرض قائمة، فضلًا عن أن العدو الصهيوني لايمكنه في حال رفضها [وهذا ماحصل] إلا أن يكشف عن وجهه الإرهابي، الفاشي البغيض، ليس أمام الشعب الفلسطيني، لاسيا وان الشعب يعرفه وثار على ممارساته، ولكن يجري كشفه وازالة البرقع عن وجهه أمام الرأي العام العالمي، وهذا أيضاً ماحصل، كون معركة الرأي العام العالمي، تحتل مكانة هامة في مجرى النضال التحرري الوطني.

(ع) وأيضاً، ورغم ارادة التحدي والنشاط الثوري الجماهيري الذي فاق كل التقديرات، اعتقدت القيادة الوطنية الموحدة، ان هذه الشعارات المطلبية تعتبر بمثابة بالون اختبار لارادة الجماهير ومدى تصميمها على القتال من أجل تحقيقها، وأيضاً اختبار لقوة العدو وللمدى الذي يمكن أن يذهب إليه في التراجع أو التعنت. (٥) بالإضافة إلى محاورة الشارع الاسرائيلي والقوى التقدمية والمثقفين الاسرائيليين والأوساط الليبرالية الصهيونية، من خلال هذه الشعارات المطلبية، التي لم تصل إلى طرح شعار الحرية والاستقلال، والعمل على كسبها إلى جانب معركة الشعب، أو تحييدها في أسوأ الأحوال.

ومن الجدير بالملاحظة، ان هذا الطرح الناضج والمسؤول أعطى ثماراً إيجابية على أكثر من مستوى وصعيد، صحيح أن العدو الصهيوني لم يتراجع، بمعنى أن الأهداف المطلبية لم تتحقق، والتقدير أن القيادة الموحدة من خلال خبرتها وتجربتها الطويلة مع الاحتلال، المقصود جانب المعايشة، كانت تدرك ذلك جيداً. أي أن العدو الصهيوني ليس من السهولة بمكان أن يقدم تنازلاً لصالح الشعب والثورة إلا بتمريغ انفه في التراب وسحق عظامه وعظام مستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلاً أن المردود المباشر للاهداف المطلبية كان واضحاً على الرأي العام العالمي

الذي تجاوب مع المطالب الفلسطينية، كما أنها وجدت أيضاً لها صدى في وسط الشارع الاسرائيلي، بهذا القدر أو ذاك، حيث برز العديد من الأشكال والمنظهات والأطر الاسرائيلية المناوئة لاحتلال المناطق الفلسطينية عام ٦٧، والأمر الهام ان حقيقة العدو الصهيوني افتضحت أمام شعوب العالم قاطبة، وأمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق انتصارات عالمية مهمة من خلال ماصدر عن مجلس الأمن من قرارات ٦٠٥، ٦٠٧، ٦٠٨ التي تؤكد على هوية الأرض الفلسطينية والإعتراف بها.

ومما جاء في القرار ٦٠٥ (٣) مايلي: «يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحياية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في ١٦٣ آب/ اغسطس ١٩٤٩ تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها اسرائيل منذ عام ١٩٦٧، بها فيها القدس (٣) وكذلك أكد القرار ٢٠٧ على ذات النقطة والصادر يوم ٥/١/١٩٨٨، ونفس القول ينطبق على القرار

وشكل هذا الاعتراف تحولاً نسبياً في تعاطى الهيئة الدولية، وبالتالي دول العالم وخصوصاً الغربي، ذات التأثير المباشر والمقرر في قرارات مجلس الأمن، تجاه قضية الشعب الفلسطيني.

وفي سياق عملية التطوير للأهداف المطلبية، أضيف في النداء الثالث مهمة وشعار جديد، فضلاً عن اغلاق الشوارع في المخيات والمدن والقرى امام جنود العدو، الأمر الذي أكد عليه في النداء الثاني، حيث طلب من الجياهير الشعبية (اغلاق طرق المستوطنات وتحريم مرور المستوطنين بها» واضافة هذا المطلب كانت نتيجة إدراك (قوم) لقدرة الجياهير على تجسيد ذلك، حتى أن العديد من القرى والمخيات والمدن حال دون دخول المستوطنين اليها في غزة والضفة. وكانت تحركات المستوطنين محسوبة عليهم ويعيشون حالة ارتعاب من الثورة الشعبية، بالإضافة إلى مطالبة العديد من

المسؤولين والصحفيين الاسرائيليين المستوطنين بتفادي المرور في المدن والمقرى والمخيات الفلسطينية، فقال واليشع افرات، عالم جغرافيا ومخطط مدن اسرائيلي للمستوطنين، أنه:

١ - « يجب الخروج في أقرب وقت ممكن من المدن العربية الكبيرة ومن التجمعات السكانية التي تشكل بؤراً للتعصب الوطني.

٢ - يجب عدم التنقل على محاور المواصلات التي تمر عبر تجمعات سكانية عربية وتفضيل محاور مواصلات بديلة لاتمر بالروابي.

٣ - يجب الخروج من مخيهات اللاجئين والإمتناع عن أي احتكاك بسكانها.

٤ - يجب تخفيف تجمعات المستعمرات اليهودية في الروابي والإبتعاد عن تجمعات السكان العرب الموجودة هناك.

هـ يجب الإمتناع عن أي دخول يهودي إلى روابي جبل الحليل وإلى
 وسط جبل «السامرة» ان من خلال مستعمرات مدينية أو مستعمرات
 قروية.

٦ - لحاجات أمنية واستراتيجية اسرائيلية يجب التمركز في أماكن قليلة فقط وحيوية ٣٠٠٠.

أي أن الإضافة لم تكن نتاج رغبة ذاتية عند (قوم) بل انها ترجمة واقعية لمزاج الجيهاهير الشوري والساخط على كل ماهو صهيوني، أوله علاقة بالصهاينة. فضلًا عن ارتعاب وخوف الصهاينة أنفسهم من حالة الجرف الثوري الفلسطيني.

هذه المطالب، التي جاءت بعد أكثر من شهر بقليل من حرب الشوارع الثورية ضد الوجود الصهيوني، كانت قد رفعتها وهتفت بها الجهاهير وقواها الطليعية في المظاهرات الشعبية العارمة، بحيث ماان شكلت (قوم) حتى كانت الأهداف قد تحددت تماماً ويوضوح من خلال المتافات والشعارات

الجدارية. وهي ليست نتاج فرد أو فصيل من الفصائل الوطنية، بل نتاج الجهد الجهاعي الموطني المؤطر تحت راية القيادة الوطنية الموحدة، راية م.ت.ف، المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

## السياسي سبق المطلبي في الثورة

إذا كانت نداءات (قوم) هي التقويم الذي يعتمد في تتبع مسار الحركة السياسية للثورة الكانونية، فلا يمكن إلا الإقرار بأن الشعار السياسي كان لاحقاً وتابعاً للمطلبي، فجاء في النداء الثالث مايلي: (عاشت سواعدكم الجبارة ياأشبال فلسطين ياجيل الغد، يابناة الدولة الفلسطينية المستقلة». وفي مكان آخر من النداء جاء: (فتعميق الأزمة الاقتصادية الاسرائيلية هو أحد أسلحتنا على طريق نيل حقوقنا في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة». ودعا النداء جماهير الشعب إلى مواصلة «وتصعيد الانتفاضة وفق المهات والشعارات المحددة» أي وفق الشعار السياسي القديم - الجديد، ودون التخلي عن السعي لتحقيق الشعارات المطلبية كخطوة على طريق الشعار السياسي وارتباطاً به.

ومنذ النداء الرابع بدأت القيادة الوطنية الموحدة للثورة في استخدام مفهومي والحرية والاستقلال في نداءاتها، كونها يعكسان جوهر الشعار السياسي الوطني الفلسطيني بابعاده القريبة والبعيدة. رغم إدراك القوى الوطنية كافة، بأن المقصود هو تجسيد الهدف المرحلي الاستراتيجي المتمثل في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة، وبهذا الشأن جاء في النداء مايلي: وفقيادتكم تطالبكم بالتصعيد اليومي. وتؤكد لكم بأنكم طليعة نضالية ثورية تساهم بشكل عظيم مبارك في التغيير باتجاه الحرية والاستقلال».

وفي حال كان التقويم لشورة كانون، هو لحظة انفجار بركان الحقد الشعبي الفلسطيني في ٨ - ١٩٨٧/١٢/٩ نجد أن الهدف السياسي ــ

الشعار السياسي، كان مطروحاً منذ اللحظة الأولى في المتافات الجهاهيرية والشعارات الجدارية التي كتبتها القوى السياسية الوطنية الفلسطينية وجماهير الثورة. فجاء في المتافات مايلي: ونعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعمطالبنا شرعية بدنا دولة وهوية، وولا بدنا لبن ولا نين. بدنا نهين المحتلين. وبدنا نحرر فلسطين، ووبانتفاضتنا المجيدة سنستعيد ديارنا السليبة، ووالعار لمن يقبل بإسرائيل. فاعمل على ازالتها من فلسطين، ووشولتس نريد دولة فلسطينية، وغيرها من الشعارات والمتنافات التي تعكس بوضوح بلورة شعار الحرية والاستقلال واستباقه للشعار والهدف المطلبي، وتشكيله الحاضنة له.

المهم أن الشعارين السياسي والمطلبي كانا ومازالا في ترابط عميق، ويربطها نسيج واحد، هو السعي الجاد والدؤوب، من أجل إزالة الاحتلال الصهيوني، مع إدراك ان الشعار السياسي هو الشعار الرئيسي، الناظم والموجه لحركة الكفاح الشعبي الفلسطيني؛ والذي يعكس طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، وأهميته تكمن في انه (١) ضابط لحركة الجماهير الفلسطينية العريضة. (٢) وقوة لها. (٣) ولاجم لأي عملية هبوط أو تساوق سياسي من قبل قوى البرجوازية واليسار الإصلاحي المتسرعة لعملية الاستثار. (٤) وكقوة ضغط سياسية ومعنوية على العدو الصهيوني. (٥) وكعامل استقطاب للقوى الدولية المؤيدة لحقوق الشعب العربى الفلسطيني.

ولقد أدركت باحساسها الوطني والثوري وخبرتها السياسية [قوم] ان بجرد الإكتفاء بالشعارات المطلبية المباشرة، يعني فيها يعنيه التراجع إلى ذيل الحركة الجهاهيرية والهبوط المربع والبائس بالنضال الوطني العام إلى مستوى والنضال الاقتصادي، مع الفارق النسبي بين الشكلين، ولكن في الجوهر المسألة ذاتها، فالاكتفاء بالمطالب المباشرة في ظروف الثورة الكانونية

العظيمة ، لاسيها وان الجهاهير الفلسطينية تناطح رؤوسها السهاء ، فكأنها تقود الجهاهير الفلسطينية في سبيل «شروط احتلالية أفضل» ! ؟ ؛ الأمر اللذي يعني أن تخلق [قوم] ظروفاً أفضل لعودة نغمة «التعايش» مع الاحتلال ؟ وان تهيىء شروطاً «أفضل» و«أنسب» لعملية استغلال الاحتلال للجهاهير الفلسطينية ، وهذا مالم تفكر به القيادة الموحدة .

فضلًا عن ذلك، ان هذه الشروط المطلبية، إذا كان مفهوماً طرحها والتحريض لها في بداية العمل الانتفاضوي/ الثوري، فان ذلك لم يعد مقبولاً الآن بعد عام ونصف من الثورة، فالظروف متحركة وبسرعة، الأمر الذي تطلب من القيادة السياسية أن ترتقي بشعاراتها كي تتناسب وشروط اللحظة السياسية، وقبل كل ذلك، يجب أن يتربع، يتمركز، في مقدمة الشعارات، الشعار الرئيس، الناظم، الهادف، البوصلة، الشعاع الموجه للخروج من نفق الاحتلال المظلم، الشعار السياسي، شعار الحرية والاستقلال.

والتقدير أن (قوم) عندما طرحت الشعارات المطلبية في نداءاتها الأولى، إنها كانت تستهدف بشكل رئيسي ابراز الوجه القبيح للعدو الصهيوني، الوجه الفاشي لدولة الصهاينة، وازالة ذلك البرقع الذي بقي العدو متستراً خلفه طيلة الأربعين عاماً الماضية. والدليل على ذلك، أن (قوم) لم تنتظر طويلاً حتى طرحت الشعار السياسي في نداءاتها. وأساس هذه السرعة في الطرح للشعار السياسي، هو الأهمية السياسية لهذا الشعار ودوره في تعبئة وتحريض الجهاهير، وبالمقابل كي لاتبدو المطالب المباشرة بديلاً عنه، بل إنها جزء من حركة الصراع.

ومن البديهي التأكيد، ان التداخل بين المطلبي والسياسي قائم وموجود، وتما هو واضح أن الشروط والأهداف المطلبية في النضال الوطني الفلسطيني تحمل في كل الأحوال طابعاً سياسياً، وهي تمتاز عن المطالب الاقتصادية (المطلبية) في النضال الطبقي. ولكن لا يجوز الاكتفاء بالنضال المطلبي، لأنه يعني تمهيد الأرض للقاء مع العدو، طبقياً كان أم قومياً، وبغض النظر عن والكلاشيه، والثوب الذي تكتسيه وتتقمصه هذه المطالب المباشرة، وبغض النظر عن رزمة والجمل الثورية، الرنانة التي يقذف بها العدو كي يهبط البعض بالنضال إلى مستوى الشعارات المطلبية، من الضروري دائماً وأبداً أن يبقى الثابت في النضال الوطني الفلسطيني هو البعد السياسي وعدم تغييبه ابدا عن برنامج ومهات الثورة الكانونية المجيدة. أي يجب عدم الخلط بين المطلبي والسياسي، رغم مابينها من المطلبية فقط!!.

#### شعارات على طريق الحرية والاستقلال

وعلى أرضية شعار الحرية والاستقلال، شعار اقامة الدولة الوطنية المستقلة، طورت (قوم) من الشعارات المطلبية المطروحة للتحقيق، فرفعت شعارات (۱) الإستمرار في تشكيل اللجان الشعبية، ولجان التخصص المختلفة، التي تعتبر بمثابة جهاز سلطة الشعب، البديلة عن اجهزة الاحتىلال، (سيعالج موضوع اللجان في نقطة مستقلة). (۲) مقاطعة شراء السلع والمنتوجات الاسرائيلية [الشوكولاته والألبان والسجائر] وكل المنتوجات التي لها مثيل في الصناعة الوطنية، بهدف توجيه ضربة قوية للاحتىلال في المجال الاقتصادي، وبالمقابل التوجه نحو دعم الاقتصاد الوطني. (۳) مقاطعة العمل في المصانع والمشاريع والورش الاسرائيلية. الوطني. (۳) مقاطعة العمل في المصانع والمشاريع والورش الاسرائيلية. داعية العمال إلى شل «عجلة الإنتاج الاسرائيلية» في أيام الإضراب الشاملة، وذلك لعدم تمكن الاقتصاد الوطني من تأمين عمل للعمال الشاملة، وذلك لعدم تمكن الاقتصاد الوطني من تأمين عمل للعمال

العاملين داخل اسرائيل. (٤) دعوة الجماهير الفلسطينية للتكافل الأسرى، (٥) التمرد على اجراءات العدو القمعية كـ «منع التجول»، وفتح المدارس والجامعات، التقيد بتوقيت (قوم) في فتح المحال التجارية. (٦) مقاطعة أدوات النظام الأردن وعلى رأسها «جريدة النهار» (٧) في النداء رقم -٦- طرح شعار والعصيان المدني الشامل، كعملية نضالية متعاظمة ، وارتباطاً بالعصيان ، طالب النداء ، مقاطعة (كل اجهزة العدو ، مقاطعته مادياً، وعدم دفع الضرائب اللصوصية، وفي هذا النداء انتقال خطوة للأمام على طريق تحطيم أجهزة العدو، وجاء في النداء ـ ٦ ـ أيضاً لتحقيق ذلك (استقالة اللجان البلدية المعينة فوراً، تمهيداً لاجراء انتخابات ديمقراطية في الوقت المناسب. الإمتناع عن دفع الغرامات الباهظة والجائرة التي تفرضها المحاكم الصهيونية على معتقلي الانتفاضة [الثورة]، (٨) اعلان الحرب الشعواء على المستوطنين والمستوطنات ومقاطعة العمل في المستوطنات الصهيونية، وهذه المقاطعة كلية شاملة وليست مؤقتة، حيث ميزت (قوم) بين المستوطنات في الضفة الفلسطينية وغزة ويين العمل داخل اسرائيل، وذلك انطلاقاً وارتباطاً بالهدف المرحلي، وبالضرورة كمفـدمـة على طريق المقـاطعة الكلية للعمل داخل الكيان الصهيوني في حال استوفيت شروط تحقيق ذلك. (٩) دعوة الجماهير للعودة إلى الأرض، للاقتصاد البيتي الذي يعتبر أيضاً خطوة في الطريق الصحيح نحـو تعزيز الاقتصاد الوطني. (١٠) الإستقالة الفورية من دوائر الإدارة المدنية والشرطة. (١١) الدعوة لترسيخ التعليم الشعبي. (١٢) مقاطعة الهويات في غزة. (١٣) تشكيل التعاونيات الزراعية. (١٤) الحرص على الجبهة الداخلية من الانقسام. (١٥) وشعارات أخرى عديدة في التوجه للعملاء ومخاطبتهم . . إلى آخر السلسلة التي تأتي على هامش ماهو مدون . على ضوء هذه الرزمة من الشعارات يبرز سؤال كبير في ذهن العديد من

الباحثين والمراقبين، لماذا هذه الكثافة في طرح الشعارات المطلبية، فضلاً عن السعار القائد، السعار السياسي؟؟ ولماذا العجلة في ذلك؟ أهي ضرورات ومتطلبات النضال أم هو العاطفة والحماس وبالتالي الإسقاط الذاتي على الواقع! أم هو الخضوع للمزاج الجماهيري؟!.

وفي هذا النطاق يقول ربعي المدهون مايلي: واظهر اندفاع القيادة الموحدة نحو تحقيق جملة من المطالب والأهداف، إستناداً إلى النتائج التي حققتها المرحلة الأولى من الانتفاضة تسرعاً (؟!) ملحوظاً، قاد إلى ارتباك في ترتيب أولوية المطالب والأهداف. فقد سعت القيادة الوطنية الموحدة إلى تحقيق عدد من الأهداف دفعة واحدة. وعلى الرغم من واقعية مطالبها، وخصوصاً المتعلقة بإطلاق السجناء، ورفع الحصار عن المخيات، وخروج الجيش الاسرائيلي من شوارع المدن والقرى الرئيسية والمخيات وغيرها، الأ أن القيادة المحلية للانتفاضة [الثورة] لم تتمكن من انجاز أي منها، ليس بسبب طبيعة الأهداف ذاتها، ولا بسبب تعنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وحسب، وإنها، أيضاً بسبب وتزاحم، هذه الأهداف، وتداخلها، والرغمة في تحقيق التكتيكي منها مع الاستراتيجي القريب منها والبعيد..».

ويضيف قائلًا: «إن قراءة الأهداف المعلنة للانتفاضة، في تسلسلها الزمني، لاتثير أية اشكالية تتعلق بالإمكانية والواقع، لكن تزاحها وتتاليها في مجموعات متلاحقة خلال فترة زمنية قصيرة، جعلها تبدو وكأنها تقفز نحو الهدف الاستراتيجي لتحله بديلًا عن مجموع الأهداف الصغيرة التي لم يجر تحقيقها، بدلًا من أن يكون وعاءً لها [كيف؟!] وتكون هي مكوناته الجزئية والطرق الفرعية الموصلة إليه [هل يتم ذلك بفصل الجزء عن الكل؟!] وهكذا أصبح هدف الاستقلال وبناء الدولة المستقلة مطروحاً للتحقيق المباشر، عند البعض [ولم لا؟] سوية مع (الله الأهداف التكتيكية.

التغرة تكم في أن الباحث يسعى جاهداً لان (١) يقول لـ (قوم) لا داعي هذه الشعارات كلها، وكان يجب الإكتفاء ببعض الشعارات التي جاءت في النداء الثاني. (٢) الفصل التعسفي بين الشعارات المطلبية والسياسي. مع أنه يريد للشعار السياسي أن يكون الوعاء لمجموع الشعارات المطلبية، ويريدها أيضاً أن تكون طرقاً موصلة إليه؟!.

كما أشير سابقاً، حين تخرج الجماهير الفلسطينية إلى ميدان الثورة ولا تملك شيئاً سوى ارادتها واسلحتها البسيطة والمحدودة لتواجه عدواً صهيونياً مدججاً بالسلاح حتى اسنانه، وتصل الجماهير الشعبية الفلسطينية إلى حد الإستهانة بالموت، تضحي بأغلى ماتملك، ولا تفكر للحظة في جراحها، في ضحاياها وشهدائها ومعتقليها. حين تضرب عرض الحائط بكل قوانين واجسراءات العدو الصهيوني، وحين تعلن الجماهير بملء الفم هلا وفي ذات الوقت هتفت بأعلى صوتها، بحيث زلزلت الأرض وشقت سحب السهاء فوصل صوتها إلى اصقاع العالم كله، مطالبة بالدولة الفلسطينية، السهاء فوصل صوتها إلى اصقاع العالم كله، مطالبة بالدولة الفلسطينية، هتفت لشعار الحرية والاستقلال، هل يجوز ساعتئذ للطليعة الثورية، أن تبقى تراوح خلف شعارات تجاوزتها الجماهير في هتافاتها؟! وفي نضالها!؟ مل يجوز للوطنيين والثوريين الفلسطينين ان يهبطوا بهذه الإرادة، وبهذا العطاء، بهذه الروح الوطنية والثورية الصادقة إلى المنحدر؟! إلى الاكتفاء بالأهداف المطلبية؟!

إن الإكتفاء بالشعارات المطلبية ليس سوى دعوة للانكفاء نحو العفوية والنضال المطلبي، الصرف!، وهذا مايجب رفضه من حيث المبدأ، لأنه يعني بالمحصلة، شئنا أم أبينا، اللقاء مع الشريحة البرجوازية الفلسطينية المتحرقة على مصافحة العدو الصهيوني، واللقاء معه تحت أية شروط يضعها؟! وتسعى جاهدة لنيل هذا والشرف العظيم، ؟! وتقوم عبر ادواتها

القذرة «بمغازلة العدو»؟!.

ولو عدنا للمعيار النظري الكلاسيكي، نجد أن لينين يقول: «إنه لايجوز للاشتراكي ـ الديمقراطي أن يزرع التشويش في أفكار العمال حول السبيل الثوري حقاً، لايجوز على طريقة «أوسفو بوجدينيه». أن نسمي بالإنتصار الحاسم شيئاً ينقصه الشرط الأساسي للإنتصار. وقد لانحصل أيضاً دفعة واحدة على يوم عمل من ثماني ساعات وقد يتعين علينا أن نسلك طريقاً طويلًا ملتوياً لبلوغ هذا الهدف، ولكن ماعساكم أن تقولوا عن ذاك الذي يسمى حالة من العجز، من الضعف، تجعل الروليتاريا عاجزة عن مقاومة الماطلات، والمواربات، والمساومات، والخيانة والرجعية، يسمى هذه الحالمة إنتصاراً للعمال !. ومن الممكن أن تنتهي الثورة الروسية «بطرح دستوري، كما قالت «فبريود» ذات يوم. ولكن، هل يمكن أن يبرر هذا القول الاشتراكي ـ الديمقراطي الذي ينعت هذا الطرح عشية النضال الحاسم، بأنه «انتصار حاسم على القيصرية»؟ بل إنه من المكن، في أسوأ الحالات أن لا نتوصل إلى الظفر بالجمهورية، وحتى أن لا نحصل إلاَّ على طيف دستور، دستور على طريقة شيبوف، ولكن هل يستتبع هذا انه يمكن عذر الاشتراكي ـ الديمقراطي الذي يطمس شعارنا، شعار الجمهورية؟ ه (°).

تعميقاً للفكرة، قال لينين: «يترتب على الطبقة الطليعية بالأخص ان تضع مهاتها الديمقراطية بمزيد من الجرأة، وان تصوغها إلى النهاية بمزيد من الوضوح، وان ترفع شعار الجمهورية الصريح وتروج بالفكرة القائلة بضرورة حكومة ثورية مؤقتة وضرورة سحق القوى المعادية للثورة سحقاً لارحة فه "".

وفي كتـابـه «حـول تربية الملاكات» قال لينين: «ان المهمة السياسية المباشرة لحزب العـمال الـروسي، يجب أن تكون الإطاحة بالاتوقراطية

والظفر بالحرية السياسية. وهذا الإعلان إنها أدلى به منذ خمسة عشر عاماً عثلو الاشتراكية \_ الديمقراطية الروسية، اعضاء فرقة «تحرير العمل» وأدلى به ايضاً منذ سنتين ونصف السنة عمثلو المنظات الاشتراكية \_ الديمقراطية الروسية . . "".

ان الاستشهاد بها قاله لينين يستهدف نقطة واحدة، التأكيد على أن الشعار السياسي يجب أن يطرح باستمرار، وإن يشكل الهادي لكل الشعارات الأخرى، بحيث تشتق من محتواه، من طابعه، وإن لاتخرج عن ذلك الشعار حتى ولو كان معلوماً لدينا أن العدو الصهيوني له خصائص وختلفة؛ عن أشكال الاستعار الأخرى، مع أن هناك أمثلة مشابهة في التاريخ. فرنسا في الجزائر، وجنوب افريقيا في ناميبيا وقبل ذلك روديسيا. . . الخ؛ أي بمعنى آخر أن العدو الصهيوني ليس استثناء بالمعنى الكلي للكلمة، فهو بالمحصلة استعار ولايمكن لهذا الاستيطان طربات الشعب المتواصلة، ومها امتلك من مقومات التعنت واستخدم أبشع الأساليب الفاشية، إلا أنه بالمحصلة سينهك وسيتعب قبل الشعب، أبشع الأساليب الفاشية، إلا أنه بالمحصلة سينهك وسيتعب قبل الشعب، سيقوض أركان هذا الاستعار ويفرض عليه الرحيل ولو بعد حين.

وبالعودة للاهداف المطلبية وكثافتها ومشروعيتها، لو جرى التدقيق في ملامحها وسياتها، لما طرحت تساؤلات واستنتاجات قاصرة، من نوع «لكن تزاحمها وتتاليها في مجموعات متلاحقة، خلال فترة زمنية قصيرة، جعلها تبدو وكأنها تقفز نحو الهدف الاستراتيجي لتحله بديلاً. . ؟! ان العلاقة بين المطلبي والسياسي ليست ميكانيكية جامدة في استاتيكيتها وإنها هي علاقة عميقة في جدليتها وترابطها، ومجموعة الأهداف المطلبية المتلاحقة، ليست سوى النرجمة العملية والتطبيقية لمكونات الشعار الرئيس الحرية

والاستقلال. ولا يعني ثغرة هنا أو هناك في سياق الترجمة والتنفيذ للشعارات نفياً لها، أو للشعار الناظم لحركتها، أي الشعار السياسي، وكل المعطيات تحتم السعي لرفع الشعار السياسي، كشعار قابل للتطبيق وليس شعاراً تعبوياً فقط. وإذا لم تنجح الثورة في تجسيده «لا سمح الله» لاتكون الثورة خسوت شيئاً وتمكنت من خوض غمار بروفة عظيمة على طريق تحقيق الشعار السياسي، الحرية والاستقلال.

إذن ، الشعارات التي طرحت لم تلق ثقلًا جديداً على كاهل الجماهير الفلسطينية ، خاصة وان الشعار طرح منذ النداء الثالث وبات فعلًا يشكل الوعاء للشعارات المطلبية ، والناظم لها ، ولو لم تطرح القيادة الوطنية الموحدة الشعار السياسي لارتكبت خطأ فادحاً في حق نفسها ، وفي حق الجماهير الفلسطينية .

ومن خلال المعطيات كلها، لايبدو أن هناك اسقاطاً ذاتباً لطرح الشعارات، ولا هي مسألة عاطفية، بل هي مسألة مرتبطة بعلم الثورة وشعاراتها وعاكاة للواقع الموضوعي وامكانية تجسيد الشعارات في أرض الواقع.

ولو عدنا للأمثلة الحسية في هذا النطاق، مثلاً في الفترة السابقة على الشورة، دعت القوى الوطنية الفلسطينية لاقالة البلديات المعينة واجراء الانتخابات، ولكن سلطات الاحتلال رفضت، أيضاً في بداية الثورة وفي النداءات الأولى، دعت (قوم) للانتخابات، ولكن سلطات الاحتلال الصهيونية لم تتجاوب مع هذا المطلب، ونتيجة استمرار ضغط الثورة وضغط القوى المحلية والدولية على الكيان الصهيوني، تقدم شامير بمشروع سياسي تآمري عنوانه إجراء «الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاختيان عمثلي الشعب الفلسطينية!، الله أن قيادة الثورة رفضت هذه الدعوة إلا في ظل شروط عددة، خروج الاحتلال من الأراضي الفلسطينية

المحتلة، وان تحري تحت الإشراف الدولي، لماذا هذا التحول والتطور؟! لأن ماكان ممكناً عبل الثورة وفي أيامها الأولى لم يعد ممكناً بعد عام ونصف من الشورة، وبعد أن بات الشعار السياسي هو الناظم لحركة نضال انشعب، وكون الاحتلال يريد ويستهدف اجهاض ثورة الشعب من خلال هذه الدعوة للانتخابات. وهو لايريد أن يقدم شيئاً للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الانتقاص من دور ومكانة ممثله الشرعى والوحيد م . ت . ف .

وهــذا المثــل الملمــوس يوضح إلى أي مدى ضرورة تحديد الهــدف السياسي، فضلًا عن جملة الأهداف المطلبية المرتبطة به، وكون جملة التطورات والتحولات التي أفرزتها ثورة كانون باتت، ومنذ فترة، تعطى الأمل بامكانية تجسيد الدولة الفلسطينية في أرض الواقع. ولا يجب أن معطل تعنت وسفالات العدو الصهيوني وإجراءاته الوحشية، وعنتريات قيادته، رؤيا الأمل في تحقيق شعبار الحبرية والاستقلال، لأن ماقدمه الشعب الفلسطيني من نهاذج عظيمة في التحدي والصبر والصمود وتحمل مشاق الحياة يؤكد أن العدو الصهيوني لن يستمر طويلًا في مقارعة الشعب الفلسطيني، لأن ارادته أضعف بكثير من الإرادة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإرباكات والتطور النسبي لحجم التناقضات داخل المجتمع الصهيوني، وازدياد نسبة الاسرائيليين المؤيدين للحوار مع المنظمة، والإقرار المبدئي مفكرة حتى الشعب في تقرير مصيره، مترافقاً مع هذا التطور الحاصل في الرأى العام العالمي، والضغط المعنوي والسياسي على الكيان الصهيون، جميعها عوامل تلعب ادواراً مختلفة في الضغط على اسرائيل، لكن العامل الأول والشاني. والعماشر هو عامل الشورة الكمانونية، العامل الذات الفلسطيني الذي يقض مضاجع الاسرائيليين ويبعد النوم عن عيونهم. .

#### « قف. وفكر! »:

في ظروف الثورة الكانونية، كان أحد أهداف [قوم] استنهاض همم الجماهير بشكل دائم وجذبها إلى ميدان الثورة، وتسليط الضوء على جرائم المحتلين الصهاينة ورعاع المستوطنين، وشحد الهمم لصب جام غضب الجماهير على الإستيطان الصهيوني وكل أدواته القمعية الإرهابية، وعدم ترك المجال مفتوحاً لأي تراخ، أو ترهل في هذه المسألة، لادراك قوم أن الثورة بالأساس، هي ثورة الجماهير، وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر الوطني، وبالتالي كي تستمر الثورة في دك مقومات وركائز الاحتلال، لابد من أن تستمر الجماهير الفلسطينية في ميدان المعركة، في الساحة والشوارع تقاتل المستوطنين الصهاينة دون رحمة.

ولايصدر بيان أو نداء عن القيادة الموحدة دون أي يحمل في ثناياه التحفيز والتحريض للجهاهير الشعبية استمراراً لانتفاضة شعبنا المجيدة، وانطلاقاً من ضرورة مواصلة روح النضال والتضامن مع أهلنا في كل مكان، ووفاء لدماء شهدائنا الزكية واخواننا المعتقلين وتعبيراً عن رفضنا للاحتلال وسياسته القمعية المتمثلة بسياسة الإبعاد والاعتقالات الجهاعية وحسظر التجول وهدم البيوت، ومن أجل تحقيق مزيد من الالتحام والتكاتف مع ثورتنا وجماهيرنا الباسلة، والتزاماً بدعوة م . ت . ف الممثل الشرعي والموحيد وضرورة مواصلة العطاء والانتفاضة المحام الطبقات والفئات الاجتهاعية ، كل على انفراد، لتحفيزها .

كان لهذا العامل المحفز التحريضي الأولوية في نداءات (قوم) ولكن لامست نداءات القيادة المسوحدة بعض الملامح الإيجابية في الكيان الصهيوني، خاصة دور الأطباء والصحفيين المذين رفضوا اجراءات وقرارات القيادة الاسرائيلية، الداعية لعدم معالجة جرحى الثورة، فقالت:

في النداء رقم (٢٣)، نداء المبعدين، الصادر بتاريخ ٥ / ١٩٨٨ مايلي: هان ق. و. م تشيد بالأطباء اليهود الذين رفضوا اجراءات الاحتلال بشأن عدم معالجة جرحى الانتفاضة، والصحفيين الذين يتعرضون للتنكيل لتأييدهم حقوق شعبنا الوطنية، وتدعوهم إلى تطوير مساندتهم لنضالنا العادل وتنوير الشارع الاسرائيلي بحقوقنا العادلة، لأن انساناً يقبل باضطهاد انسان آخر لايمكن ان يكون حراً».

وكانت القيادة الموحدة قد ثمنت مواقف القوى التقدمية اليهودية التي وقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك في النداء (١٠) اللذي ثمن (عالياً موقف كل احرار العالم وقواه المحبة للسلام و الحرية ومواقف كل القوى الديمقراطية والتقدمية اليهودية، الذين وقفوا وبأشكال عدة إلى جانب كفاحنا الطويل من أجل نيل حقوقنا، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م.ت. ف مئلنا الشرعى والوحيد».

وعشية الانتخابات الاسرائيلية توجهت [قوم] إلى الشارع الاسرائيلي، داعية الاسرائيليين للتضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني العادل، الذي هو، ليس سوى كفاح من أجل السلام، ولم يكن «حباً في سفك الدماء الفلسطينية أو اليهودية، وأكدت (قوم)، أن ثورة كانون، هي «ثورة على ظلم الاحتلال وقمعه وفاشيته، وإصرار وطني على إقامة السلام العادل في منطقتنا والذي لن يتم إلا ببناء دولتنا الفلسطينية على ترابنا الوطني، كها دعت أقوم] الناخبين العرب [34] والاسرائيليين إلى انتخاب «قوى السلام التي تؤيد حق شعبنا في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على أرض وطنه ". ولم تتوجه القيادة الموحدة إلى دعم حزب العمل الاسرائيلي، كها فعل لقاء العقبة، الدي عقد بين الرؤساء عرفات، مبارك، حسين، في العقبة، الدي عقد بين الرؤساء عرفات، مبارك، حسين، في

الويل والعذابات أكثر مما فعل الليكود !؟.

إن القيادة الـوطنية كانت واضحـة في توجهها للناخب العربي والاسرائيلي، عندما دعته لانتخاب من يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني في العـودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة. إدراكاً منها أن حزب العمل الصهيوني ارتكب من الجرائم والمارسات الفاشية بحق الجماهير الفلسطينية ما تجاوز بفظاعته كل حدود المنطق.

ولكن فريقاً من قيادة اليمين واليسار الفلسطيني ذهب إلى حد المراهنة على «نجاح» حزب العمل الصهيوني؟! بل ان البعض ذهب إلى وحد الإدانة» لعملية أربحا ضد المستوطنين، واعتبرها «تساهم» في تعزيز نجاح الليكود، وكأن الليكود قد رهن نجاحه بعملية هنا أو هناك!. ونسي هؤلاء بارومتر الشارع الاسرائيلي الذي أخذ منذ العام ١٩٧٧ يتجه نحو القوى الأكثر يمينية، وما انتصار الليكود في العام ١٩٧٧ واستمراره في الحكم إلا خير دليل على ذلك.

كما أن قراءة الاستطلاعات للرأي العام الاسرائيلي منذ اندلاع الثورة الكانونية، تؤكد ان الاتجاه في الشارع الاسرائيلي ينحو نحو أقصى اليمين، نحو التطرف، ويشير استطلاع اجراه معهد «داحاف» إلى أن: «٦٩٪ من المستفتين يتطلعون إلى وجود قيادة سياسية أكثر صلابة تجاه المناطق.

 ٥٪ منهم قالوا ان الاضطرابات اضفت تصلباً على مواقفهم الخاصة بالقضية الفلسطينية.

 ٨٠٪ منهم اعربوا عن اعتقادهم بوجوب ابعاد المحرضين والأعضاء النشيطين.

٢٣٪ منهم يعتقدون بأن على الحكومة أن تتصرف بمرونة أكبر (١٠٠).

ومع تصاعد أوار نيران الثورة الديسمبرية، حدث تحول نسبي في الرأي العام الاسرائيلي، ولكن جيل الشباب \_ الطلبة الثانويين الاسرائيلين \_

ازداد تصلباً، وهذا ماجلاه استطلاع أجري في المدارس الثانوية والمهنية والدينية واشار إلى أن ونسبة ٧٤٪ منهم يكرهون العرب ١٣٪ من طلاب المدارس الثانوية في الكيبوتسات يكرهون العرب، ٥٠٪ يؤيدون فكرة إعادة أراض في الضفة الغربية، وقطاع غزة مقابل السلام»(١١٠).

المهم ان التوجه للرأي العام الاسرائيلي كان يجب أن يتم لدفعه وتوجيهه نحو انتخاب من يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني وليس لحزب العمل الغارق في أوحال المزاودة والتطرف.

وفي سياق المخاطبة لاوساط المجتمع الاسرائيلي وقوات الاحتلال الصهيونية، كانت الجهاهر الفلسطينية في مدينة قلقيلية قد بادرت بتوزيع بيان موجه لجنود العدو الصهيوني خاطبتهم بأسلوب علمي، ودعتهم إلى ترك الخدمة العسكرية، وقال البيان للجنود: واننا نعلم أنها تنقصكم الشجاعة لعصيان الأوامر ورفض الخدمة والوقوف في وجه أسيادكم، وذكرهم البيان بجرائمهم ضد جماهير الشعب الفلسطيني، وهو دما اعترف به الضابط الاسرائيلي دعوفرريشف، الذي يخدم في قطاع غزة الصامد، وخاطب البيان الجندي والضابط بعبارة د. . قف وفكر، ويالمناسبة كانت هاتان الكلمتان عنوان برنامج اسرائيلي اثناء حرب عام ١٩٨٢، موجه للقوات المشتركة الفلسطينية - اللبنانية الوطنية، موجه إلى المقاتلين، يدعوهم لإلقاء السلاح ووالاستسلام، لجيش الاحتلال الصهيون، فضلاً عن أكثر من بيان القته طائرات العدو على الجهاهير المحاصرة في بيروت والجيل والجنوب!. وهاهي دورة الحياة تدور، وهاهو الشعب الفلسطيني يستخدم أساليب العدو، التي فشلت في تحقيق غاياتها آنذاك، ليزيد من عوامل الضغط المعنوي - النفسي على جنود وضباط العدو الصهيون، الذين بانت اعصابهم في حلِّ منهم، وبات الخوف سيد الأحكام عند قطاع واسع منهم، وهذا مايؤكده الأستاذ تشارلي غرينباوم، من الجامعة العبرية، وهو استاذ علم نفس، بالقول: «وهؤلاء الجنود يعانون بشكل عام مشكلات نفسية غبر قليلة: أرقاً وكوابيس وخوفاً»(١١٠).

وتابع بيان جماهير مدينة قلقيلية البطلة مؤكداً أن الجهاهير الفلسطينية العزلاء إلا من إيهانها وارادتها مصممة على الإنتصار وعدم التفريط بحقوقها، الأمر الذي يعني ان على الجندي أن يبادر وإلى إلقاء» سلاحه. وان يرفض والحدمة العسكرية وعمليات القمع المنظمة، وإن يضغط على قيادته وخاصة شامير وشمرون ورابين للخروج من الأرض الفلسطينية، وإلا فإن الجهاهير الفلسطينية لن ترحم أبداً الجنود والضباط ووستواصل [حجاراتها] ملاحقة جماجمكم لتهشمها، وستواصل [زجاجاتها الحارقة] ملاحقة أجسادكم لتحرقها» (۱۳)

إن قيمة هذا البيان تكمن في أنه أضاف بالضرورة عبئاً جديداً إلى نفسية الجنود والضباط المزعزعة، والتي لم تعد في حالة توازن، مما دفع قيادة الجيش للإستنجاد والإتكاء على علماء النفس الاسرائيليين لإخراج الجيش الاسرائيلي من الاضطراب النفسي، الذي اغرقته فيه ثورة ديسمبر العظيمة، وهذا ماأكده زئيف شيف. قائلاً إن «من يدير الجيش الاسرائيلي هم علماء النفس وان القرارات العملانية في الجيش لاتتخذ قبل أن يوافق عليها عالم نفس خبيره (١٠).

وكانت صحيفة «الجيروزاليم بوست» (١٤ نيسان (إبريل) ١٩٨٨) نشرت أيضاً بياناً آخر بعنوان «فلنفكر لحظة» خاطب الجندي حول الآلام والمعاناة، التي يواجهها ويتحملها في الأرض الفلسطينية من حيث مطاردته للجهاهير وماينزله بأصحاب الأرض المدافعين عن حقهم وحريتهم، من إهراق لدمائهم وتحطيم «أياديهم وسيقانهم مسبباً الحزن والألم في كل منزل» فالبيان يخاطب النزعة «الإنسانية» عند الجندي في محاولة لايقاظه من حالة فالبيان يخاطب النزعة «الإنسانية» عند الجندي في محاولة لايقاظه من حالة

الخضوع لمنطق الفاشية الصهيونية السوداء، ليس هذا فحسب، بل إن البيان يحاول أن يدخل إلى عقل الجندي أنه مهها حمل من أحمال ثقيلة: «بندقية وذخيرة، قنابل وهراوات، ولكنه أضعف من الطفل، من المرأة، من الشاب الفلسطيني الذي يحمل حجراً، انه يضرب على الوتر الحساس، على أعصاب الجندي والضابط، يضغط عليها، فضلًا عن ضغط الحجر والمولوتوف والقبضة العارية المقاتلة من أجل حقها في الحياة. ويتابع البيان الضغط على الجندي بمخاطبته: ولم تتحمل كل هذا العناء؟ ولم تقبل بهذه الحياة الصعبة؟ لم لا تقضى هذا الوقت على بلاج آمن هادىء جميل؟، في هذا المقطع تكون وتيرة الضغط عالية على اعصاب الجندي الذي يتنازعه التفكير بين ماضيه في بلده الذي جاء منه شاهراً سيف الإستيطان وممارساً الظلم على شعب آخر، هو الشعب العربي الفلسطيني، وبين اللحظة التي يعيشها هائجاً كوحش في غابة ويطارد فريسته، دون أن ينال منها، بل العكس صحيح. وهذا مايؤكده البيان بالقول: وأيها الجندي إن البندقية التي تمسك بها لاتخيفنا ولن تحولنا عن المطالبة بحقوقنا، ومثل كل الشعوب، لن نستسلم للاستعباد والاستغلال والتهديد من قبل المحتلين.

ويذهب البيان بعيداً في ممارسة الضغط حين يؤكد للجندي انه الطرف الأضعف والمهزوم، وإن الجماهير الفلسطينية لاتريد أن تلحق به الأذى، «ويقيناً لاتريد منك ان تلحق بنا الأذى، لا تطلق النار علينا، لاتضربنا أو تعذبنا لأننا لا ننوى قتلك».

ويخلص البيان بدعوة الجندي إلى العودة إلى منزله: وعد واحرص على حياتك ومستقبلك

أيها الجندي! لا تمد يداً إلى قادتك الذين تحجروا في الحروب. أيها الجندي! مد يدك إلى السلام والأمن. . لنا ولك؟»°' . إن هذه السياسة، التي اتبعتها القيادة الموحدة والجماهير الشعبية لتؤكد ان الثورة لم تكتفِ بالحجر والمولوتوف ولا بالإضراب السياسي، ولا بحرب المتاريس وهماية الاقتصاد الوطني بل عمدت أيضاً إلى زعزعة الروح المعنوية للجندي الصهيوني، هزه من أعماقه، ومحاولة ايقاظه من نومه العميق على وسادة «الأزمة» التي تنخر الصهيونية، فكراً وعمارسة ومستقبلاً.

ولا تنحصر آثار هذه السياسة العلمية في نطاق الجندي والضابط الصهيوني، بل تمتد لتصل للمواطنين الاسرائيلين، الذين بشاهدون حرب الشعب المقاتل من أجل الحرية ضد جنود مدججين بأسلحة الموت والقتل والتكسير، جنود انتزعت من عقولهم كل أشكال العاطفة والرحمة، جنود متوحشين يسيطر على عقولهم قانون الغاب الفاشي الصهيوني.

وارتباطاً بذلك، تقول المغنية والشاعرة استر شامير: وحين جلست في كانون الثاني، أمام التلفاز، وبدؤوا في عرض مايجري لم اتمكن من النوم لعدة ليال. كان أمامي خياران: أن أتجاهل الأمر وأمضي قدماً، أو أن أفعل شيئاً ما»، وتابعت القول: واعرف أن الأغاني لاتغير الأمور ولا تحرك الجيوش. ولكن في اللحظة التي قررت فيها أنني مضطرة إلى طرق الأوضاع بدأت الأغاني تتفجر بلا نهاية. ثلاث أغنيات ولدت في تلك الفترة ضمتهم الأسطوانة، وهناك اغنيات تنتظر. بعد أن سمعت التسجيل ارتعبت. فلم أسمع مثلها في الإذاعة في الماضي»(١٠٠).

هذا قليل من كثير حققته القيادة الموحدة، وبورة الشعب كل الشعب، بطبقاته وفئاته الاجتماعية الوطنية، وهذا يسجل بالضرورة لبراعة هذه الفيادة وحنكتها وقدرتها على استخدام كل الأسلحة من أجل خدمة الشعار السياسي وتجسيده على أرض الواقع واقامة الدولة المستقلة فعلاً على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس.

# " قوم" والرأي العام العالمي

وبذات السوية، عالجت القيادة الموحدة العلاقة مع الرأي العام العالمي بكل قطاعاته، وتمكنت مدعومة بالغضب الثوري الساطع من ايقاظ قطاعات الرأي العام على حقيقة اسرائيل وجرائمها، وأظهرت لكل القوى المحبة للسلم والتقدم الاجتهاعي والمساواة والعدل ان اسرائيل ليست سوى نظام فاشي، استيطاني مفتعل، قام على انقاض شعب آخر، شعب حي وموجود يقاتل بوسائله البدائية من أجل حريته واستقلاله، شعب عب للسلام، ويسعى إليه، ويطرح حلولاً ديمقراطية وواقعية، شعب لاينظر لمصالحه في معزل عن سياسة السلم العالمي، ولكنه لايفرط بحقوقه ووطنه تحت يافطة «السلم العالمي!» ولا يرى سياسة الوفاق الدولي إلا كقوة ضغط معنوية وسياسية على الكيان الصهيوني.

وهذا ماأكدته [قوم] في النداء الرابع، بالقول: «.. وثورة شعبنا العارمة داخل ساحة الصراع الرئيسية ساحة الأراضي المحتلة قد قلبت كل الموازين المطروحة على ساحة الصراع فلسطينيا وعربيا وأصدقاء من جهة .. وصهيونيا وامبرياليا واعداء من جهة اخرى.. كما أنها شلت الكثير وأسقطت العديد من المعادلات والأرقام في المخططات المطروحة بين أيدي المتصارعين.. واحكمت طوق الحصار على المتخاذلين المتساقطين والمغتصبين. وكشفت وعرت العهر الديمقراطي الصهيوني، وأحرجت وحيرت الإمبريالية بزعامة أسيادهم في الإدارة النازية الأمريكية في كيفية مواجهة شعوبهم).

وفي النداء العاشر في ١٠/٣/١٠ أكدت القيادة الوطنية الموحدة بأنه لاحل للقضية الفلسطينية «إلّا الحل الفلسطيني واثنا نرحب بإنعقاد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات، مؤكدين على حق م.ت.ف في المشاركة في حمدًا المؤتمر وحضوره، ممثلة بوفد مستقل وعلى قدم المساواة مع بقية اطراف المتزاع والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي».

وفي ذات النداء، ثمنت القيادة الوطنية الموحدة «موقف كل أحرار العالم وقد والمسلام والحرية. الذين وقفوا وبأشكال عدة إلى جانب كفساحنا الطويل من أجل نيل حقوقنا وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م. ت. ف عمثلنا الشرعي والوحيد».

وباركت [قوم] الإنجازات والتأييد المتعاظم للثورة وخاصة المسنودة مدعم «القوى الصديقة وفي مقدمتها التحرك الأخير مايين م.ت. ف والإتحاد السوفياتي الصديق، على طريق عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات والتمثيل الفلسطيني بوفد مستقل فيه تجسيد للحقوق الوطنية المشروعة.

ودعت [قوم] في النداء ذاته، رقم (١٤) بتاريخ ١٩٨٨/٤/٢٠ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة الغوث الدولية أن يتحملا «مسؤولياتهما تجاه توفير المواد التموينية والمطبية للمدن والقرى والمخيات المحاصرة والخاضعة لمنع التجول».

وفي نداء العمال، النداء (١٥) الصادر في ٨٨/٤/٣٠، توجهت [قوم] إلى الهبئات الدولية ووكالة الغوث «لإعادة التموين الكامل وبشكل فوري لكافة سكان مخيات قطاع غزة بها يعزز صمودهم الباسل أمام الإجراءات الصهونية الفاشية . . . .

ودعت ايضاً والهيئات الدولية والمنظمات العمالية للتضامن مع الحركة العمالية الفلسطينية ضد قرارات الإبعاد والاعتقال بحق النقابيين وملاحقتهم وضد قرارات اغلاق النقابات العمالية ومداهمتها وحظر

نشاطهاه.

وتوجهت للقمة السوفياتية - الأمريكية المنعقدة بين ٢٩/٥ - ٢/ ١٩٨٨ معلمة وان حقوق شعبنا الفلسطيني كله، في الداخل والخارج لايطمسها شيء ولا تحاصرها خطة مثل خطة وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز، الذي سيعود إلى المنطقة قريباً ليخرج منها خائباً مدحوراً كما في مراته وجولاته الثلاث السابقة، وحيت القيادة الموحدة والإتحاد السوفياتي على كل مواقفه المشرفة لنا، ونؤكد على أن هذه القمة ستزيد من عزل الموقف الأمريكي وإجباره أخيراً على ان يفهم الحقائق قبل فوات الأوان حقائق السلام الشامل والعادل، من خلال المؤتمر الدولي بمشاركة كل الأطراف المعنية، بها فيها م. ت. ف، على قدم المساواة تحت إشراف الأمم المتحدة، (١٠٠).

ولقد أكدت [قوم] للرأي العام العالمي في النداء (٢٠) ١٩٨٨/٦/٢٢ على أهدافها وهي: «توفير الحماية الدولية لشعبنا في الأراضي المحتلة وايفاد مراقبين دوليين للاشراف على تطبيق قوانين توفير الحماية المدولية، انتخابات بلدية باشراف دولي، واحترام تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، وسحب الجيش من التجمعات السكنية والإفراج عن المعتقلين واغلاق مراكز الإعتقال النازية وإعادة المبعدين إلى وطنهم ووقف سياسة الإبعاد واحترام مبادىء حقوق الإنسان».

وفي نفس النداء حددت يوم ٥/٥ يوماً وللنضال ضد التمييز العنصري والتضامن مع شعب جنوب أفريقيا تتضامن فيه جماهير شعبنا مع كل الشعوب الحاضعة لنير التمييز العنصري، وهو يوم نضالي تحت شعار الحرية للشعوب والموت للعنصرين،

إن [قوم] وثورتها الكانونية، التي هي احوج ماتكون للتضامن، تتضامن مع شعب الأرض، مع شعب جنوب افريقيا الذي ذاق مرارة التمييز

العنصري البغيض، ان هذه الروح الأممية المتأصلة في الشعب الفلسطيني، إنها هي تجسيد حي لروح الشورة والشعب الطامح للحرية والمتاتلة من أجلها، إنها هي انعكاس للروح الديمقراطية المنغرسة في وجدان وفكر الشعب الفلسطيني.

وفي النداء (٢١) أكدت على ذات الأهداف الواردة في النداء (٢٠) وكذلك في النداء (٢٣) أعادت التأكيد مرة اخرى على المؤتمر الدولى.

ولكن في النداء (٢٣) نداء المبعدين الصادر في ١٩٨٨/٨/٥ اشادت بمواقف دول السوق الأوروبية المشتركة، كونها رفضت المصادقة على «تجديد الإتفاقية الاقتصادية مع اسرائيل» نتيجة ممارساتها الوحشية ضد الجاهير الفلسطينية.

وفي النداء (٢٦) نداء فلسطين، الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٩/٢٧ دعت المدورة ٤٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اقرار حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقها وإجبار اسرائيل على الإلتزام بها:

١ ـ انسحاب اسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ
 عام ١٩٦٧ بها فيها القدس العربية .

٢ ـ الفاء جميع اجراءات الإلحاق والضم وازالة المستوطنات التي اقيمت في الأراضى المحتلة.

٣ ـ وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة لتوفير الحهاية لجهاهير شعبنا لمدة لا تزيد عن بضعة أشهر، تمهيداً لمهارسة الشعب الفلسطيني، بحرية، حقه في تقرير مصيره.

٤ ـ عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت إشراف الأمم المتحدة وعلى قاعدة قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي هي لب الصراع في الشرق الأوسط.

وتمهيداً للإستحاب الاسرائيلي الشامل والكامل ووضع الأراضي المحتلة تحت اشراف الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي، يجب العمل في إلزام اسرائيل بهايلي:

«أ ـ التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي ٦٠٥ ـ ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ب ـ إلغاء أنظمة الطوارىء لعام ١٩٤٥ وكافة التشريعات والأوامر العسكرية المخالفة للقانونين المحلى والدولى.

حــ سحب الجيش من التجمعات السكانية الفلسطينية.

د ـ اطلاق سراح معتقل الانتفاضة وإعادة المبعدين.

هـ ـ اجراء انتخابات حرة للمجالس البلدية والقروية تحت إشراف الأمم المتحدة.

و ـ تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ وكافة الاتفاقيات الدولية
 التي تنظم علاقة الاحتلال بالأراضى المحتلة .

ز ـ وقف اجراءات الإبادة ضد شعبنا من حصار اقتصادي وقتل وهدم المنازل والتعذيب والإبعاد والاعتقالات الادارية وبناء المستوطنات.

وفي النداء (٢٧) توجهت للامم المتحدة بذكرى تأسيسها، وطالبتها بذات المطالب،وكذلك في النداء (٢٨).

وأما في النداء (٣٠) نداء الانتفاضة الصادر في ١٩٨٨/١٢/٦ توجهت القيادة الموحدة إلى قمة غورباتشوف ريغان وبوش، داعية إياهم إلى وتحمل مسؤولياتهم التاريخية والحضارية بالوقوف بشكل ايجابي بجانب الحقوق الوطنية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والتي أعلن المجلس الوطني عن تبنيها، وكإسهام من م.ت.ف في تحقيق السلام والأمن في العالم والشرق الأوسط».

ولم تتوقف مخاطبة الرأي العام العالمي، بل استمرت [قوم] في نداءاتها اللاحقة في تسليط الضوء على القضايا المطروحة في الصراع، وكان تركيزها الرئيسي على الحدف السياسي - الشعار السياسي. وأمكن لهذه السياسة ان تحقق انجازات عديدة وفي أكثر من محفل دولي، وأيضاً لم تقتصر لغة الحوار مع الرأي الحام العالمي على نداءات [قوم] بل ترافقت معها نداءات وبيانات العديد من المؤسسات والهبئات الوطنية المختلفة المنتشرة على مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع. إضافة إلى استقبال الموفود الأجنبية العديدة، التي قدمت للأراضي المحتلة للإطلاع على حفيقة الأوضاع، ولقد أجادت [قوم] والقوى الوطنية الفلسطينية إبراز حقيقة الأصور، وكشفت القناع الكلي عن وجه النازية الجديدة، نازية الصهاينة المتحيدة المتحيدة المتحيدة المتحيدة المتحديدة المتحدي

وساهم في ذلك أيضاً الصحافة العالمية وتغطيتها للأوضاع التي تعيشها الجهاهير المضلسطينية من قمع وارهاب قل نظيره في نهاية القرن العشرين. ومن هنا جاءت اجراءات سلطات الاحتلال العسكرية في تضييق الخناق على الصحافة العالمية، وقبل ذلك عملت على اغلاق العديد من المكاتب الصحفية المفلسطينية.

المهم أن اسرائيل فشلت لمرة واحدة طيلة شهور وأسابيع وأيام الانتفاضية / الشورة في استهالة الرأي العام العالمي لصالحها، وذلك لافتقادها زمام المبادرة، وافتضاح حقيقة أمرها كنظام عنصري، فاشي، ولاستمرار ثورة الشعب الفلسطيني بأسلوبها وتكتيكها الرائع والخلاق، اللذى سحب كل اسلحة القوة من يد الكيان الصهيوني البشع.

وإذا كمانت الإدارة الأمريكية مازالت تماطل في الضغط على الكيان الصهيوني ، وتحاول أن تكسب الوقت، كما يفعل الصهاينة ، أملاً بإجهاض الانتفاضة / الشورة ، فإن الشعب الفلسطيني ، الذي أرغم أمريكا على فتح

الحوار المباشر مع م. ت.ف، سيعرف كيف يرغم الامبريالية الأمريكية وقبلها الصهاينة للإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة.

ويمكن الإشارة إلى فشل اسرائيل المتكرر في كسب ود أقرب الحلفاء لصالح مشروعهم الإجهاضي - مشروع شامير - «الإنتخابات» الذي اعتمدته الكنيست والحكومة في أيار (مايو) ١٩٨٩، والذي ذهب شامير إلى لندن ومدريد للترويج لبضاعته الإجهاضية، ولكن باءت عاولة شامير بالفشل، وعاد يجر أذيال الخيبة معه، فحتى تاتشر لم تقنع بالمشروع الشاميري، فضلاً عن أن وزير الخارجية الأمريكي، بيكر، طالب الحكومة الاسرائيلية بالتخلي عن فكرة ضم الضفة والقطاع وعدم الاستمرار بالاستيطان والإنسحاب منها، بالمقابل رفض فكرة الدولة الفلسطينية؟! . الشورة الديسمبرية لقادرة على أن تجترح الصعاب، وان تحطم كل لؤامرات، وتتجاوز كل العراقيل، وتستمر، بفضل شلال الدم الفلسطيني لدافق في قناة وشرايين الثورة، احتى تحقيق شعار الحرية والاستقلال.

### ديناميكية قوم

ومن الجسوانب الإيجسابية جداً في تجربسة القيادة الوطنية الموحدة ديناميكيتها، وعدم حصرها في أشخاص محددين، الأمر الذي يفقد العدو الصهيوني القدرة على القاء القبض على القيادة الموحدة، ويبقيه في حيرة دائمة.

وفي مرات كثيرة ادعى العدو الصهيوني أنه القى القبض على القيادة الموحدة بعد النداء الخامس وبعد النداء الحادي عشر، ولكن صدور النداء السادس والشاني عشر أكد لقيادة العدو ان احلام اليقظة التي يعيشونها .. ليست سوى وهم، ولا صلة لها بأرض الواقع، وحتى لو نجح في ذلك، فإن امكانية ضرب مرتكزات هذه الأداة محدودة، لان جذورها باتت عميقة في وعي الشعب وبإمكانها أن تلد من رحم الثورة

لقد استفاد الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية من التجربة المريرة السابقة، وتعلم دروساً مهمة في النضال التنظيمي والسياسي والعسكري والثقافي وغيره، الأمر الذي ساعده في إرباك العدو ومفاجأته بشكل دائم ومستمر بتكتيكات جديدة، وبأساليب عمل مختلفة، مما أدخل الرعب في قلوب المستوطنين وقادة العدو؛ وفي كثير من المرات أعلن رابين، وشامير وشمرون وغيرهم، ان المسألة لاتحتاج إلاّ لوقت قصير!، ثم قالوا لستة أشهر! وبعد ذلك اعلنوا افلاسهم الكلي في امكانية القضاء على الثورة وبالتالي على قوم واللجان الشعبية. وهذا يؤسس لإفلاس الصهيونية فكراً ومارسة، وسقوط تكتيكات وسياسات العدو المتغطرس.

ولقد ناور العدو الصهيوني كثيراً من أجل التقاط طرف خيط طبيعة القيادة الموحدة وطريقة عملها، ففتح العدو بوابة الإتصالات السياسية مع بعض الشخصيات الفلسطينية المحسوبة على م. ت. ف كالحسيني ونسيبة وغيره، بهدف امساك أي نقطة تتعلق بـ [قوم]. وكان شامير شخصياً في كثير من الأحيان يشرف على هذه الإتصالات، ولكن باءت محاولاته بالفشل. ومارس سياسة الإبعاد اعتقاداً من العدو الصهيوني أن هذا الأسلوب سيشل ويضرب القيادة الموحدة، وبالتالي «سيجهض» الثورة، ولكن النتائج كانت دائماً مصحوبة بالفشل الذريع لمخططه، والناتج بالأساس عن التخبط وافتقاد زمام المبادرة.

وهذه النجاحات في تجاوز المناورات الصهيونية كلها، إنها هي نتاج الإدراك المعرفي لطريقة عمل المؤسسات الصهيونية القمعية، التي خبرتها القوى الوطنية جيداً بالتجربة المرة على مدار سني الاحتلال الطويلة.

#### نقاط ضعف القيادة الموحدة

لايوجد عمل كامل، بل دائماً تكون هناك ثغرات ترافق هذا العمل أو ذاك. و[قوم] لم تشذ عن هده القاعدة، فهي ليست استثناء بل انها جزء من القاعدة العامة ومن أبرز السلبيات المرافقة لها:

١ ـ إنها حالة تسيقية بين القوى المختلفة، أعلى بالتأكيد من الأشكال التنسيقية التي سبقت الثورة الكانونية، واكتسبت هذه الظاهرة التنظيمية صيرورتها وديمومتها من «آلية عمل تلقائية» مباشرة ولم تستند إلى قوانين العمل التنظيمي. أي أنها ليست جبهة وطنية متحدة، لم تصل إلى هذا المستوى، بل هي أدنى من ذلك، انها في المسافة الفاصلة بين التنسيق الميداني والجبهة الوطنية، ولكنها ليست هذا ولا ذاك، انها شكل تنظيمي له خصائصه المميزة.

ورغم أن القيادة الموحدة تمكنت بعد مرور قرابة العام والنصف من تبلورها كإطار تنظيمي، من الإتفاق على تطوير ذاتها ومد جسورها إلى ركائزها التنظيمية المنتشرة على الأرض الفلسطينية المحتلة، أي اللجان الشعبية ولجان التخصص المختلفة، رغم ذلك، فلا يمكن الإدعاء انها تمكنت من تجاوز تلك المسافة الفاصلة بين التنسيق والجبهة الوطنية، بل يمكن الجزم أنها انتقلت خطوة جديدة إلى الأمام باتجاه الجبهة الوطنية المتحدة؛ مع أن هذا الإتفاق لم ير النور، الأمر الذي يتطلب من قوى الثورة المنضوية تحت لواء ق. و. م الخروج من حالة التعثر، ومنح هذه التجربة الجبهوية الفرصة الضرورية لنجاحها وتمثلها دور الجبهة الوطنية المتحدة لجماهير الثورة في الداخل، وبحيث تشكل فعلاً الذراع الضاربة للمعاربة في . ت. ف.

٢ ـ عدم ثبات مندوبي الفصائل في هذه الهيئة القيادية. وبقدر ماتم

التأكيد على ايجابية المرونة والمناورة في عدم نبات شخوصها، بقدر مايتم الناكيد هنا على أن هذا الحراك في الشخوص يخلق في أحيان كثيرة شكلًا من عدم التجانس ببن أعضاء المئة القيادية في معالحة الأمور المختلفة، وحاصة في نقاط الخلاف بين القوى الفلسطينية المشكلة لها.

٣ ـ أحياناً عديدة ترسل بعض الفصائل مندوبين عنها لايملكون حق الموافقة والإقرار على الموضوعات المثارة، مما يعيق سرعة إتخاذ القرار، فضلاً عن ان بعض مندوبي القوى لايملكون حق التقرير على قواهم، وذلك يعود لتركيبة هذه القوى!؟.

\$ - غياب برنامج العمل المشترك للقيادة الوطنية الموحدة. وتنحصر صيغ التنسيق السياسي والاقتصادي والكفاحي بها يرد في النداءات الصادرة عنها، والتي تشكل السياسة التكتيكية اللحظية للثورة، أي أنها لم ترق إلى مرحلة الجبهة الوطنية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك، إلى قيادة اليمين، وتردد بعض اليسار الفلسطيني، وكها لاحظنا أن اليمين سابقاً وراهناً مازال يشكل العقبة أمام تطور أدوات العمل الجبهوية في المداخل، لاعتبارات فتوية ضيقة جُلها الخوف على موقعه في قيادة الثورة. وهذه السياسة الخاطئة تعكس نفسها سلباً على ثورة كانون (أ) إفتقادها لورقة عمل تنظم وتوجه أداءها الثوري في قيادة الجماهير وفي نفس الوقت، مجابهة العدو الصهيوني، ولايكفي الاعتباد على مقررات المجلس الوطني. لان خصائص الضفة والقطاع وطبيعة اللحظة السياسية تحتم اشتقاق ق. و. م ورقة عمل خاصة بها على أرضية البرنامج الوطني العام.

(ب) تفتقد للأسس والمبادىء التنظيمية التي تحكم آلية علاقات الفصائل المكونة لها وتنظم علاقاتها بالأدوات التنظيمة الأدنى في المناطق ، الخ . (ج) ترك الأمور على سجيتها من دون ضوابط، يفسح المجال أمام ارباكات تنظيمية وسياسية، الثورة بغنى عنها، ويخدم سياسة العدو

المتربص بها وبالثورة ككل.

و على الرغم من وجود الطابع الإئتلافي لـ (ق. و. م) وكذلك للجان الشعبية في المناطق والأحياء، إلا أن الصلة ليست قائمة بين هذه الأطرا؟، وتتمركز صلة الوصل بالفصائل الوطنية فيها بين الأدانين؛ وهذا يعكس حجم الخلل الذي يلازم هذه التجربة الجبهوية، الأمر الذي يتطلب من قوى الثورة الخروج من دائرة التعثر واللامبالاة، التي تحمل في طياتها أخطاء جدية لاتقتصر أبعادها على أوضاع العملية الثورية راهناً، بل قد تمتد لما هو أبعد من ذلك. وأحد مقومات التخطي لهذه الثغرة يكمن في تطبيق الإتفاق، الذي وقع بين الفصائل المنضوية تحت لواء ق. و. م بعد عام ونصف من اندلاع شرارة الثورة، المتعلق بتنظيم عمل القيادة الموحدة.

٦ ـ سهولة انتحال اسمها من قبل العدو، الذي حاول خلال الفترة
 الماضية اصدار عدد من النداءات ولكنها افتضحت. ويعود سبب ذلك إلى
 عدم متانة الأساس التنظيمي وصلابته.

٧ - التدخل من الخارج في نداءاتها، والتغير في صياغة بعض الفقرات، وشطب بعضها الآخر، خاصة تلك الفقرات أو الكلمات التي تحمل مدلولاً سياسياً جذرياً، هذه السياسة تعكس نفساً قيادياً هابطاً بالسقف النضالي الفلسطيني عامة، وسقف القيادة الموحدة خصوصاً، وماجرى في النداء (١٩) و(٣٦) و(٣٦). وغيره من النداءات، نهاذج حية على المدى الذي يحاول أن يذهب اليه بعض قيادة المنظمة.

كها أن قيادة المنظمة تحاول عبر عدد من الشخصيات والرموز الفلسطينية السبرجوازية أن تروج لافكار خطيرة، على سبيل المثال، د. محمد ربيع ودعوته للتخلي عن وحق العودة»؟!! من خلال اجراء ومساومة» مع العدو الصهيوني، محتواها «تخلي» الشعب الفلسطيني عن وحق العودة» مقابل أن يوقف العدو مسألة الهجرة اليهودية إلى دولته غير المشروعة؟!. مع أن

الحقائق المادية الملموسة تؤكد أن الهجرة اليهودية إلى اسرائيل في تضاؤل وتراجع مستمر، وهذا يعود لاكثر من سبب، فاسرائيل لم تعد ذلك «الحلم» لليهود، بل اضحت من ذكريات الماضي: ود. لن تكون سوى متحف لافكار القرن التاسع عشر، في اطار القرن العشرين. أو كتاب لتشيخوف يعيد كتابته دورغات». كما قال الأديب أموس ألون في كتابه «الاسرائيليون» وفي السياق يؤكد اضمحلال دور العقيدة الصهيونية فيقول: «وعلى أية حال، فقد فقدت العقائدية القديمة كل سيطرة لها على الواقع . فهي لاتفتن الشباب [اليهودي]. ونظل غريبة عن الجماعات الجديدة القادمة إلى اسرائيل والمدفوعة برياح التاريخ القاتلة ، أكثر من الجديدة القديمة في قطع المصلة مع المنفى ، هي التي حثتها على المجيء وعقب على ذلك مارتن بوبر بمنتهى الوضوح ، قائلاً: «ان ما كان في الأصل شغفاً وهوى لدى فقراء اليهود، فقد أصبح مجرد تسلية وهواية لأثريائهم (١٠٠٠).

إذا كانت هذه هي استخلاصات عدد من المثقفين اليهود قبل وصول حجارة الثورة إلى زجاج البيت الصهيوني، فإن الأزمة الاسرائيلية ستتعمق على الصعد المختلفة، ومن بينها تفاقم موضوع الهجرة إلى اسرائيل، حيث ستأخذ بُعداً أكثر بكثير، مع تحقيق المزيد من الإنجازات والإنتصارات ولو الصغيرة لصالح الشعب الفلسطيني بفضل استمرار وتصاعد نيران ثورة كانون.

كما لا يجسوز المساواة بين صاحب الأرض، صاحب الحق الشعب الفلسطيني وبين المستوطن الصهيوني القادم إلى فلسطين كمغتصب ومستعمر للأرض ولحقوق شعبها؟! لأن في مثل هذه والمساواة» مغالطة للمنطق العلمي الباحث والساعي لانجاز السلام العادل الممكن في المنطقة. ورفض هذه المعادلة، لا يعني رفضاً لمبدأ المساومة، بل هو رفض لشكل من المساومة يحمل في طياته الخضوع والإستسلام لطروحات قادة

العدو الصهيوني المعادية للسلام، وفيه اسقاط للحق التاريخي للشعب العربي الفلسطيني!. وهكذا سياسة لاتخدم، من قريب أو بعيد، نضال الشعب الفلسطيني.

وبناء عليه ، يجب صيانة وحماية الثورة من الإنزلاقات السياسية ، والدفع عالياً بلهيبها ، كي تبقى متأججة عطاءً ثورياً ، عصية على الأعداء ، ولا يتم ذك إلا بتعزيز القيادة الموحدة للثورة ، وليس بإضعافها ، وإبقائها دون مستوى العملية الثورية الجارية في الضفة والقطاع! .

٨ - الثرثرات اللامسؤولة عن القوى التي وافقت على اصدار هذا النداء أو ذاك، بحيث يصبح حديث الشارع الفلسطيني (ومباشرة بعد نزول النداء، كنت تسمع بين الناس ان هذا النداء صدر بموافقة القوى (س) و(ص) أو (س) و(ص) و(ع) أو الجميع. وكان الجميع يتناقل هذه الأخبال". الأمر الذي يعني (أ) فقدان طابع السرية. (ب) اعطاء العدو معلوماتية مجانية من دون احتساب النتائج. (ج) اضعاف مكانة وهيبة القبادة الموحدة في أوساط الجماهير الشعبية. (د) افساح المجال واسعاً لخلق مناخ ملائم للاشاعات المغرضة والمسيئة لقيادة الثورة الميدانية - قوم في الداخل. (ه) يدلل على أن روح العمل الجماعي لم تنغرس كما يجب في نفوس وعقلية الهيئات القيادية عند بعض الفصائل!، ومازالت النزعة الإستعراضية الذاتية تتغلب على المصلحة الوطنية المشتركة.

هذه هي السلبيات والأخطاء، التي رافقت وترافق عمل الهيئة القيادية الأولى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي اخطاء ليست بسيطة، كما أنها ليست قاتلة إذا ماسعت قيادة م. ت.ف. عموماً، وقيادة كل فصيل وطني منضو تحت لواء ق. و. م جدياً إلى معالجة هذه الثغرات من دون اخضاع المصلحة الموطنية العامة إلى المصالح الفئوية، وحسابات العصبوية التنظيمية. ان الإنطلاق من الجذر الوطني العام في زمن الثورة، هو الخطوة

الأولى نحو النهوض بالأداة القيادية الرئيسية للثورة، بالتلازم مع الالتزام ببرنامج الإجماع الوطني. وهذا ماتحتاجه ثورة كانون من الجميع.

### نقاط على حروف القيادة الوطنية الموحدة

بعدما وضعت اليد على بعض الجروح ومواقع النزف في بنيان وعمل ق.و.م فها هي السبل لتضميد هذه الجراح؟ وكيف يمكن شفاؤها من الثغرات التي تلازمها؟!. معالجة الثغرات تكمن في:

أولاً: العمل على تعزيز مكانة وهيبة القيادة الموحدة من خلال تطويرها تنظيميا لتصبح فعليا الجبهة الوطنية المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة \_ الذراع الكفاحية الضاربة لمنظمة التحرير.

ثانياً: إعطاء ق.و.م صلاحية صياغة برامجها ومواقفها وسياساتها التكتيكية على أرضية البرنامج السياسي المقر في الدورة الطارئة، دورة الشهيد أبو جهاد، التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، وارتباطا بخصوصيات وسهات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

ثالثاً: أن ترفع القيادة الرسمية للمنظمة في الخارج، وخاصة بعض اليمين الفلسطيني، يدها عن نداءات القيادة الموحدة، وعليها أن تحدد بشكل واضح الموقف منها، فإما أن تمنحها الثقة وإما أن تعلن «عدم ثقتها» بها كأداة قيادية ميدانية، عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتظيمية؟!.

إن واجب قيادة م. ت. ف ان لاتهبط بنداءات ق. و. م بل أن ترفع سقفها، لأن هذه السياسة، هي التي تعزز من مكانة ودور المنظمة كمحاور قوي وصلب في أية مفاوضات مع العدو، وليس الهبوط بالبرنامج النضالي!.

إن سياسة تقديم التنازلات المجانية، إنها تعني تقديم أوراق القوة كافة الموجودة في اليد الفلسطينية إلى الطرف المعادي، من دون الحصول على -

أو تحقيق \_ أي من أهداف الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يأباه الفلسطينيون الوطنيون كافة.

رابعاً: أن تصل أموال الصمود إلى القيادة الوطبية الموحدة، وأن يتم توزيعها بإشراف هذه القيادة، لتعزيز مكانتها وهيبتها في أوساط الجماهير الشعبية.

خامساً: توقيع ميثاق شرف بين الفصائل المكونة لها، على أن لايصدر أي منها بيانات أو نداءات باسم القيادة الموحدة، وان يجري التقيد التام بالميثاق المرم بين الفصائل.

سادساً: عدم الثرثرة بين أوساط الجماهير الفلسطينية عن القوى التي وافقت أو لم توافق على هذا النداء أو ذاك، لصيانة الطابع السري لهذه القيادة، وبالتالي ابقاء صورتها نقية في أذهان الجماهير.

سابعاً: تغليب الروح الجماعية في العمل في نطاق ق. و. م على الروح الفقوية الضيقة، وهذا يستدعي رفع مستوى تمثيل الفصائل، بحيث يملك مندوب هذا الفصيل أو ذاك حق الإقرار وتحمل المسؤولية كاملة عن قيادته الخزبية أمام عمثلي الفصائل الأخرى.

ثامناً: استمرار اتباع صيغة المناورة في شأن تركيب ق. و. م، من خلال إحاطتها بإطار كبير من الشخصيات الوطنية الفلسطينية، ومن خلال نشر أخبار غير صحيحة عنها بهدف توصيلها للعدو.

تاسعاً: في الوقت نفسه وضع حد لتجاوز بعض الشخصيات «المعتدلة» ـ المحسوبة على اليمين وبعض البسار ـ اطار القيادة الموحدة، بحيث يتم العمل في نطاق من التكامل والتعاضد بين دوائر العمل الوطني المختلفة. بالمحصلة، المسؤولية الوطنية العامة، والمصلحة التنظيمية الضيقة لكل فصيل من الفصائل تتطلب من القوى الوطنية المختلفة، من اركان ق. و. م والقيادة الرسمية للمنظمة ابعاد شبح الخلافات والإشكاليات الصغيرة هنا

وهناك عن تيار الثورة، وخاصة القيادة الميدانية في الداخل، الذراع الضاربة لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ ق. و. م ـ.

كما يجب على اليمين واليسار، على حد سواء، المحافظة على هذه التجربة وتطويرها والإرتقاء بها إلى مصاف الحبهة الوطنية، وحمايتها من نزعات والحب الزائد، ومن نزعات وعدم المبالاة، أو استخدامها كورقة من أوراق «المساومة» الرخيصة.

إن مصلحة الشعب تحض القوى الوطنية جميعاً، على إدراك حجم الأخطار المحدقة بالثورة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من وحدة الشعب، ومزيداً من تعزيز وحدة أدواته التنظيمية والسياسية والكفاحية، من أجل المدفاع عن الثورة والشعب، ودحر المحتلين الصهاينة عن الأرض الفلسطينية، من خلال تحقيق شعار الحرية والاستقلال.

# اللجان الشعبية سلطة الشعب الوطنية

إذا كانت القيادة الوطنية الموحدة قد شكلت قنديل الثورة وبوصلتها الهادية، وشعاعها الثاقب مساحة الظلام الاحتلالية الممتدة على كل أرجاء الوطن الفلسطيني؛ فإن اللجان الشعبية تشكل وقود هذا القنديل ومصدر اشعاعه الدائم والمستمر.

وإذا كانت القيادة الموحدة تعتبر رأس الثورة ومحركها الأول فإن اللجان الشعبية تمثل أذرعها ومفاصلها المكونة والمحركة للجسم العام، ولايمكن للرأس أن يعمل دون هذه الأذرع، دون هذه المفاصل، وبالطبع تشكل الجاهير الشعبية جسم الثورة، لحمها ودمها.

إن القيادة الموحدة مثلت وتمثل قاطرة القطار الرئيسية، أي كابينة

القيادة، في حين أن اللجان الشعبية مثلت وتمثل حلقات الوصل بين القياطرات، بين المدن والمخيات والقرى والأحياء والمصانع والتجار والحرفين والطلاب والمعلمين والمثقفين والمرأة. . الخ.

إن اللجان الشعبية ليست سوى العمود الفقري للثورة الكانونية العظيمة، أو بتعبير آخر، انها جهازها العصبي، الذي لاغنى للثورة عنه نهائياً.

ومن البديهي التأكيد، ان اللجان الشعبية، كمفهوم وكإطار تنظيمي، لم تكن وليدة الصدفة، ولا جاءت بقرار فوقي من القيادة الموحدة، لانها سبقت أصلاً تشكيل وبلورة قوم. وهي لم تكن وليدة الشورة الكانونية المجيدة كما يحلو لبعض الفصائل أن تدون ذلك في تقارير لجانها المركزية؟! على اعتبار انها كانت المبادرة في تأسيسها؟؟!.

اللجان الشعبية، وفكرتها، موجودة في الواقع الفلسطيني، وفي التراث التاريخي الفلسطيني، وموجودة في تضاريس العادات والتقاليد الفلسطينية، الداعية للتعاون والتضامن في الملهات والأفراح والأتراح.

وإذا عدنا للتاريخ لوجدنا، على سبيل المثال لا الحصر، في ثورة عام ١٩٣٦ انه قد تم تشكيل اللجان القومية على مستوى المدن والقرى الفلسطينية، وهي شكل يقترب إلى هذا الحد أو ذاك، من شكل اللجان الشعبية.

فضلا عن ذلك، إذا جرى أخذ الثورة الفلسطينية المعاصرة كمثال، لوجدنا ان هذا المفهوم واللجان الشعبية، مستخدم في مفرداتها ومكوناتها التنظيمية الشعبية، وبالتحديد في المخيات الفلسطينية في لبنان عام 19۷۲.

واللجان الشعبية (\*) عبارة عن هيئة تمثيلية يجري اختيار اعضائها بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية ووجهاء المخيم. ومهمتها (١) الإشراف على وضع المخيم الاجتهاعي والصحي والإنساني (٢) وتمثل المخيم في العلاقة مع فصائل الثورة. (٣) كما تمثل المخيم أمام الجهات والمنظهات الدولية والحكومية وغير الحكومية في البلد المعين، الزائرة للمخيم كما في لبنان، إذا استدعى الأمر ذلك، وفي ظروف محددة.

أما على صعيد الأرض المحتلة ، فقد شكلت اللجان الشعبية أول مرة عام ١٩٧٥ في خضم تصعيد الجهاهير الفلسطينية لنضالها ضد الاحتلال ، بعد انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٧٤ وتجلى أحد أشكال التصعيد في مناطق رام الله بأن «تشكلت لجان شعبية من الفلاحين وأصحاب الأرض ، للدفاع عن الأرض والوقوف بوجه عمليات المصادرة وردع أعمال السمسرة الخيانية»(١٠٠).

وفي انتفاضة العام ١٩٨٢، جرى في القدس تحديداً تشكيل لجان شعبية، وبشكل خاص في عقبة الخالدية لمواجهة المحتلين الصهاينة، وايضاً في رام الله.

وفي أعقاب انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٦، دعت والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إلى تشكيل اللجان الشعبية، وفوراً جاء ذلك في نشرة والثورة المستمرة» في أوائل نيسان (إبريل) ١٩٨٧، تحت عنوان ومرة ثانية ندعو للبدء فوراً، بتشكيل اللجان الشعبية والميدانية» التي قالت: واننا نمد أيدينا إلى أيدي كل القوى الحية لتأسيس لجان شعبية في كل المدن والأحياء، والمخيات والقرى لتقوم بدور تنظيمي وقيادي للجهاهير والسهر على متطلباتها ومساعدتها على تسوية مشكلاتها» وأشارت النشرة إلى اللجان «التي تألفت في عقبة الخالدية لدعم صمود الأهالي وهمايتهم من اعتداءات المتطرفين الصهاينة [التي] جاءت لتزكي اقتراحنا سالف الذكر»(٢٠٠).

كها أنه تم تشكيل لجان شعبية في أكثر من غيم، ففي غيم الدهيشة تشكلت لجنة شعبية عام ١٩٨٥ وكانت فاعلة، واستمرت حتى مجيء

الثورة، فاحتلت موقعها الريادي في نطاق اللجان الشعبية. كما كان هناك شيء مشابه في نحيم جباليا، وكذلك في بيرزيت والجلزون ومخيم جنين. وارتباطاً بذلك، لايمكن أيضاً نفي صلة المنظهات الديمقراطية المختلفة لفصائل المقاومة في الأراضي المحتلة بتشكيل اللجان الشعبية، حيث يمكن القول، إن تلك الأشكال كونت الأساس الموضوعي والوعاء الرئيسي لتشكيل اللجان التي تأسست اغترفت لتسكيل اللجان التي تأسست اغترفت عضويتها من تلك الأطر الديمقراطية. وهذا الأمر يؤكده العديد من المصادر، ويشير بعضها إلى أن اللجان الشعبية لم تخلق «في الضفة الغربية وقطاع غزة في يوم واحد ولا في «سبعة أيام» فقبل الموعد «الرسمي» للانتفاضة نشطت لجان شعبية وان لم يطلق عليها هذا الاسم في العديد من المجالات، خصوصاً الزراعية والطبية والنقابية. وكان لها دور حاسم في بعض الحالات في مواجهة سلطات الاحتلال وإفشال مخططاتها، واحد الأدلة على ذلك المعركة التي خاضتها اللجان العمالية في قطاع غزة من أجل تسير المعركة الانتخابية النقابية وإنجاحها، قبل حوالي عامين» (١٠٠٠).

ان هذه الوقائع والشواهد المادية في المجتمع الفلسطيني (الضفة والقطاع) تؤكد ان مفهوم وشكل وآلية عمل اللجان الشعبية تطور ونها من خلال التجربة الوطنية المتعاظمة، وقد تلمس الحزب الشيوعي هذا الشكل مبكراً، وكذلك الجبهة الشعبية التي أوردت تشكيل اللجان الشعبية في برنامجها السنوى عام ١٩٨٦.

### اللجان الشعبية قبل وبعد الثورة

محتوى ومضمون اللجنة الشعبية قبل الثورة ليس هو ذاته بعدها، لاسيها وانها كانت تعني في السابق شكلًا من أشكال التنسيق بين القوى والاطر

السياسية والديمقراطية المختلفة. واستمر هذا المحتوى ملازماً لها في المرحلة الأولى من الثورة الديسمبرية.

ولكن مضمونها بعد ذلك تغير ارتباطاً بتغير الظروف، فباتت تشكل القيادة الميدانيه للجهاهير في المناطق والمخيهات والمدن والقرى والأحياء المختلفة، وهي نتاج العمل المنظم من جهة والمبادرة الجهاهيرية من جهة أخرى. وتعزز نفوذها المحلي وسط الجهاهير بسبب عدم قدرة ق. و. محتى الآن، وفق منسوب تطورها، من السيطرة على الأوضاع من القمة إلى القاعدة، لاسيها وأنها مازالت صيغة دون الجبهة الوطنية، أي أنها لاترتبط بأدوات العمل الجبهوي الأدنى بأي رابط مباشر تنظيمي، الأمر الذي يعزز من نفوذ ودور اللجان الشعبية في المناطق المحتلة، فأصبحت تمثل السلطة الشعبية البديلة عن سلطة الاحتلال، مع تعاظم الثورة وتدحرج ركائز السلطات الاسرائيلية التدريجي.

وبعد الثورة نضجت الظروف الذاتية والموضوعية لبناء وتشكيل اللجان الشعبية، فانتقلت من حيز الشعار والدعوة، إلى حيز التطبيق والمارسة في المواقع بسرعة، وبمحتوى جديد ومتطور عن السابق. وباتت اللجان الشعبية منتشرة بالعشرات وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧. ولم تقتصر عضوية اللجان الشعبية على أعضاء وأنصار فصائل الثورة والأطر الديمقراطية المرتبطة بها فقط، بل انضم إليها تيار جماهيري كبير، جاءت مشاركته في البداية بشكل حماسي وعاطفي، ولكن صيرورة وتطور الثورة عقلن ونظم هذا الإرتباط العضوي بين الجماهير ولجانها الشعبية.

وعلى الرغم من وجود ظاهرة اللجان الشعبية في الضفة والقطاع قبل الشورة، واستمرارها مع اندلاع الثورة، ولكنها بشكلها وحلتها ومحتواها الجديد انتشرت على نطاق واسع «بدءاً بشهر شباط (فبراير) ١٩٨٨ في قرى

الضفة الفلسطينية «<sup>(۲۲)</sup>.

وتشير المعلومات المتوفرة من الداخل الفلسطيني، ان تشكيل اللجان الشعبية تركز في المرحلة الأولى والتي استمرت حتى شهر نيسان (إبريل) أيار (مايو) في المدن التالية: غزة، نابلس، القدس، رام الله، جنين، والخليل، وبعد ذلك امتدت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ كلها تقريباً.

ولقد عارض بعض القوى الوطنية، وخاصة حركة «فتح» في البداية تشكيل هذه اللجان، خوفاً من أن تشكل بديلاً لدورها وموقعها ومؤسساتها في النضال الوطني، لاسيها وان اليمين الفلسطيني يعتبر شيوع العمل الجهاعي وتجذره في أوساط الجهاهير الفلسطينية منافياً ومتناقضاً مع طابعه ومنطقه الإستئثاري التفردي، غير الجهاعي، ويرى في كل مايتجاوز حدود مفاهيمه شكلاً من أشكال «التمرد» على «السلطة!» في الساحة الفلسطينية!؟.

ولكن صيرورة الأحداث، التي ألغت كثيراً وكثيراً جداً من المفاهيم والمعايير والمقولات والعادات والتقاليد البالية، أرغمت الجميع على أن يقبلوا بالواقع كها هو رغهاً عنهم، الأمر الذي ألغى المواقف المتعارضة مع الرغبة الجهاهيرية الجهاعيرة الجهاهيرية الجهاهيرية الفياد اللجان الشعبية، فضلاً عن انخراط الجهاهيريها، وهذا يعود لان اللجان الشعبية أخذت في استلام زمام الأمور في المخيات والمدن والقرى والأحياء. مما حدا بالقوى المهانعة والمستنكفة إلى اللحاق بركب القوى الوطنية المختلفة، حرصاً على دورها، ولوضع العراقيل في طريق تطور آلية عمل الأطر الجبهوية، بها يحول دون بلوغها الجبهة الوطنية. وهذا ما تجلى في دور هذه القوى اليمين الفلسطيني - في عرقلة عملية الربط والإتصال المباشر بين الملجان الشعبية من جهة أخرى!.

ومازال هذا الخلل يلازم العلاقة بين الأطر الجبهوية في الأراضي الفلسطيية المحتلة، مع أن حاجات الثورة تستدعي هذه الصلة المباشرة، والإرتقاء بصيغة العلاقة بينها، كي تكتمل شروط بناء الجبهة الوطنية المتحدة في الضفة والقطاع، ولكن الإسقاطات الفئوية كانت تحول دون انجاز أي تقدم بالمعنى المادي الملموس في الميدان التنظيمي.

ولكن هذا الخلل لم يؤثر على انتشار اللجان الشعبية رويداً رويداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأخذ مضمونها يرتقي ويتطور لأبعد من حدود ونطاق التنسيق بين القوى السياسية، وأمست ذات طابع جماهيري، لم تعد مرهونة بوجود القوى السياسية أو عدمها كي يتم تشكيلها. وفي بعض المواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشكلت لجان شعبية من عمثلي التنظيات الوطنية، لكن النتيجة العامة تمثلت في فشل هذه اللجان، الأمر الذي قاد هذه التنظيات إلى ادراك وجوب انشاء لجان شعبية بكل ماتعنيه هذه الكلمة ـ أي بإشراك المواطنين ذوي الكفاءات في اللجان، دون أن يكونوا منتمين تنظيمياً إلى أي فصيل ("").

نتيجة لهذا التحول الجذري في شكل ومحتوى اللجان الشعبية، أمست تمثل اداة تنظيمية شعبية، تمثل قطاعات الشعب الواسعة بمختلف طبقاته وفئاته الاجتماعية الوطنية.

# من التنسيق إلى السلطة الشعبية

انتقلت اللجان الشعبية تدريجياً، لتحتل مكاناً مرموقاً في التركيب السياسي والتنظيمي لثورة كانون، فكما أشير، لم تعد عملية التنسيق بين القوى والأطر هي الدافع وراء تأسيس اللجان الشعبية، وإنها بات الدافع الرئيس بناء سلطة شعبية جديدة، سلطة بديلة عن سلطة الاحتلال،

سلطة من وسط جماهير الثورة ونقيضة مائة بالمائة لسلطة الاحتلال الصهيوني.

ان استمرار وتطور عملية البناء والتأسيس للجان الشعبية في أي موقع من مواقع الوطن الفلسطيني المحتل، تعني بالضرورة عملية هدم في ذات الوقت لسلطة غريبة، دخيلة، استعمارية، إنها عملية إشادة وتعمير وتطوير للسلطة الشعبية الفلسطينية، وبالمقابل تدمير لركائز سلطة الاحتلال الصهبوني.

ان عملية الزرع الدائمة والمتعددة الأوجه والجوانب وعلى مدار فصول السنة النضالية، في زمن الشورة الديسمبرية للجان الشعبية، تعني بالضرورة لاحقاً حصد الثار الوطنية، بناء ركائز السلطة الشعبية، سلطة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة.

لقد مثل تأسيس وإشادة اللجان الشعبية لطمة وطعنة قوية إلى خاصرة الاحتلال الإسرائيلي وإلى أدواته الإدارية والقمعية المختلفة في آن واحد. ومرغت «هيبته» وأنف في التراب الفلسطيني، وافقدته صوابه، بحيث أصبحت [اللجان الشعبية] في نظر «الجنود الإسرائيليين. العدو رقم واحد» "" الأمر الذي دعا وزير الدفاع الصهيوني، اسحاق رابين، أن يعلن في آب (أغسطس) ١٩٨٨: «إن اللجان الشعبية هي منظات غير شرعية، ويجب ملاحقتها واعتقال أعضائها بأي شكل من الأشكال ومنذ ذلك الوقت بدأت القوات الإسرائيلية بشن عمليات اعتقال واسعة ضد كل من يشتبه بانتهائه إلى إحدى هذه اللجان، والحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة "".

ورغم استشراء سياسة الإرهاب الصهيوني ضد الجماهير الفلسطينية، وضد أطرها الشعبية، التي طال بعضها الإعتقال، إلا أن ذلك لم يعن نجاح سياسة الإحتلال في شل هذه التجربة الشعبية الرائدة، التي باتت جزءاً لايتجزأ من معالم الحياة الوطنية الفلسطينية

ان اللحان الشعبية أرست أسس السلطة الشعبية، ونهضت بها، ويوماً بعد يوم ترسخ أساساتها في تركيب السعب الاجتماعي الوطني، فأمست هي صاحبة القول الفصل بعد القيادة الوطنية الموحدة، وهي المنفذ الأميل لنداءاتها وتعاليمها في المادبن والمجالات المختلفة.

ويمكن الجزم، بأن اللجان الشعبية، بها مثلته من أداة كفاحية صلبة، اتبتت جدارتها في ميدان المواحهة اليومية، والمعارك الوطنية الضارية ضد الصهاينة المحتلين. ليس هذا فحسب، وإنها حققت على الصعيد الجهاهيري العديد من الإنجازات من بينها:

١ ـ تجسيد روح العمل التعاوني.

٢ ـ اختفاء روح التفرد والفتوية والداتية إلى حد ىعيد من أوساط الشعب.

٣ ـ منح الجهاهير الثقة العالية بالنفس، من خلال خلق مقومات المقاء والـدفاع عن الـذات الـوطنية في مواجهة سياسة الحصار الإرهابية وإلاقتصادية الإسرائيلية.

٤ ـ ترشيد الإستهلاك.

عرس عادات جديدة وتطهير المجتمع من العادات البالية وخلق مفاهيم جديدة تتناسب مع واقع الثورة وطروف المجتمع الجديدة.

ومازالت الثورة الكانونية، بفضل صيرورتها وسيرورتها، وتجدر اللحان الشعبية في المواقع الجغرافية السكنية والوظيفية تحقق المزيد من الإنجازات، وترسخ أسس وقواعد حياة جديدة تختلف في معالمها عما سبق رمن الثورة وتشكيل اللجان الشعبية.

وفي سياق الحديث عن اللجان الشعبية، يكون الحديث ناقصاً إذا لم يجر التطرق إلى لجان الأحياء، التي تعتبر خطوة جديدة في نطاق تنظيم

وادارة حياة الجهاهير الفلسطينية. وهذه اللجان اشتقاق عن اللجان الشعبية المختلفة وامتداد لها على مستوى الأحياء بل والشوارع، الأمر الذي يعني سيطرة هذه اللجان على جوانب الحياة كلها، والإشراف المباشر على مسار الأحداث والأمور في أصغر الحلقات الاجتهاعية. وهو مايساعد على (أ) متابعة حاجبات الناس. (ب) معرفة أي العائلات بحاجة إلى الدعم والإسناد الفوري. (ج) مراقبة العملاء وضبط حركتهم. (د) وضع الخيطط التكتيكية لمواجهة العدو على مستوى الحي والشارع، في نطاق الخطة على مستوى القرية أو المدينة.

وفي ضوء ماتقدم، فإن اللجان الشعبية تعتبر شكلًا من أشكال التسيير اللذاتي لجهاهير في المواقع الجغرافية المختلفة.

# اللجان الشعبية مهمة عاجلة في نداءات قوم

منذ أن تبلور إطار ق. و. م وبدأت بإصدار نداء اتها المتوالية ، وهي تعتبر احدى مهاتها العاجلة والهامة ، الدعوة الدائمة إلى تشكيل وتأسيس اللجان الشعبية ، وحث الجاهير الشعبية والقطاعات الإنتاجية والمهنية المختلفة لتشكيل لجانها الشعبية ، بهدف تنظيم وادارة شؤو ، الحياة ، وترسيخ جذور سلطة الشعب البديلة عن سلطة الإحتلال الصهبوني .

كما كانت تدعو اللجان الشعبية القائمة إلى تنفيذ مهامها الوطنية المختلفة لتعزيز دورها بين الجماهير، ولحماية الجماهير من مؤامرات العدو، ولزعزعة أدوات ومؤسسات الإحتلال، وبالتالي الإحتلال الصهيوني ككل في الضفة والقطاع.

وفي هذه الصدد جاء في النداء الأول الصادر في ١٩٨٨/١/٨ مايلي: وعلى المناضلين، والأخوة اعضاء اللجان الشعبية، ولجان الانتفاضة المتشرة في مواقع العمل المختلفة، العمل على تقديم يد العون والمساعدة حسب الإمكانيات المتوفرة لاهلنا ولقطاعات شعبنا المختلفة ويشكل خاص للأسر المحتاجة من أهلنا» وتوجهت القيادة الموحدة للجان الشعية المتوزعة في أرجاء الوطن، وعلى المهن والاختصاصات المتنوعة، وخاصة لجان المقاومة الشعبية بضرورة «التقيد التام ببرنامج العمل المتوافر بين أيديكم».

وجاء في النداء الثاني ١٩٨٨/١/١٠ الآتي: «تدعو ق.و.م، كافة لجان العمل الوطني، واللجان الشعبية، إلى العمل على تصعيد الانتفاضة [الثورة] الشعبية الظافرة وتطوير اشكالها».

#### لجان الاختصاص:

ولم تقتصر أطر الثورة الجهاهيرية على اللجان الشعبية، بل إنها انتقلت خطوة جديدة للامام في تطورها، فأنشأت لجان الإختصاص الوظيفية، والتي تتميز عن اللجان الشعبية في انها تحصر مهامها في نطاق مهمة اجتهاعية وظيفية واحدة، فتقود وتوجه عمل المجموعة البشرية التي تعمل في نطاق الوظيفة المحددة.

ووجود هذه اللجان عزز من دور السلطة الشعبية في مجالات الحياة المختلفة، لاسيها وانها باتت تشكل المرجع لمعالجة الأوضاع الوظيفية والحياتية لجمهرة الموظفين أو القطاع الجهاهيري المحدد، وبالمقابل زاد من تفسخ سلطة الإحتالال الإسرائيلي التي فقدت تدريجياً مكانتها كسلطة مرجعية مقررة في شؤون هذا القطاع أو ذاك.

واحدت خال التحصص الوظيفية تنتشر في حواب وتضاريس الحياه الحوطية لمحتلفة فباتب هناك لجان اعلام، لجان مقاومة شعبية، لجان عمالية، لجان طبية، لحان العان المعني، لحان التجار، لجان المهتبين والحرفيين، لجان الطلاب، لحال التموين، لجان الحراسة، لحان المأة

ومن بين اللجان الشعبية التي تشكلت في الأيام الأولى من النورة في قطاع غزة وتحديدا في ١٩٨٧/١٢/١٨ كانت اللجنة الإعلامية ومهمتها تكمن في حمع المعلومات من مختلف المناطق وتترجمها إلى اللغات الأجنببة وتعممها على الصحفيين بعد أن لجأت سلطات الإحتلال إلى اغلاق مساطق بأكملها أمام الصحافة ووسائل الإعلام. وارتدع الصحفيون، حصوصاً العرب والأحاب، عن معاينة الأحداث عن كتب، عقب تعرض العديد مهم للاعتداءات، الأمر الذي استدعى في ١٩٨٨/١١/٨١ العدية الصدار] المسرة الأولى للحنة الإعلام المركزية، التي أطلق عليها اسم الحنة التعبئة والإعلام ""

وكما أولت القيادة الموحدة اللحان السعبية اهتمامها، أولت أيضاً لجان الاحتصاص الوطيفية الإهتمام والرعاية الوطنية المطلوبة، من حلال الدعوة لتأسيسها وتطوير اشكال عملها في مجالاتها المحتلفة.

فتي المداء التالث، الصادر في ١٩٨٨/١/١٨ دعت ق. و. م التجار إلى مواصلة الشكيل اللجان الخاصة [بهم] وتوسيعها وانجازها في كل شارع ومدينة، في كل قرية ومخيم، من أجل صياغة موقف واعداد خطة موحدة تقر وطنيا لموقف جماعي وشامل بالإمتناع عن دفع الضريبة الاضافية».

ودعا دات المداء الأطباء وموظفي الخدمات الصحية لان يلتحقوا «فوراً باللجمان والأطر الصحيمة التي تنظم حملات المعونة الطبية للمخيمات

و المتاطق المحاصرة والمتضررة».

وتوجه السداء إلى اللجان المختلفة، بأن تتسلم السلع والمنتوجات والأصوال، التي يتبرع بها المقتدرون والميسورون من البرجوازية الفلسطينية الموطنية، والعمل على توزيع هذه المواد على «المخيات والمناطق المحاصرة والمتضررة».

لم يخل نداء من مداءات القيادة الموحدة من دعوة اللجان الشعبية ولجان الإضافة إلى توجهها إلى الإضافة إلى توجهها إلى المحتصاص للقيام ممهامها الوطنية المختلفة، بالإضافة إلى توجهها إلى المحتاد، الشعبية للامتثال بالتجارب الناجحة، والنموذجية في اطار اللحجان، كي تتعزز السلطة الشعبية في المجتمع كسلطة بديلة للاحتلال، من خلال تعميقها فك الإرتباط مع اجهزته وركائزه المختلفة.

ورعم ماأشير إلى أن العلاقات والصلات المباشرة بين ق. و. م. وبين الأطر الشعبية الأخرى غير قائمة. إلا أن نفوذها وهيبتها ومكانتها السياسية والتنظيمية كان قوياً على هذه الأطر، وعلى الجهاهير الشعبية عموماً، لاسيها وان اللجان كانت تتقيد بتنفيد البرنامج الذي تعلمه ق. و. م.

ولقد شكل اعضاء وانصار الفصائل الوطنية المنضوية تحت راية القيادة الموحدة صلة الوصل غير المباشرة بينها وبين الأطر الحبهويه الأدنى، اضافة إلى ارتفاع مستوى وعي الجهاهير الفلسطينية السياسي العام، وإدراكها ضمر ورة التكاتف الوطبي في مواجهة المحتلين. وأحد تجليات ذلك كان وصازال الإلتزام التام بنداءات القيادة الموحدة. الأمر الذي ساعد في تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، التي تلعب فيها اللجان الشعبية والمتخصصية دورا رياديا.

# الا شكاليات التي تواجه اللجان الشعبية والمتخصصة

كما القيادة الموحدة تعاني العديد من الثغرات والسلبيات، أيضاً اللجان

الشعبية تعمان جملة من الأحمطاء التي تستدعي من قيادة الثورة التوقف أمامها وعلاجها. وهي .

١ ـ مازالت الروح الفنوية تعكس نفسها على عمل اللجان المختلفة.

٢ ـ عدم وجود هيئة تنسيق عليا لضبط عملها وتوجيهها.

٣ ـ غياب الدعم المالي وعير المائي لهذه اللجان.

٤ ـ استمرار انقطاع الصلة المباشرة بينها وبين ق. و. م.

عدم استكمال انتشارها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ كليا.

كل ماتقدم عن اللجان الشعبية والمتخصصة يحمل الطابع العام والأقرب إلى التجريد منه إلى الملموسية، الأمر الذي يعني، ضرورة تسليط الضوء على اللحان ذاتها، أي بالإنتقال إلى دائرة الملموسية لادراك دورها في معركة هدم سلطة الإحتلال من جهة، وبناء سلطة الشعب الوطنية من جهة أخرى، وكل على انفراد.

#### اللجان الشعبية العمالية

مع حالة الزخم النوري في الأشهر الأربعة الأولى، التي اتسمت بالإضرابات الشاملة المطعمة بالأعمال العنفية الشعبية، انقطع العمال عن العمل في اسرائيل والمستوطنات. ولم يكن العمال مرغمين على ذلك، لاسيما وانهم الأكتر التصاقاً بالثورة الكانونية. لابل شكلوا وقودها الأساسي ومفجرها. وخلال هذه المرحلة استمر الإنقطاع العمالي عن العمل مدة تجاوزت الشهر، وبعض قطاعات العمال استمر مايقرب من الشهرين في اضرابه، مع أن العامل لايملك سوى قوت يومه وإذا كان بعضهم تمكن من توفير بعض المال في الفترة السابقة للثورة، فمن الطبيعي أن ينضب

خلال العبرة الإضرابية الأولى. ومع ذلك لم يتردد العمال في الإستمرار بالإضراب والانخراط في اللجان الشعبية المختلفة، وبشكل خاص في اللجان الشعبية العمالية ولجان المقاومة الشعبية.

ولم يقتصر اضراب العلمال على الشهور الأولى، لاسيما وإن الشورة الكانونية مارالت مستمرة وتشق طريقها نحو الحرية والإستقلال، الأمر الذي يتطلب تضحيات جسام من طبقات وفئات الشعب الوطنية جميعها. وفي المقدمة مها الطبقة العاملة، التي لم تدخر جهداً في سبيل ادامة نيران التورة متوهجة، كي تحرق المحتلين وسياستهم الإستعمارية. وبالتالي، لا يخلو نداء من نداءات ق.وم من تحديد أيام للاضراب الشامل.

بمعدل ٥ - ٦ أيام في الشهر؛ وهذه الإضرابات ملزمة للعمال.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العمال العاملون في المستوطنات الإسرائيلية، والدين طالبنهم القيادة الموحدة بالإمتناع الكلي عن العمل في المستوطنات، وذلك لانها «قامت على أرض منهوبة من جماهير مدننا وقرانا» (٢٨) ولابد من العمل على تدميرها على رؤوس المستوطنين لا المساهمة في بنائها!.

ولان سلطات الإحتلال الصهيونية قامت باعتقال اعداد غفيرة تجاوزت المئات ولمغت الآلاف من العمال والقادة النقابيين، فضلاً عن اغلاقها النقابات العمالية والعديد من المؤسسات الوطنية المختلفة، استدعى الأمر تأسيس وتشكيل اللجان الشعبية العمالية، التي يقع على كاهلها العديد من المهات، وهي:

- [1] . حماية مصالح العمال وذلك من خلال
- (أ) \_ تأمين العمل للعمال العاطلين عن العمل في المؤسسات الوطنية، وإعادة العمال المفصولين إلى عملهم.
  - (ب) ـ نقديم المعونة التموينية والطبية للعائلات العمالية المحتاجة.
- (ج) «افامه صناديق الإضراب لدعم العمال المحتاجين حاجة ماسة في

ظروف الإضرابات المستمرة»(١٠).

(د) - الزام المصانع والشركات بدفع بدل أيام الإضراب الشامل للعمال، وعدم الخصم من أجورهم

هذا شكل من أشكال التضامن الطبقي في ظروف النضال الوطني، وهو ما ما منطالب به اللجان العمالية البرجوازية في بياناتها من خلال: «تحريم حسم أيام الإضراب الشامل، سواء أكان حسماً كلياً أو جزئياً ولكافة فئات المرواتب، المياومة، الأسبوعي، والشهري. ونخص بذلك معامل اوهانسان، وشركة الجولاني الصناعية وشركة معامل سلفانا ومصنع المعكرونة في رام الله، وشركة المقدس للمستحضرات الطبية في البيرة، كما وندعوهم إلى تحسين معاملة المستخدمين فيها بعد أن ساءت. كما وندعو الجيش الشعبي للتعامل مباشرة مع كل من يخرج عن قرارات سلطة الشعب»."".

[۲] توطيد الصلة مع العمال العاملين داخل الكيان الصهيوني، وذلك
 لأكثر من سبب.

- (أ) تجاوز الثغرة التي كانت قائمة بين العمال والنقابات قبل الثورة.
- (ب) ربط العمال بأجهزة وأطر الثورة، وبالتحديد لجانهم الخاصة ـ
   العمالية.
- (جـ) التعرف على هموم ومشاكل العمال في المصانع والمزارع والمطاعم والورش واماكن العمل الإسرائيلية المختلفة. ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة لذلك.
- (د) الإستفادة من عمل العمال في عمليات التدمير للاقتصاد الإسرائيلي.
- (هـ) كشف هوية العملاء والسياسرة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.

[٣] تنظيم زيارات منتظمة للشركات والمصانع المحلية بمعدل سنوي على الأقل.

[1] الإتفاق مع أصحاب المصانع والتركات على دفع مبلغ شهري ثابت للجان أو للقيادات الوطنية الموحدة الموقعية. وإلزامهم بدفع هذا المبلغ.

[0] تشكيل لجان عمالية داخل المصانع للدفاع عن حقوق العمال، والتدخل لدعم هذه اللجان حين الطلب """.

وجاء في النداء رقم (٣) الصادر عن اللجان الشعبية العمالية مايؤكد على ضرورة ذلك، في النقطة «ندعو عمالنا إلى تشكيل لجان عمالية اجتماعية في كل مصنع على حدة بحيث تتمكن من الإتصال بهم والعمل معاً بمساعدة مدراء المؤسسات على الجاد حلول مناسبة للقضايا العمالية """.

[٦] زيادة انتاج المصانع، واطالة تكتيف ورديات العمل، مع ماينشأ عن ذلك من تشغيل عمال اضافيين، وخاصة أولئك الذين يتركون العمل في المستوطنات أو يفصلون من العمل داخل الكيان الصهيوني.

ولا يخلو نداء من نداءات اللجان الشعبية العمالية من التأكيد على هذه المهمة الوطنية، فجاء في النداء رقم (٣) آنف الذكر مايلي: \_ «ندعو عمالنا إلى زيادة انتاجية ورفع مستوى الجودة لمنتجاتنا الوطنية لنمكن ابناء شعبنا من الإستغناء المطلق عن السلع الصهيونية».

[٧] تنبيه وتحذير اصحاب العمل من استخدام العدو الصهيوني وقواته لسيارات المصانع والشركات في مطاردة وملاحقة ابناء الشعب. وخاصة في ساعات الليل، التي يستخدمونها أيضاً في ونقل الجنود، من اجل «الإقتحامات الليلية لقرانا ومخيهاتنا ومدننا، ودعا النداء رقم (٣) اصحاب المعامل إلى تعزيز «الحراسة على هذه المؤسسات وخاصة ساعات الليل».

[٨] حماية المؤسسات الوطنية من العبث والفوضى أو التخريب المحلى

أو الصهيوني المقصود، بهدف ضرب ركائز الاقتصاد الوطني.

وهنا يتجلى الدور الوطني والطبقي للجان الشعبية العمالية، فبقدر ماتحرص على مصالح العمال وتسهر على تحقيق وتجسيد حقوقهم كلها، بقدر ماتحرص على حماية المؤسسات الوطنية في ظروف الثورة الكانونية.

وقد حذرت اللجان الشعبية العمالية في لواء رام الله والبيرة في النداء (٣) كل ومن تسول له نفسه بالسطو على هذه المؤسسات أو إلحاق الضرر بها، .

والسبب يعود للمعركة التي تخوضها جماهير الشعب الفلسطيني الوطنية على الأصعدة كلها، ومن بينها المعركة الاقتصادية، التي تستدعي وتتطلب المحافظة على المؤسسات الوطنية والعمل على تطويرها قدر الإمكان ضمن الإمكانيات المتاحة.

[9] التدخيل المباشر في شؤون الشركات والمصانع، ودعوة العمال ومجالس الإدارات لاقالة الأشخاص المشبوهين في تعاملهم مع سلطات الإحتلال، أو الذين يرفضون الإنصياع لقرارات القيادة الموحدة ونداءات اللجان العمالية.

فمثلاً دعت اللجان الشعبية العمالية في النداء (٣) المذكور سابقاً «وبإصرار مجلس الإدارة والمساهمين في شركة الصناعات العربية المساهمة المحدودة إلى اقصاء مدير الشركة وبأسرع وقت ممكن وتعيين مدير لهذه الشركة يرعى كافة مصالحها بصورة تتفق مع الأطر العامة والخاصة».

[10] تتدخل اللجان الشعبية في ميدان حماية الحرفيين الصغار وأصحاب الورش الصغيرة من خلال دعوة أصحاب العقارات إلى «الإنصياع الفوري لقرار حسم 70٪، من الإيجارات.

ومن البديهي ان اللجان الشعبية العمالية لاتدخر جهداً في سبيل تأمين حماية الطبقة العاملة في الميادين والمجالات المختلفة، فضلًا عن دورها التعبوي لشحذ همم العمال وتفجير طاقاتهم الوطنية، وحشد قواهم الكلية في صيانة حقوقهم النقابية، من خلال الضغط على الإحتلال الصهيوني لاعادة فتح النقابات المغلقة. بالإضافة إلى الضغط على القوى الوطنية من أجل اعادة اللحمة والوحدة للاتحاد العام لعمال فلسطين، حيث لايجوز أن تستمر الثورة في وهجها والطبقة العاملة غارقة في مستنقع التشرذم والإنقسام، لهذا من الضروري على الفصائل الوطنية المختلفة أن تتحمل مسؤولياتها في اعادة ترميم ماقد شققته الفئوية والذاتية الضيقة، وصب الجهود في تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، لاسيها وأن ثورة كانون غيرت الكثير من المفاهيم وطهرت المجتمع الفلسطيي من أدران العادات والتقاليد البالية، وبالضرورة ان تكون انعكست على القوى المنظمة أولاً وثانياً، وبالتالي يمكن في ظروف المد الثوري تغليب الوطني على الفئوي، وهذا ماتم انجازه بعد عام ونصف من الثورة بتشكيل المجلس العمالي كمقدمة لتوحيد الطبقة العاملة.

### لجان المقاومة الشعبية

جان المقاومة الشعبية [اللجان الضاربة] هي تلك اللجان التي يقع على كاهلها تنفيذ المهام العنفية القتالية، وابقاء شعلة وراية الكفاح المسلح مرفوعة، وتنكيس اعلام القوى الإصلاحية، التي حاولت تاريخبا التقليل من شأن العمل العنفي، والتي اعتبرت التورة الكانونية «معيار!» لطروحاتها الخاطئة، إلا أن الحقائق التي جسدتها ثورة كانون العظيمة من خلال الأسلحة البدائية التي تسلحت بها، الحجر والمقلاع والنقيفة والمولوتوف والكرة الحديدية والعصي والفؤوس والسكاكين والبلطات وغيرها من الأسلحة، والتي كان من نتائجها في الشهر الأول، حسب تقرير القائد الشهيد أبو جهاد الوزير، المقدم للمجلس المركزي، هو الخسائر النالية:

تحطيم وتهشيم وحرق ٤٨ سيارة عسكرية ومدنية في الضفة الغربية (باور نصف عسكرية، وجيب قيادة، وسيارة خصوصية، وسيارة جيب، شرطة، وسيارات فورد للمخابرات، وشاحنة ومايكرو باص).

وأما في قطاع غزة فبلغ عدد السيارات المحطمة والمهشمة والمحروقة -١٤١ ـ سيارة عسكرية ومدنية مختلفة.

بالإضافة إلى اصابة ٣٣٥ جندياً من قوات الجيش بجراح، ثهانية منهم حالتهم خطرة، كما أصيب ثلاثة من عناصر قوات الشين بيت اثنان منهم حالتهم متوسطة والثالث حالته خطيرة.

كما أصيب ثمانية من أفراد حرس الحدود (٢٦)

فضلًا عن تحطيم معدات وسيارات وابنية للعملاء، وتدمير مراكز للشرطة وغرها في الضفة وغزة.

ولجان المقاومة الشعبية لعبت، ومازالت تلعب، دوراً ريادياً متقدماً في ميدان اختصاصها الذي ينحصر بشكل رئيسي في ايقاع أكبر الخسائر في صفوف العدو الصهيوب، و«منذ أن نشكلت. . فإنها لم تضع في حسابها أن تقوم بنتباطها الخاص فقط، بل وضعت أيضاً الحسابات الوطنية العامة في اعتبارها. لذا يتوجب على كل لجنة مقاومة فصائلية ان تمد يدها التحالفية والإئتلافية للجان المقاومة الفصائلية الأخرى لتشكيل لجنة حي أو مخيم أو قرية، أو تشكيل لجنة شعبية وطنية بمشاركة القوى الفاعلة والموجودة على الأرض. . . فالعمل الخاص ليس بديلًا عن العمل الموحد، وكل عطاء هو خير، والعطاء الخاص هو مكمل للعطاء . "" العام الشامل.

ومن الجدير بالذكر، ان هذه اللجان، كانت سابقة أيضاً على القيادة الموحدة، خاصة وان أنويتها كانت ومازالت من مجموعات فصائل المقاومة الفلسطينية المختصة في هذا الميدان العنفي، القتالي، ومن ثم بفعل

صيرورة الثورة اتسمت بالطابع الشعبي، وخرجت عن نطاق الفصيل الواحد. ويمكن التدليل عن ذلك بالإستشهاد بتجربة احدى القرى في «شهال الضفة المحتلة قام الشبان بتنظيم أنفسهم في مجموعات مقاومة شعبية كل مجموعة بين ٥ ـ ٨ أشخاص ولكل مجموعة قائد، ويجتمع القادة كل يوم بحبث يحددون مهات مجموعاتهم لليوم الثاني، فهذه المجموعة مهمتها ضرب العميل فلان. وتلك رفع الأعلام. وثالثة اغلاق الطرق. . ورابعة اشتباك مع دورية وهلم. [وجزء كبير من] اعضاء المجموعات لاينامون في بيوتهم "ويطلق عليهم مفهوم «المطاردون».

وتمثل لجان المقاومة الشعبية الذراع الضاربة للقيادة الوطنية الموحدة، وهي أداتها الكفاحية المقاتلة، والتي تقوم بشن وهجهات خاطفة يومية ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود.. وهذه اللجان الضاربة تتولى كذلك مهمة اجبار التجار على اغلاق محلاتهم وتقوم باستلام التبرعات المالية..

ومن الأهداف الرئيسية الأخرى لهذه اللجان الضاربة ملاحقة المتعاونين مع الإسرائيليين وتوجيه الإنذارات والتهديد بالقتل في البداية، وتنفيذ هذه التهديدات إذا لم يتوقف هؤلاء المتعاونون عن تقديم المساعدة للاسم اليليين (۲۰).

وسهدت لجان المقاومة الشعبية جملة من التطورات. فباتت كل دخلية من هذه الخلايا تتخذ شارعاً معيناً، أو منطقة معينة تتولى رقابتها وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية وكل عدة خلايا تشكل في مجموعها «وحدة» «(۳) قتالية.

وتجاوزت ذلك إلى نقطة أعلى في مسارها التصاعدي الحلزون. فذكات الفصائل والكتائب وأنوية الجيش الشعبي الفلسطيني.

ويمكن الجزم بأن لجان المقاومة الشعبية [اللجان الضاربة] تخوض حرباً

شعبية لم تعهدها اسرائيل من قبل. بحيث أفقدت هذه المجموعات اسرائيل، بفضل انتشارها الواسع، وامتدادها على مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٦٧، القدرة على ضرب فكرة اللجان، أو إيقاف عملها، بل العكس صحيح، فكل الأمور تؤكد أن لجان المقاومة تترسخ يومياً وسط جماهير الشعب الفلسطيني. ولم يعد بامكان العدو أن يفصل اللجان عن الشعب. ولقد حاول استخدام كل وسائل القمع والإرهاب من الإعتقال إلى الإبعاد إلى العقوبات المالية [الغرامات] لكن دون ان يفلح في تحقيق أي نجاح يذكر. ويوماً بعد يوم تكتسب لجان المقاومة الشعبية معاني جديدة وآفاقاً أرحب وأوسع في مواجهة العدو وتحقيق الإنجازات الوطنية بخطى حثيثة على طريق الحرية والاستقلال.

## لجان الاغاثة الزراعية

جاء في النداء الثامن للقيادة الوطنية الموحدة، الصادر بتاريخ المممر خير ١٩٨٨/٢/١٩ مايلي: «.. لنعد للأرض ونستزرعها فهي مصدر خير الجميع، وكثير من المتطلبات الأساسية يمكن توفيرها من قطعة أرض صغيرة أمام المنزل، فالاقتصاد البيتي يرفع مداخيلكم ويدعم صمودكم ويخفف وطأة الحياة تحت الإحتلال، والمزارع البيتية والحيوانية البسيطة يمكن توفيرها بسهولة، ولنتذكر أن الفيتناميين انتصروا على جبروت أمريكا، ليس بالبندقية وحدها، وإنها بالإستثمارة الفلاحية أيضاً».

إن هذا التأكيد، الذي تكرر في نداءات قوم، ومازال يتكرر، كان أيضاً مطروحاً قبل الثورة من قبل بعض الفصائل الوطنية، وبعض الباحثين الفلسطينيين، لادراك هؤلاء جميعاً أن المعركة بالأساس تختزل بكلمة \_ الأرض \_ التي، هي عنوان الصراع الدائر منذ مايزيد على القرن من

الزمن.

ولكن المعطيات، التي كانت مائدة، والمفاهيم التي غرسها الإحتلال الصهيوني ووسائل الإعلام الإمبريالية المختلفة اعاقت عملية عودة الإنسان الفلسطيني إلى الأرض. بل كانت الصيغة القائمة، هي هحرة الأرض، واللجوء إلى سوق العمل المأجور. إلا أن الثورة الكانونية العظيمة «.. اختصرت.. مسافة زمنية طويلة كان شعبنا بحاجة لها ليقنع عملياً بشعارات مرفوعة منذ سنوات، كالاقتصاد البيتي والعودة للأرض ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، والإمتناع عن دفع الضرائب، وتشجيع الإنتاج الوطني وترشيد الإستهلاك.. الخ».

لم تقتنع الجهاهير فقط بالشعارات بل وتحولت: «هذه الشعارات لاتجاهات عمل يلتف حولها عشرات ومئات الألوف، فظاهرة استصلاح واسترراع الأراضي في المدينة، ناهيك عن الريف غدت ظاهرة شعبية متنامية. وتربية المدواجن والطيور والمواشي انتشرت في المدينة لحاقاً بالريف، والتصنيع المنزلي من المحاصيل الوطنية ينتشر بسرعة، تخفيفاً للانفاق ومقاطعة لمنتوجات العدو، والناس يكادون يحصرون مشترياتهم في المواد الغذائية. وثمة مقاطعة جزئية للضرائب والعمل في المستوطنات، (٢٠٠٠).

إن سلوك الجاهير الفلسطينية في زمن الثورة الديسمبرية، إنها هو، سلوك جديد، لم تعهده الجاهير من قبل، باستثناء سكان الريف والماملين في ميدان الزراعة، ولكن سكان المدن والمخيات كانوا منقطعين منذ أمد بعيد عن هذا الميدان، الأمر الذي يعني ان ما جرى ويجري، هو ثورة حقيقية في نمط معيشة الإنسان الفلسطيني، انه ونمط حياة جديدة يشق طريقه، وترسيخه يقوي من دعامات اقتصاد الصمود، ويكيل لكمة قوية لاقتصاد العدو ونهبه، كها أنه يحاصر وينسف قياً وأفكاراً زرعها الغزو

الثقافي الامبريالي ـ الاسرائيلي منذ عقدين ويزيد الاسمرائيلي

إن لجان الإعاثة الزراعية ومن ورائها ق. و. م، وبالضرورة الفصائل الموطنية، فضلًا عن حاجة الناس الضرورية للمقاء، ساهمت في انجاح تجربة المعمودة للارص الفلسطينية رغم مااعمترى التجربة من تغرات واخطاء، أهمها:

- (١) «معطم الأراضي، التي زرعت حرثت لمرة واحدة فقط وفي وقت متأخر من الشتاء، وررعت بعدها ماشرة، ومن المعروف أن الأرض تحرث مرتين، إحداهما في بداية الشناء للسياح للماء باختراق التربة والمرة الثانية فيها بعد وقبل الزراعة.
- (٢) كثير من الأراضي يزرع للمرة الأولى، حيث كانت مهملة لفترة طويلة ولم تحرث وتقلب بشكل حيد. مضافاً لذلك غياب التحضير الجيد للارض من رش بالساد حاصة الساد الطبيعي.
- (٣) نقص الخبرة والمعرفة بكيفية الزراعة للانواع المختلفة، سواء من
   حيث العمق أو المساحات والمسافات بين المزروعات.
- (٤) هناك نقص في المعلومات العلمية القائمة على الدراسة حول نوع المزروعات التي تلائم كل منطقة جغرافية أو مناخية معينة.
- (٥) عدم توفر إلمام جيد بالعناية المطلوبة لكل نوع من المزروعات، من
   حيث الري والتعشيب وغيره.
- (٦) امراض كثيرة تتعرض لها المزروعات وهي بحاجة لخبرة طويلة بأعراضها وطرق علاجها، والأهم من ذلك طرق الوقاية منها، فالعلاج مكلف جداً خاصة للقطع الصغرة، وفي غياب ماكنات الرش.
- (٧) حيث أن القطع المزروعة كانت صغيرة في الغالب وفي غياب التنسيق داخل الحي الواحد، فقد زرع الكثيرون كميات صغيرة من حضار مختلفة، وهي غير كافية لسد حاجة البيت، بل يجب نجميعها خلال فترة

زمنية طويلة»(١٠٠).

(A) في البداية واجهت الجماهير العجز في شراء الأسمدة والأعلاف والأدوية والأشتال، فضلاً عن غياب دعم اللجان، أو بتعبير أدق، عدم تمكنها بالأساس من تأمين حاجات الجماهير. إضافة إلى ذلك، لم تكن التعاونيات قد انتشرت، الأمر الذي أدى في الموسم الأول إلى هانخفاض شديد الحدة على اسعار الخضروات، بلغ أحياناً عشرة مرات، عما كان عليه السعر في الموسم الماضي. فمشلاً صندوق البندورة الذي يحوي عليه السعر في الموسم الماضي، فمشلاً عنده في الموسم الماضي، ٢٠ علم علاحظة أن تدني السعر إلى ماتحت ٣ شاقل يعني عدم تغطية نفقات الإنتاج».

وأسباب ذلك، ليست محصورة في ماذكر سابقاً فقط، وإنها تكمن أيضاً في «ضعف القوة الشرائية لدى الناس نتيجة انقطاعهم عن العمل وتوقف الدخل، كذلك ميلهم إلى الضغط في النفقات، كها تشكل صعوبة ايصال الخضروات إلى الأسواق سبباً آخر يفرضه منع التجول المفروض على كثير من المناطق والمحاور. والسبب الثالث لجوء الاسرائيليين إلى ادخال كميات كبيرة من خضرواتهم بهدف ضرب الزراعة العربية وتحريض المزارعين ضد الانتفاضة التعربية و.

ومع اذياد مشاق الحياة في زمن الشورة الكانونية، واصرار الجماهير الفلسطينية على شق طريق الحرية والاستقلال، وبفضل دور لجان العمل الزراعية، تمكنت الجماهير من تجاوز العديد من الثغرات. لانهم .... يشعرون وكأنهم في سفينة واحدة، ولسوء الحظ أن هذه السفينة تشرف على الغرق مما يضطرنا إلى مساعدة بعضنا البعض ولذا يتطلب الأمر تخفيف تكاليف المعيشة بها يتناسب والقاعدة الاقتصادية الوطنية، "" وعدم الاعتماد على اقتصاد العدو الصهيوني، وتطوير ركائز الاقتصاد الوطني من خلال

حماية المؤسسات الوطبية الموجودة، والعود للارض وتنشيط دور الاقتصاد البيتي.

في ضوء الظروف والمعطيات الجديدة والقائمة ، أملت الحاجة حدوث انقلاب جذري في مسالك وطرق الحياة بالنسبة للانسان الفلسطيني في الضفة الفلسطينية والقطاع ، بحيث انقلبت المعادلة ، بدل أن تكون المدينة الوعاء لاستيعاب الفائض من سكان الريف ، أمسى الريف بالضرورة الوعاء الذي يستوعب العمال العاطلين عن العمل . فضلاً عن الفئات ، أو بعض أصحاب المهن ، الذين توقفت اعمالهم ، المحتاجين ، أي أننا أمام «ريفنة اكثر - من ريف - والإستفادة في هذا الحقل «من النموذج الذي تم اتباعه في تنزانيا »".

ومن البديهي التأكيد، أن هناك فئات لابأس بها من جماهير الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة باتت مع توقف أعهالها تواجه صعوبات حياتية حقيقية، ولكنها تحملت ومازالت تتحمل مشاق الحياة، وأدركت تلك الفئات ان للضرورة أحكامها، الأمر الذي يتطلب منها أن تتجه إلى الأرض وتشارك في استصلاحها وزراعتها، وتأمين مقومات البقاء والدفاع عن ذاتها وعن أرضها ووطنها وحريته.

ولإنجاح عملية النهوض بالاقتصاد الوطني، وبالضرورة الإنطلاق مما هو قائم، يجب في مجال الاقتصاد البيتي تحقيق مايلي:

أُولاً: تقديم القروض للمزارعين الصغار والمتوسطين والكبار.

ثانياً: توجيه الجماهير نحو الإهتمام بالثروة الحيوانية أكثر فأكثر، وذلك من خلال تأمين القروض المناسبة للعائلات والأحياء والتعاونيات.

ن خلال تامين القروض المناسبة للعائلات والأحياء والتعاونيات. منافعاً معتمد التعمد المعام المعام

ثالثاً: تقديم القروض للفتات الاجتهاعية التي لاتملك الأرض.

رابعاً: توزيع الأراضي الكبيرة على المحتاجين.

خامساً: تعزيز دور المرأة في المشاركة في الإنتاج.

سادساً: اقامة التعاونيات الزراعية على مستوى الأحياء والمخيهات والقرى.

سابعاً: الإهتمام بحاكورة العائلة، والتنسيق في نطاق الحي من خلال اللجان الزراعية في عملية الزراعة للمحاصيل المختلفة، بحيث لاتزرع كل العائلات منتوجاً واحد.

ثامناً: اموال الصمود والطريقة السليمة لصرفها والتخلص من أمراض المحسوبية والفئوية، والتأمين الفعلي لحاجات الناس قدر المستطاع.

تاسعاً: العمل على «توفر الفرصة لاقامة صناعات زراعية على هامش الإنتاج الزراعي» ("").

وارتباطاً بهذه الإقتراحات الرئيسية، هناك جملة من الإرشادات الضرورية والمرتبطة بالأخطاء التي ذكرت آنفاً. ومنها:

١ - تعميم الخبرات من خلال النشرات المتخصصة أو الندوات والمحاضرات.

٢ ـ التنب لنوعية الأتربة وطبيعة المناخ في المنطقة، فالمناطق السهلية تختلف عن الجبلية وتختلف عن منطقة الأغوار وخاصة أريحا... الخ.

٣ ـ تعميق الروح الجماعية في العمل.

٤ - الإشراف الميداني المباشر للجان العمل الزراعي على التعاونيات.

تنشيط دور المهندسين الزراعيين في تقديم الخبرات الضرورية للجهاهير.

٦ - تعميم بناء وتأسيس لجان العمل الزراعي على المستويات المختلفة،
 بها في ذلك الأحياء.

#### لجان التجار

يستدل من التجربة خلال العام ونصف العام الماضي، ان التجار لعبوا دوراً مشرفاً في عملية المواجهة مع المحتلين الصهاينة، من خلال مشاركتهم البارزة في الإضرابات الشاملة وتقيدهم بتعليهات القيادة الوطنية الموحدة، وتوقيتها لعملية فتح واغلاق المحلات، متحدين بذلك قوانين واجراءات العدو الصهيوني، وضاربين عرض الحائط بها.

ولكن ونحن للامس الشق الإيجابي في دور التجار، إلا ان هناك عدداً منهم، حاول التمسرد على الإرادة السوطنية، المتمثلة بالقيادة المسوحدة ونداءاتها، الأمر الذي دفع لجان المقاومة الشعبية إلى التصدي لهذه المحاولات وواحرقت محان بعضهم، وتلقى آخرون تهديدات عبر مكالمات هاتفية ومجهولة»(").

ويفضل ذلك، اضافة إلى تطور الأحداث الثورية، وانخراط الغالبية الساحقة من جماهير الشعب الفلسطيني، العمال، الطلاب، الحرفيين، المرأة، الأطفال. . . . الخ، في معمعان الثورة المتدفقة، استجابة لنداء الواجب الوطني، ونداءات قوم، اضافة إلى ارتفاع نسبة الشهداء والمعتقلين والجرحى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبح تجار رام الله، الذين كانوا قبل عامين «يجلسون بين صفوف المتفرجين على الصراع السياسي، يعرضون اليوم وبكل فخر الصناديق المملوءة بالأقفال المكسورة التي يعتفظون بهاه "".

وإدراكاً من ق. و. م لهذا الدور الإيجاب، الذي مثله التجار، كانت قد توجهت لهم منذ النداء الأول في ١٩٨٨/١/٨ بالقول: دوسنعمل كل جهدنا من أجل حماية مصالح تجارنا الشرفاء ممايمكن أن تلح به قوى الإحتلال ضدكم، كما نبهتهم إلى مخاطر: دالإنجرار وراء بعض أذناب السلطة الإحتلالية بفتح المحال التجارية، وطمأنتهم قوم إلى أن لايخشوا شيئاً بالقول: دونعدكم بأن نقاصص بعض التجار الحونة في القريب لعاجل.

وفي النداء الثالث طالبتهم ق . و . م بمواصلة : وتشكيل اللجان الخاصة

بالتجار وتوسيمها وانجازها في كل شارع ومدينة ، في كل قرية ونحيم، (١٠٠٠).

ومهمة اللجان الشعبية الخاصة بالتجار، تتعلق بكونها صلة وصل غير مباشرة بين التجار وقوم، وتنظيم عمل التجار، والتنسيق بين جهودهم، ووضع الخطط البديلة عن خطط الإحتلال، والسعي لضرب ركائز الإحتلال المنوطة بها مهمة العلاقة مع التجار من خلال الضريبة والإستيراد والتصدير وغيرها من المؤسسات.

ومع تشكل لجان التجار، اضمحل دور الغرف التجارية في المدن الفلسطينية المحتلة، وباتت إلى هذا الحد أو ذاك، في عداد الماضي، ولم تعد ذات سأن بالنسبة للتجار، الدين أمست لجانهم الخاصة هي الناظم والموجه لحركتهم.

#### لجان التموين

لكسر همجية الحصارات الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية، جرى تنظيم لجان خاصة بالتموين، تكمن وظيفتها الرئيسية في تأمين المواد التموينية الضرورية للمعوزين، من أبناء الحي أو القرية أو المخيم، وإيصال الدعم التمويني للقرى أو المخيمات أو الأحياء، أو المدن المحاصرة بكل الطرق هسكان احدى القرى (عناتا، شهال شرق القدس) سخروا ذكاء حمار وكانوا يرسلونه وحده، وهو محمل بالمؤن إلى نحيم شعفاط المجاور الذي كان محاصراً تماماً. وحين انتبه الجنود إلى حقيقة الأمر أطلقوا الرصاص على الحيار وصرعوه، (١٠٠٠). ومن أشكال التضامن الدائمة «يذكر أنه في احدى المرات التي وقع فيها نحيم الأمعري تحت الحصار والحصار التمويني، وصل المائيم من المناطق المجاورة كميات من المواد التموينية تفوق احتياجات المخيم، مما دعا اللجان الشعبية فيه إلى طلب وقف الإمداد وتحويلها إلى المخيم، مما دعا اللجان الشعبية فيه إلى طلب وقف الإمداد وتحويلها إلى

مناطق احدى محتاجة ٥ .

وتؤكد المعلومات الواردة من الوطن الفلسطيني المحتل (ان الأسر تخلت إلى حد كبير عن روح الجسع والأنانية، فحينها تصل المواد التموينية بواسطة اللجان الشعبية لاتأخذ إلا احتياجاتها الفعلية (١٠٠).

ان ملامح الثورة الكانونية الشعبية العظيمة بارزة في تقنين مظاهر الأنانية وحب الذات وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة، لقد اقتلعت العديد من مظاهر الفساد والإفساد الصهيوني من جذورها من المجتمع الفلسطيني، وزرعت مكانها قياً اجتماعية تمثل روح الإحاء والتعاون والثورة. والأمثلة الحية على ذلك عديدة جداً، وهي لا تحصى، فكل حي وقرية ومخيم ومدينة غنية بقصص التضامن والتكافل الأسري، بحيث باتت سمة رئيسية من سهات وعادات الشعب العربي الفلسطيني.

#### لجان التعليم الشعبي

تدرك الصهيونية العالمية وكيانها ان التعليم وانتشاره في أوساط الدسب الفلسطيني، يعتبر خطراً لابد من درئه، ووضع العراقيل أمام تطوره واستمراره وتواصله. فضلاً عن ذلك، شكلت المدارس والمعاهد والجامعات بؤراً وطنية عالية التركيز، قياساً بالواقع الفلسطيني، ولذلك كان هجومها المبكر والحاد والشامل على هذه الأماكن، فأغلقتها بأوامر عسكرية. مستهدفة اغراق الشباب الفلسطيني، شباب المستقبل، في ظلمة ومتاهة الأمية والتجهيل. ومن خلال التتبع للقرارات الإسرائيلية بإغلاق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، نجد أنها مدروسة جيداً وهادفة. فكان أول هذه الأوامر العسكرية: «في الثالث من شباط، [وكان محصوراً في البداية بالمدارس المختلفة. . .

وجدد هذا القرار في ٩ آذار (مارس) ثم في ٩ نيسان (ابريل) ثم في الثامن من أيار (مايو) وبعد حوالى أربعة شهور من قرار الإغلاق [فتحت المدارس ابتداء] من ٢٣ أيار (مايو) سنة ١٩٨٨... ولغاية ٢١ تموز (يوليو) تخللها اغلاق لمدة سبعة أيام وانهي العام الدراسي في هذا التاريخ، وبقيت المدارس مغلقة حتى ١٩٨١/١٢/١ حسب قرارات الإغلاق المتتالية والتي تفرض عبر وسائل الإعلام فقط وعلى لسان ضابط الجيش حتى تاريخ هذه النشرة»(٥٠٠).

ماذا كانت نتيجة هذه القرارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية؟! هل أكمل الطلبة عاماً دراسياً بالحدود الدنيا أم لا؟! الحقيقة المدعمة بالمعطيات والبراهين تؤكد أن عام الثورة الكانونية الأول لم يكن عاماً دراسياً، بل عاماً من التجهيل. وبتعبير أكثر دقة لم يسمح العدو الصهيوني بفتح المدارس سوى ٥٠، يومـاً، الأمـر الـذي يؤكد، «ان القرار الإسرائيلي كان قراراً [مقصوداً وواعياً ويستهدف]. . أولاً ، الضغط على الشعب الفلسطيني لوقف انتفاضته [ثورته] واغلاق أماكن تجمعه الثورية، وهذا ماصرح به بصورة واضحة ضباط الجيش لمدراء التربية وللمدرسين، [وقالوا] بأنه لا افتتاح للمدارس طالما توجد انتفاضة ، . . ثانياً ، فإن الإسرائيليين يهدفون إلى تكريس سياسة التجهيل ونشر الأمية . . وثالثاً ، فالسلطات [الإسرائيلية] لن تتيح الفرصة لأي كان أن يسد الفراغ الذي احدثه الإنسحاب الأردني بفك العلاقة القانونية والإدارية [في مجال] التعليم . . ورابعاً، فإن السلطات تدعي ـ وحرصت على ذلك أكثر من مرة ـ بأن الفلسطينيين لايريدون فتح مدارسهم وبذلك تشكك بمصداقية القيادة [الموحدة] ودعوتها للتوجه للمدارس، هذا اضافة إلى أن السلطات [من خلال] اغـلاقهـا لمدارس الضفـة الغربية وفتحها للمدارس في القدس وقـطاع غزة تهدف إلى فصـل هذه المناطق عن بعضها ومعاملتها ككتل

مختلفة وغير متجانسة، (<sup>(۱)</sup>.

فضلًا عن ذلك، فإن هذه السياسة تهدف الى: (١) تحويل الطلبة إلى قارعة الطريق يعملون في الحرف والورش المختلفة، (٢) افقاد الشعب الفلسطيني أربعة آلاف خريج سنوياً. (٣) ايقاف تراكم الخبرة لدى المدرسين والجهاز التعليمي عموماً. (٤) الحد من توسع وانتشار المؤسسات التعليمية والمكتبات. (٥) تعطيل الدورات التأهيلية والبرامج التعلويرية. (٦) لجم البرامج التعليمية عند حد معين من التطور، واغلاق النوافذ أمام تقدمها، وتعطيل تطور المخترات.

وترافق مع هذه السياسة التدميرية «فصل مايقارب ١٠٥٠ مدرساً، واعتقال المثات وحسم رواتب جميع المدرسين، واستخدام الكثير من المدارس كمعسكرات للجيش والإعتقال» (٢٠٠).

رغم ذلك فشلت سياسة السلطات العسكرية الإسرائيلية في تحقيق اغراضها، من خلال التنبه المبكر للقيادة الوطنية الموحدة لهذا الخطر. ففي النداء الثالث، ٨٨/١/١٨ توجهت للطلبة بالقول «لنلقن الإحتلال درساً لن ينساه، إن سياسة اغلاق المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد ومدارس لن تعود عليه إلا بالويل. لنحول جماهير طلبتنا الواسعة في القرى والمخيات والمدن، ونعبئها في مدرسة الثورة، في مدارس الكفاح والنضال».

وفي النداء التاسع، الصادر في ٨٨/٣/١ قررت القيادة الوطنية الموحدة «التصدي لقرارات الإحتلال العنصري بكسر هذه القرارات، وتدعو جماهير الطلبة والمدرسين وإدارات المؤسسات التعليمية بالتصدي الموحد في كل المواقع لتحدي قرار سلطات الإحتلال، وذلك بتنظيم عملية التعليم على أساس وطنى، وافشال سياسة التجهيل..»

واستناداً إلى هذا النداء قامت المدارس «الخاصة في رام الله والقدس

وبيت لحم. . بإعلان رفضها للقرار الإسرائيلي . . . واستطاعت هذه المدارس ان تطبق عملياً رفضها للقرار الإسرائيلي بأن فتحت أبوابها أمام الطلبة في يوم التعليم الذي دعت اليه القيادة الوطنية الموحدة في ١٨ /٣/ ٨٨ ، وعلى أثر ذلك قام الجنود الإسرائيليون باقتحام المدارس، وهددوا بالقاء قنابل الغاز على الطلبة والأطفال خلال خمس دقائق إذا لم يغادر الطلبة مدارسهم وصفحه .

وهكذا بلغت عملية الصراع في المجال التعليمي ذروتها، حيث قررت القيادة الوطنية الموحدة والمؤسسات التعليمية واللجان الشعبية والطلبة رفض القرارات الإسرائيلية، وتأسيس نظام تعليمي خاص خارج نطاق المنهاج التعليمي الرسمي المشوه، أي التعليم الشعبي.

فيا هو هذا التعليم؟ وبهاذا يمتاز عن التعليم الرسمي؟!. «التعليم الشعبي هو انتقال التعليم من المدارس الرسمية إلى اللجان الشعبية، لما لما من قدرة كبيرة للقيام بدور تربوي تثقيفي تعجز عنه المدارس الرسمية، بسبب عقم مناهجها بشكل عام، وعدم قدرتها على تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع، وخصوصاً مجتمع الانتفاضة [الثورة]. يتم التعليم الشعبي في الأحياء وامكنة مختلفة، في الجوامع والكنائس والبيوت بإدارة وإشراف شعبيين. والهدف من التعليم الشعبي هو تحويل الطالب إلى جزء فاعل ومفكر ومحلل لما يجري حوله، مدركٍ لما يجب عمله للنهوض بمجتمعه ونيل حريته مما تعجز عنه المدارس الرسمية الحالية والتي تهدف إلى خلق جيل مهادن راض عن انظمة الحكم، غير قادر على المواجهة والثورة» (1°).

إنه باختصار بناء صرح تعليمي يتناسب وعملية البناء الثوري لجيل الثورة الكانونية الذي يساهم بالتأسيس للمرحلة الإنتقالية التي باتت أكثر من ضرورية للشعب العربي الفلسطيني، مرحلة الدولة الوطنية المستقلة، ان

هذا العطاء الشوري اليومي يفتح الأفاق الواسعة أمام عملية الإنتقال للمجتمع الفلسطيني من حالة الإحتلال والإستلاب إلى حالة الحرية والإستقلال.

ويفيد بعض المصادر الموثوقة من الداخل، فضلاً عها أكدته المدرِّسة، حنان عشراوي من الضفة الفلسطينية: «ان ٤٠٪ من تلاميذ المدارس وطلابها البالغ عددهم ٣٠٠ ألف طالب، تلقوا تعليمهم في فصول سرية، وان أكثر من مدرس ومدرسة اعتبروا التجربة جديدة ومثيرة ومفيدة»(٥٠٠). ويوماً بعد يوم تتعاظم هذه العملية الدراسية. ويتشبث بها الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر، بحيث لاتوجد عائلة إلا وتولي أهمية خاصة لتواصل واستمرار وتقدم أسس التعليم الشعبي. (١) لافشال مخططات العدو الصهيوني القديمة ما الجديدة. (٢) لحاية الجديد من شيوع الأمية في صفوفه. (٣) وضع أسس منهاج جديد يخدم بناء جيل يتجاوب مع طموحات وأهداف الشعب الفلسطيني. (٤) المحافظة على نسبة الخريجين.

#### اللجان الطبية

هي، تلك اللجان، التي تقدم الخدمات الطبية الأولية للمصابين في المواجهات، وتقرر ماإذا كان ضرورياً أخذ الجريح إلى المستشفى أم إلى البيت أو إلى احدى العيادات التي تشرف عليها اللجان الشعبية للخدمات الصحية.

ومن الجدير بالملاحظة، أن هذه اللجان سابقة على الثورة، وكانت تقدم خدماتها المجانية لجهاهير المخيهات والقرى والأحياء الفقيرة. فضلاً عن الندوات الطبية بين أوساط الجهاهير.

قيادة الوطنية الموحدة أولت هذه اللجان مكاناً هاماً في نداء اتها، ففي الأول ٨٨/١/٨ ناشدت الأطباء والصيادلة بأن يكونوا «في حالة يء من أجل تقديم يد العون للمرضى من أهلنا وعلى الأخوة الحلة مزاولة أعمالهم بشكل اعتيادي، وعلى الأخوة الأطباء وضع رة الخاصة «اشارة طبيب» يشكل واضح للعيان».

ي النداء الثالث دعنهم لان يلتحقوا: وباللجان والأطر الصحية التي ملات المعونة الطبية للمخيات والمناطق المحاصرة والمتضررة، وكافة الأطباء والصيادلة والمرضين وفنيي المختبر للمشاركة الواسعة لات المعونة، حيث تسود المخيات والمناطق المحتلة أوضاع صحية وأمراض عديدة جراء الحصار والتجويع واستخدام الغازات السامة قة».

، اللجان الشعبية الطبية لعبت وتلعب دوراً مهماً في التخفيف من آلام هير، والشد من أزرها في مصابها وجراحها وفي تعزيز صمودها في الحرية والاستقلال.

لى سبيل المثال قدمت اللجان الشعبية للخدمات الصحية في ٨٧/١٢ في مقر روضة غسان كنفاني ـ بجبل المكبر بالقدس، الطبية لـ ٢٥٤ حالة.

ني ١٢/٢٥ قدمت خدمات طبية لـ ٧٦ حالة في بيتللو ولـ ١١١ حالة \_ عهار برام الله .

ني ٨٨/١/٢٥ قدمت خدمات طبية في أذنا لـ ١٦٧ حالة مرضية، لفر نعمة لـ٦٣ حالة، وفي سعير لـ٧٥٠ حالة.

ني ٥٨/٢/٥ قدمت خدمات طبية في العروب/ الخليل لـ ٢٢٥ . . . . الخ.

غيرها من الخدمات والأمثلة الحية التي قدمتها وتقدمها يومياً اللجان

الشعبية الطبية وعلى مستوى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

#### لجان الحراسة

مع اشتداد أوار الثورة، وبالتالي دخول المعارك مع سلطات الإحتلال طوراً جديداً من أشكال حرب الشوارع على مدار ساعات النهار الأربع والعشرين، كان لابد من تأسيس لجان الحراسة، التي تركزت مهمتها في البداية كقوة انذار لجهاهير المخيم أو القرية أو المدينة، حيث تتمركز هذه في البنايات المرتفعة، أو في الأماكن المشرفة والمطلة على المناطق، التي من المحتمل أن يأتي منها العدو، فتقوم بإعطاء شارة مميزة، كها حصل في احدى القرى الفلسطينية «فقد اتفق افرادها على اضاءة المصباح بشكل متصل، اذا كانت القوة المداهمة من أفراد الجيش، وبشكل متقطع اذا كانت من المستوطنين "" هذا في الليل، أما في النهار فتكون الإشارة بالصفير أو مايجري الإتفاق عليه بين لجان الحراسة واللجان الشعبية الأخرى، وخاصة الشعبية، لان مهامها مرتبطة مباشرة بمهمة تلك اللجان.

كما تعمق وازداد دور لجان الحراسة مع بداية اضمحلال وانحلال جهاز الشرطة ، فأضحت مهمتها اشمل من دور قوة الإنذار لتصل إلى (١) حماية ممتلكات الجماهير. (٢) حماية المتاجر التي تقوم قوات الجيش الاسرائيلي بفتحها ، وكانت لجان الحراسة تقوم بشراء الأقفال وإغلاق المحال. (٣) وهي في ذات الوقت جزء مشارك في معارك الشعب البطولية .

#### لجان مكافحة الغلاء

على ضوء جشع بعض التجار وأصحاب البقالة، وبسطات الخضرة، جرى تشكيل لجان مكافحة الغلاء، مهمتها (١) مراقبة الأسعار للبضائع المختلفة. (٢) حماية المستهلك. (٣) مراقبة التجار الذين يتجاوزون

قرارات القيادة الوطنية الموحدة في نطاق المقاطعة للبضائع الإسرائيلية.

حتى وصل الأمر في الآونة الأخيرة، ان تبادر هذه اللجان، مع لجان التجار، إلى عمل احصاء للبضائع الموجودة في المحلات المختلفة. وتراقب عن كثب اي تجاوز لقرارات المقاطعة، واذا تبين لها أن أحداً من التجار متجاوز ومتمرد على القرارات احالت أمره للجان المقاومة الشعبية، التي تتخذ الإجراءات المناسبة ضده إما بالإنذار، وإما بالحرق أو أي شكل من أشكال العقوبة.

#### لجان تخليص المعتقلين

قوام هذه اللجان من النساء، اللواتي سجلن صوراً مشرقة في النضال الوطني الفلسطيني من خلال دورهن البارز والمميز في الثورة الديسمبرية، ككل وفي لجان تخليص المعتقلين بشكل خاص.

فعندما تشاهد النساء أن قوات الجيش الاسرائيلي القت القبض على أحد الشباب أو إحدى الفتيات، تفوم بالهجوم على القوة المعتقلة للشاب أو الصبية. وتخطفه منهم، وتدعي إحدى النساء بأنه ابنها أو أخوها... الخ.

مثال على ذلك أم خالد أو كما يسمونها «أم الوطن» من رام الله اطلقو عليها اسم أم الوطن. . «لانها لم تترك شبلًا ممن نالتهم أيدي الغزاة الغاشمين إلا وطارت لتدافع عنه وهي تصرخ انه ابني، اتركوا ابني، حتى حظيت بهذا اللقب بجدارة».

وفي ساحة المنارة ـ برام الله، ماإن «يسقط جريح ما [حتى] تركض لتقتحم جمهرة الجنود من حوله تصرخ ابني. . ابني . . اتركوا ابني ايها الفاشست (\*\*\*).

مثال آخر، الشهيدة منال سمور (١٥) عاماً من معسكر الشاطىء في قطاع غزة/ طالبة في الثالث الإعدادي. لقبها أهالي المعسكر «بالشنارة» لنشاطها وحركتها اليومية. مهمتها في فرقتها تبدأ في مراقبة تحركات الجيش إلى المشاركة الفعلية في المواجهات والإشتباكات. وكانت في كل طلعاتها تقول بأنها «فداء الانتفاضة».

قفي يوم استشهادها أصيب شاب بعيار ناري وقام الجنود باعتقاله وهو ينزف دماً. جن جنون منال عندما رأتهم يضعونه في سيارة الجيب فهجمت عليه كالبرق من أجل تخليصه ، إلا أن الجنود سبقوها بإطلاق عدة عيارات نارية أصابت قلبها. ركضت منال أكثر من ٥٠ متراً تحمل جراحها وتغرق في دمها متحدية الموت والإحتلال ، كان ذلك يوم ٢٥/ ١٠/ ١٩٨٨) هذه أمثلة محدودة جداً عما تقوم به لجان تخليص المعتقلين. وهناك أمثلة

هده امتله محدوده جدا مما نقوم به جان عليص المعتقلين. وهناك امتله عديدة لاتحصى ولا تعد، وفوق كل متر من الأرض الفلسطينية المحتلة هناك قصة بطولية نفذتها لجان تخليص المعتقلين.

#### لجان الاصلاح الاجتماعي

وهي اللجان التي تقوم بمهمة حل الخلافات التي تنشب بين الأفراد والأسر في الأحياء والقرى والمخيات. وتقوم بدور تربوي دعاوي من خلال اغلاقها كل النوافذ التي يمكن أن تنفذ منها قوات الإحتلال إلى وحدة المجتمع الوطني الفلسطيني.

انها تلعبُ دوراً ايجابياً أيضاً بعد غياب دور الشرطة، لانها ترمم وتعطل تفاقم أية تباينات وتعارضات داخل أبناء الشعب الواحد.

وباتت هذه اللجان تشكل المرجعية القضائية لجماهير الأحياء والمخيهات والقرى والمدن، كونها تحل الإشكالات كلها، ولا تسمح لكائن من كان

يهضم حق أخيه المواطن، وهي تقف إلى جانب الحق في مواجهة باطل . وهي تدرك أيضاً ان مهمتها الأولى تتمركز في صيانة الوحدة وطنية الفلسطينية وتوجيه الأنظار، كل الأنظار نحو العدو الصهيوني معركة الحرية والاستقلال.

## جان التوعية السياسية [ لجان التثقيف ]

وهي لجان أشبه بجهاعات التفويض السياسي في الأجهزة المقاتلة غصائل الثورة الفلسطينية - في الظاهرة العلنية - أو في جيوش الدول الإشتراكية، مع الفارق انها عتاز بطابع الثورة الكانونية الشعبي.

وهي تقوم باللقاءات مع الجهاهير في الأحياء وحتى على نطاق البناية المواحدة، حيث يجتمع افرادها، ويقوم الموجه بطرح الموقف السياسي للجهاهير ويجبب على اسئلتهم، ويتعرف أيضاً على همومهم ويستمع اليهم، فضلاً عن ذلك، تقوم هذه اللجان بنشر المفاهيم الصحيحة والسليمة للنضال الوطني، كها تعمل ضمن طاقاتها وامكانياتها بتوزيع القصص من التاريخ الفلسطيني ومن التاريخ العربي والأعمى

وهناك لَجان مختلفة كلجان المرأة، التي أشرنا لها في القوى المحركة، فضلًا عن لجنة الإعلام التي أشرنا لها في بداية الحديث عن اللجان الشعبية، ولجان الحرفيين وغيرهم.

بالمحصلة يمكن القول، ان هذا الجهاز الواسع والكبير من اللجان إنها هو جهاز السلطة الجديدة، سلطة الشعب الفلسطيني، سلطة الحرية والاستقلال، نقيض وبديل سلطة الاحتلال.

وبقدر ماتبني الثورة الكانونية البطلة لجانها وترسخ جذورها في الواقع الاجتهاعي والوظيفي ـ المهني ـ التخصصي الفلسطيني بعدر ماتتمكن من فك ارتباطها مع اجهزة الاحتلال وبقدر ماتضع آخر مساميرها في نعش الاحتلال نفسه.

ويمكن القول والتأكيد ان الثورة الديسمبرية خطت خطوات مهمة للامام في طريق الحرية والاستقلال، ولكن مازال أمامها شوط هام أيضاً في التدمير الكلي لأجهزة الاحتلال، الإدارة المدنية، الشرطة، المؤسسة الضريبية، وغيرها من الأجهزة المرتبطة بالاحتلال.

ان بناء الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني يحتاج إلى المزيد من العطاء، المزيد من البناء لاجهزة السلطة الشعبية وتعميق مفاهيمها ومحتواها وتجذيرها في أوساط الجهاهير الشعبية الفلسطينية.

ان التجربة الديمقراطية الفلسطينية، التي تتجلى بتشكيل وتوسيع وتعميق اللجان الشعبية، لهي تجربة من التجارب الغنية بدروسها وعبرها، والتي مازال الوقت امامها كي تنتقل إلى مراحل أرقى وأشمل، وبالتالي أي حكم على هذه التجربة الديمقراطية من الآن سيكون حكمًا ناقصاً ولا يتسم بالموضوعية.

ولكن ماأفرزته هذه التجربة من حقائق مادية ملموسة حتى الآن، يؤكد ان التجربة الفلسطينية تمتاز عن غيرها من التجارب بطابعها الشمولي في النطاقين المهني والجغرافي، والذي لم تشهده لجان السوفيتات في الميدان الطبقي ولاغيرها من التجارب الوطنية، بها في ذلك التجربة الفيتنامية، الأمر الذي يعطي هذا النموذج الديمقراطي الفلسطيني موقعاً خاصاً متفرداً عن باقي النهاذج الطبقية أو الوطنية الأخرى.

والـزمن القـادم من الثورة الكانونية يغني ويجذر ويرسخ ملامح هذا النموذج الديمقراطي الفلسطيني، الذي تتحمل قيادة م. ت. ف مسؤولية مركـزية في التسريع والدفع الإيجابي في صياغة ملامحه ومقوماته، وهذه حاجـة تمليهـا ضرورات العمليـة الثـوريـة ومستقبـل النضـال الوطني

الفلسطيني. ولكن اذا استمر بعض القوى متشبثاً بمواقفه الخاطئة فإنه بالضرورة سيعيق ويعرقل تطور هذا النموذج الوطني. وسيبقى العمل الجبهوي أسير منطقه الفئوي الضيق، الذي لن يخدم النضال الوطني، لذا فالمصلحة الوطنية تحتم التجاوب مع متطلبات العملية الثورية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدفع بأشكال العمل القيادي إلى بلوغ مرحلة الجبهة الوطنية المتحدة، التي تعتبر حاجة موضوعية وذاتية للثورة في الثورة الفلسطينية.

#### مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ١ ـ والثورة المستمرة؛ أواسط كانون الثاني (يناير) ١٩٨٨. ص٣.
  - ٢ \_ كتاب وفلسطين الثورة، \_ ٢ \_ مصدر سابق. ص ٢٥٦.
    - ٣ ـ هآرئس ٤ ١/ ١/ ١٩٨٨
- ٤ ـ المدهون، ربعي والانتفاضة الفلسطينية ـ الهيكل التنظيمي، مصدر سابق ص ٨١.
- ۵ ـ لينين. وخطتا الاشتراكية ـ الديمقراطية، مصدر سابق. ص ٢٥ ـ
   ٢٦.
  - ٦ ـ المصدر السابق. ص ٢٩.
  - ٧ ـ لينين ـ وحول تربية الملاكات. دار التقدم. موسكو. ص ٢٥.
    - ٨ ـ النداء الأول للقيادة الوطنية الموحدة. صادر في ٨/ ١/ ١٩٨٨
      - ٩ ـ النداء (٢٨) نداء الاستقلال، ٢٠/ ١١/ ١٩٨٨.
- ١٠ والأرض المحتلة وقسائسع... واحسداث العسدد السسادس والثلاثون.. مصدر سابق. ص ٢١٢/ انظر جريدة والقدس المقدسية،
   ٢٦/٢١/ ١٩٨٧..
- ۱۱ الأرض المحتلة . . وقائع . العدد الخامس والاربعون أيلول (سبتمبر) ۱۹۸۸ . ص ۱۳۲۰ انظر جريدة والشعب المقدسية ، ۱۹۸۸ /۹/۸۸ .
- ۱۲ نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية العدد (۳) آذار (مارس) ١٩٨٨ . ص ٢ ٩ .
- ۱۳ بیان من جماهیر مدینة قلقیلیة موجه إلى جنود العدو الصهیونی،
   ۱۹۸۸/۱/۸۱۹.
- ١٤ نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية العدد (٣) آذار (مارس).
   ٢٠٠ ٢٠٠٠ انظر هآرتس، ٢٠٨ / ١٩٨٨.
- ١٥ د. المسيري، عبد الوهاب والانتفاضة الفلسطينية، مصدر سابق. ص١٥٣ ١٥٤.
  - ١٦ يديعوت احرونوت، ١٤/ ١٠/ ١٩٨٨.

۱۷ ـ النداء (۱۷) نداء أربعين القائد والمعلم الشهيد «أبو جهاد»
 ۱۹۸۸/۰/۲۱.

١٨ - ملقا، فيكتور، ترجمة عصام عسيران امناحيم بيغن - التوراة. . .
 والبندقية ، نقله عن الفرنسية عصام عسيران. المكتبة الثقافية. بيروت.
 توزيع مكتبة الكويت المتحدة. ١٩٧٩ . ص ٥٨ - ٥٩ .

١٩ - الحرية، ٢٥/ ١٩٨٨ . ص ٥٠ .

٢٠ -جواد، سعيد. والنهوض الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والجليل - ١٩٧٤ - ١٩٧٨. دار ابن خلدون. بيروت الطبعة الأولى، ١٢٧٠ - ١٩٧٨.

٢١ - والثورة المستمرة، نيسان (ابريل) ١٩٨٧. ج. ش.ت. ف مصدر سابق.

۲۲ - غانم، فريد. «انا طوميا اللجان الشعبية وديناميتها الحلاقة انتفاضة كانون الكبرى في عامها الثاني - قساتها . طابعها ودلالاتها» . مؤسسة «نصار» للنشر والتوزيع - نيقوسيا - قبرص. كانون الثاني (يناير) ۱۹۸۹ . ص ۲۶ .

٢٣ ـ المصدر السابق ص ٢٥.

٢٤ - المصدر السابق. ص ٢٦.

٢٥ ـ التقرير ـ ٩ ـ ٢٥/ ١٠/١٠/١٠ ، م.ت.ف. الإعلام الموحد. الإعلام الخارجي، ص ٣٩/ انظر دير شبيغل الألمانية ١٩٨٨/ ٩/ ١٩٨٨.

٢٦ ـ المصدر السابق.

۲۷ - غانم، فريد. واناطوميا اللجان الشعبية، مؤسسة ونصار، مصدر سابق. ص ۲۵.

٢٨ ـ نشرة دضمير الانتفاضة ، تصدرها لجان المقاومة الشعبية . العدد الثاني .. تموز (يوليو) ١٩٨٨ . ص ٤ .

٢٩ ـ نشرة وضمير الانتفاضة، ٧/ ٥/ ١٩٨٨ . ص ٤ .

٣٠ ـ نداء رقم (٣) صادر عن اللجان الشعبية العمالية في لواء رام الله والبيره، ٢٢/ ١٩٨٨ /١.

٣١ ـ نشرة وضمير الانتفاضة؛ تموز (يوليو) ١٩٨٨. مصدر سابق.
 ص ٥.

٣٢ ـ نداء رقم (٣) صادر عن اللجان الشعبية العمالية في لواء رام الله والمره. مصدر سابق.

٣٣ ـ أبو جهاد مصدر سابق ص ٤٨ ـ ٤٩ .

٣٤ ـ وضمير الانتفاضة، ىشرة غير دورية. تموز (يوليو) ١٩٨٨. مصدر سابق. ص٣.

٣٥ ـ «ضمر الانتفاضة» ٧/٥/٨٨٨. مصدر سابق. ص ٧.

٣٦ ـ التقرير ـ ٢٩ ـ م.ت.ف الإعلام الخارجي. مصدر سابق. ص ٤١.

٣٧ ـ المصدر السابق.

٣٨ ـ مشروع تعميم والوضعية الراهنة للانتفاصة والحراك في مهامها وأولوياتها ع. ش.ت.ف. قيادة الأرض المحتلة أواخر نيسان (إبريل)
 ١٩٨٨.

٣٩ - المصدر السابق.

٤٠ ـ «الانتفاضة» تصدرها اللجان الوطنية الديمقراطية في الأراضي المحتلة. ١١/٨/٨/١١. ص ٤ ـ ٥.

١٤ ـ «صامد الاقتصادي، العدد ٧٤/ تشرين الأول (اكتوبر) تشرين الثانى (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨. ص ٣٠.

٤٢ ـ المصدر السابق. ص ٢٢٦.

٤٣ ـ سيارة، عادل. والحياية الشعبية، مصدر سابق. ص ٢٢.

٤٤ ـ المصدر السابق. ص ٦٢.

٤٥ ـ المدهون، ربعي والانتفاضة الفلسطينية ـ الهيكل التنظيمي، مصدر ساسق. ص ٣٤.

٤٦ ـ المصدر السابق. ص ٣٤.

٤٧ ـ النداء الثالث الصادر عن القيادة الوطنية الموحدة،
 ١٩٨٨/١/١٨.

٤٨ - غانم، فريد. (اناطوميا اللجان الشعبية...) مصدر سابق.
 ص ٢٨.

٤٩ ـ صامد الاقتصادي. العدد ٧٤. مصدر سابق. ص ٢٧٤.

· ٥ - «الانتفاضة عدد خاص . ١٢ - تصدرها اللَّجان الوطنية

لديمقراطية . . مصدر سابق . ١٢/١٤ / ١٩٨٨ . ص ١٦.

٥١ - المصدر السابق. ص ١٧.

٥٢ - المصدر السابق. ص ١٧.

٥٣ - المصدر السابق ص١٦.

١٤ - «الانتفاضة» نشرة غير دورية ، تصدرها اللجان الوطنية الديمقراطية
 الأراضي المحتلة ، ١٩٨٨/٥/١٧ . ص ٢ - ٣ .

ألدهون، ربعي والانتفاضة الفلسطينية - الهيكل التنظيمي...
 عصدر سابق. ص ٤٠ / انظر شؤون فلسطينية. العدد ١٨٣، حزيران
 يونيو) ١٩٨٨، ص ١٣٥٠.

٦٥ - غانم، فريد (اناطوميا اللجان الشعبية). مصدر سابق.
 س ٧٨.

٥٧ - التقرير رقم (١٣٥) (من حكايات الناس والانتفاضة؛ حركة فتح كتب القائل العام - ١٩٨٩/٣/١٥ ص ٢ .

۵۸ - التقرير رقم (۱۲۰) همن حكايات الناس والانتفاضة، حركة فتح كتب القائد العام - ص ۳.

1

\*) صدر القرار في ٢٢ كانون الأول (ديسمبر). ١٩٨٧.

\*) بالأساس وحسب ماكان مقرراً نظرياً، اللجان الشعبية، هي عبارة عن قيادة السياسية والأمنية والاجتباعية للمخيم، ولكن في ميدان المهارسة شيحة سياسة الهيمنة والتفرد، التي اتبعتها بعض الفصائل، وخاصة (فتح) تسر الأمور كما يجب، مما أفقد اللجان الشعبية تلك الصفة، وحصرها في نظاق الإداري والاجتماعي.

# الفصل الرابع



# الفصل الرابع

# جدل المدني والمسلم في الثورة

#### مدحل:

أثبتت تجارب الشورات في التاريخ المعاصر ان انتصارها يكون نتاج وحصيلة جملة من العوامل والمعطيات الذاتية والموضوعية. ومن بين عوامل الإنتصار، تحتل أشكال وأساليب النضال مكانة مركزية بينها.

والثورة، التي لاتستطيع تحديد وصياغة وسائلها الكفاحية في مواجهة العسدو، بالضرورة مآلها الهزيمة. ولايمكن لثورة ان تتصر في نضالها الشوري، إلا بمقدار قدرتها على اشتقاق وتحديد أشكال نضالها الملائمة والمرتبطة بالشعار السياسي، وقبل ذلك بجملة الظروف والمعطيات المحيطة بالشورة. أي استناداً إلى قوى الثورة الذاتية، وقوى العدو، فضلاً عن الظروف الإقليمية والدولية.

وهذا الإقرار بأهمية التحديد العلمي لأساليب النضال بشكل عام مع اعلان الثورة، لايعني الإقرار والتوافق مع أي قيادة ثورية، تذهب بعيدا في الإقدام على الدخول في بحث التفاصيل المسبقة لاشكال الكفاح، التي ستعتمدها الثورة في سياق كفاحها الثوري، لان مبدأ التفكير بتفصيل

قوالب جاهزة من أشكال النضال لايمت للثورة بصلة، لابل يقتل روح الثغير والتجديد الدائم للأساليب، اعتهاداً على تغير الوقائع والمعطيات المادية في الواقع المحدد، المعين. وأهمية عدم الدخول في التفاصيل أو تحديد أشكال «مسبقة الصنع» بناءً على قوالب «نظرية جاهزة»! تكمن أولاً، في أنه لايمكن لثورة من الثورات ان تشتق سلفاً ومسبقاً أساليب الكفاح التفصيلية، خاصة وأن ظروف النضال متحركة بشكل دائم بين المد والجزر، بين التقدم والتراجع، أي أن الثورة لاتسير في خط مستقيم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الثورة، أية ثورة، تنتقل من مرحلة إلى أخرى، فمرحلة الدفاع الإستراتيجي الأولى، تختلف ملامحها عن المرحلة الثانية، مرحلة التعادل مع العدو، وبالضرورة تختلف عن المرحلة الثائنة، مرحلة المجوم الإستراتيجي. الأمر الذي يؤكد، ان الغوص المبكر الثالثة، مرحلة المحبوم الإستراتيجي. الأمر الذي يؤكد، ان الغوص المبكر في رسم واقرار الأشكال الكفاحية التفصيلية إنها هو شكل من أشكال عدم الواقعية. وكمثل من يضع العربة أمام الحصان!.

وكيا هو معلوم، فإن الثورة علم، لا يجوز التعاطي معها باستخفاف وطيشنة الان مثل هذا السلوك يؤدي إلى سيطرة روح العبثية والفوضى واستحضار والأرواح، التي تحمل الثورة إلى الهاوية وتودي بها في مستنقع المخريمة!، في حين أن التجارب االتاريخية الثورية تدلل على ان الثورة بإمكانها وعلى أرضية التحديد العام العريض لاشكال النضال المختلفة، سيرورة وصيرورة انطلاقتها واندفاعها نحو أهدافها، أن تشتق وتبتدع صوغ أشكال وأساليب نضالها التفصيلية الجهاهيرية والمسلحة بأرقى مايكون، وبشكل مختلف تماماً عها حملته التجارب الأخرى، وبصيغ قد لاتتطابق مع ما جاء في الكتابات النظرية.

اذاً الثورة، في مسيرتها الكفاحية، تطرح أمام قيادة الثورة الكثير والكثير من القضايا، التي لم تعهدها من قبل، الأمر الذي يستدعي وضع الحلول

المناسبة، وكذلك عدم التوقف والدوران حول القديم من أساليب العمل، لل البحث عن مايتناسب مع الوضع الجديد، أي عن أساليب جديدة، لها سهاتها الخاصة المرتبطة بالتجربة المحددة. أي أن الثورة ستعلم القيادة والجماهير، على حد سواء، الكثير مما لم تتعلمه في الكتب، واضعاف ماتعلمته من الكتب والنظريات.

ان الثورة، هي المدرسة الأمثل والأكبر للوطنيين والثوريين معاً إنها عبارة عن «الام» التي تلد الجديد دائباً، وما على «القابلة القانونية» قيادة الثورة الله أن تستلهم الجديد، وتستوعبه وتضعه في منطوق قانونيته ومساره السليم.

ومها حاولت قيادة الثورة [وهي محاولات مطلوبة وضرورية في كل الأحوال، شرط ان لاتقع في دائرة القولبة والجمود] من اشتقاق الأساليب والأشكال، ومها ذهبت بعيداً في عملية التنبؤ في مآل وآفاق الأحداث، وأشكال النضال، فإن الثورة في مسيرتها ستحمل أشياء كثيرة لا يمكن التنبؤ بها، وستطرح أمامها [قيادة الثورة] وعليها مهات جديدة من واجبها أن تجد الأساليب المناسبة لحلها، وإذا كان لا يجوز الغوص كثيراً في التفاصيل، وبالتالي وضع قوالب جاهزة، فإنه أيضاً ليس من الواقعية بشيء حصر الثورة بشكل وحيد من أشكال النضال دون سواه، لأن ذلك لا يمت للواقع بصلة. ولا يخدم العملية الثورية، أياً كان طابعها، قومياً أم طبقياً، لاسيها والنفسي والقمعي الإرهابي، من أجل القضاء على الثورة، فهل يجوز والخالة هذه، أن تحشر قيادة الثورة نفسها في نطاق شكل وحيد من أشكال النضال، وبغض النظر عن طابع هذا الشكل مدنياً كان أم مسلحاً!؟.

هل من المعقول لاية قيادة تُورية أن تضيق الخناق حول رقبتها، حول ذاتها؟ أيجوز أن تتخلى بإرادتها، بقرار خاص منها، عن أسلحة عديدة

بيدها؟! أن تحد من عناصر قوتها، وبالتالي تقدم للعدو خدمة مجانية!؟ انها ليست سوى قيادة مغامرة، متطرفة، لا ترى سوى «قوتها»! وونفسها» ولا تحسب الحساب لقوة العدو، بل تختزلها بمقولات نظرية «ثورجية» جوفاء!؟ وكذلك القوى التي وتضخم» قوة العدو و«تستخف» بقوى الثورة، فتهبط إلى مستوى النضال المطلبي فقط!.

إن القيادة الثورية، هي تلك القيادة التي تتعاطى مع الثورة كعلم، ولا تستبق الأمور، ولا تتخلف عنها، بل هي، القيادة التي تواكب الأحداث في حركتها، وتضع الحلول الثورية الناجعة للمشاكل التي تعترض طريق الشورة؛ وتصوغ اساليبها النضالية على أسس واقعية، بعيداً عن المبالغة والتطرف أو التباطؤ والتسويف غير المبرر.

كما يجب على قيادة الشورة أن تقف بين فترة واخرى أمام اساليبها الكفاحية، استاداً إلى مجريات الأمور، لتدقق في ماإذا كانت تتناسب وظروف الواقع الجديد، أم أنها باتت لاتتجاوب مع التطورات التي حدثت في البلاد وعند العدو. وبناء عليه يكون من الواجب عليها أن تحدد وتصوغ أساليب تلائم المعطيات الجديدة.

وهذا يعني، أن على قيادة الشورة أو الحزب الثوري، أن يكون على مستوى الأحداث، يرافق تطوراتها، كي لايقع في منزلقات (١) القفز في الهواء!، (٢) أو التخلف إلى ذيل الحركة الجاهيرية؟! لأن كلتا الحالتين (القفز والتخلف) تحملان النكسات للثورة! أن الواجب يحتم عليها أن تصوغ أشكال نضالها، استنادا إلى أهدافها، وارتباطا بالظروف الذاتية والموضوعية.

## الثورة وشكل النضال الرئيسي

وفي هذا السياق، يتحتم على قيادة الثورة بين فترة واخرى ان تقف أمام

نجربتها، وتحدد من بين مجموع الأساليب والأشكال أيهم الشكل لرئيسي!، أيهم الذي يحتل موقع الصدارة!، لانه ليس من المنطق بشيء أن تتساوى أشكال النضال المختلفة في ذات اللحظة. وبالتالي يجب أن بكون هناك شكل له الأولوية على ماعداه من أشكال النضال. وهذا لا يلغى أهمية وضرورة اشكال وأساليب النضال الأخرى، لاسيا وأن الثورة (أو الحزب) معنية بتوجيه كل سهامها وأسلحتها، في آن إلى رأس وقلب العدو لكى تفتك به، وتقضى عليه وتحقق النصر.

والشورة الفلسطينية المعاصرة، عندما قامت في كانون الثاني (يناير) ١٩٦٥، وبشكيل رئيسي بعد انتشار ظاهرة المقاومة الفلسطينية على أثر هزيمة (يونيو) ١٩٦٧، حددت الكفاح المسلح، كشكل رئيسي للنضال الوطني الفلسطيني، وتجسد ذلك لاحقاً في برامج المجالس الوطنية الدورية، وكذلك في برامج الفصائل الوطنية الفلسطينية، كل على انفراد. وما من شك في أن الثورة الفلسطينية واجهت في البدايات ومازالت،

النزعتين، نزعة التطرف ونزعة التهادن والإصلاح.

نزعة التطرف مثلتها فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة، التي ذهبت جيعها في البداية الى حد إلغاء كل أشكال النضال، وركزت جهودها على أسلوب الكفاح المسلح، كأسلوب «وحيد!» للنضال، الأمر الذي أوقعها في نزعة العدمية والتطرف، وانعكس ذلك في أدبياتها وشعاراتها السياسية، التي طرحتها آنذاك، مشلاً شعار «السلطة السياسية تنبع من فوهة البندقية!». . الخ.

وهذا بالتأكيد يعود لجنينية التجربة، وكردة فعل على الهزيمة العربية عام ٢٧، فضلًا عن أن تجربة حرب الشعب طويلة الأمد، التي أثبتت نجاعتها ونجاحها في الهند الصينية، سيطرت على قيادات الفصائل الفلسطينية، يمينها ويسارها على حد سواء، ولم تدقق هذه الفصائل في مقومات وركائز جرب التحرير الشعبية، مما أفقدها القدرة على التحديد العلمي لشروط

هذه الحرب الشعبية طويلة الأمد، وأوقعها في متاهات العدمية لفترة من الوقت، وهذا لايعني رفضاً أو تخطئة لتبني المقاومة أسلوب حرب الشعب، الخطأ تجلى في المارسة، في عدم القدرة على ترجمة البرامج على أرض الواقع. ولكن تجربة الحياة اقنعت الفصائل الفلسطينية بالعدول عن هذا المنهج الأحادي الجانب، المغامر، وفي فترة قياسية، وجعلتها تعيد النظر في هذا الطريق. وأكدت لاحقاً في برامجها، وفي برامج المجالس الوطنية الدورية على كل أشكال النضال المسلحة والجهاهيرية والسياسية الديبلوماسية والمطلبية، ويجري تطبيقها استناداً إلى ظروف كل ساحة من ساحات النضال الوطني الفلسطيني.

رغم ان الغالبية العظمى من الفصائل تراجعت عن المنهج الأحادي الجانب في استخدام أساليب النضال، إلا أن الساحة الوطنية الفلسطينية لم تبرأ تماماً من أصحاب هذه النزعة المغامرة، فيا زالت الساحة حتى الآن تواجه مثل هكذا مجموعات، كيا هو حاصل مع جماعة «القيادة المؤقتة» المنشقة عن حركة «فتح» عام ١٩٨٨!.

وبالمقابل واجهت الثورة النزعة الاصلاحية، كان أبرز مثال عليها الحزب الشيوعي الأردني [الفلسطيني لاحقاً] وتجلت مظاهر هذه النزعة في اتخاذ الحزب موقفاً سلبياً، لابل معادياً في البداية، من ظاهرة المقاومة الفلسطينية المسلحة، واعتبرها وظاهرة مغامرة وتجسيد للفكر القومي البرجوازي، ولم يقتصر الأمر على أسلوب الكفاح المسلح، بل شمل ظاهرة المقاومة، كظاهرة بشكل عام؟!. وتجلى هذا الموقف في سياسات مجموعة فهمي السلفيتي، الذي كان أميناً عاماً للحزب. الأمر الذي أدى إلى تفاقم التناقض في الحزب فكانت نتيجته وانقسام الحزب في عام ١٩٧٠ وخروج مجموعة فهمي السلفيتي. رشدي شاهين المعادية للكفاح المسلح والثورة الفلسطينية. لكن الحزب بعد ذلك لم يهارس العمل العسكري ضد الاحتلال»(۱).

وعلى الرغم من اعتراف الشيوعيين بخطئهم حيال ظاهرة المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح، إلا أنهم لم يسجلوا هذا الإعتراف في وثيقتهم الرسمية - المرنامج - المقر في المؤتمر الأول للحزب، المنعقد عام ١٩٨٣ في بيت حانينا بالأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا الموقف يدلل على الروحية السلبية للحزب من أسلوب الكفاح المسلح، وهذا الموقف، وهذه الروحية لم يتغيرا، بل إن وعقدة النقص، مازالت ملازمة للحزب من هذه الظاهرة. ولاينفي هذه العقدة مادونه عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني، د. ماهر الشريف في كتابه والشيوعيون وقضايا النضال الملسطيني، د. ماهر الشريف في كتابه والشيوعيون الفلسطينيون موقفاً معادياً في البداية] من ظاهرة العمل الفدائي متحفظاً [الصحيح موقفاً معادياً في البداية] من ظاهرة العمل الفدائي ترى ان اسرائيل قد استغلت العمليات العسكرية التي قامت بها بعض المنظهات الفدائية الفلسطينية، قبل عدوان حزيران، وبالغت في تهويلها كثيراً له وتبرير تهديداتها واعتداءاتها ولتهيىء الجو لعدوانها الأخير،".

ان تخندق قيادة الحزب في نطاق النضال الجماهيري فقط، اساء للحزب ولمكانته النضالية في أوساط الجماهير الفلسطينية التي تعاني في ظروف القهر القمومي والسطبقي من جوع الخبز، ولا ينقصها فقط من يدعم نضالاتها المطلبية المشروعة في التنظيم وحرية التعبير والتظاهر، وإنها ينقصها أيضا وقبل ذلك توقها ورغبتها في الحرية السياسية، التي صادرها المحتل الصهيوني. ومن أولى من الشيوعيين الفلسطينيين في أن يكونوا على رأس الحركة الجماهيرية؟! خاصة وانهم خاضوا تجربة طويلة، ولديهم تراث غني تجربة عصبة التحرر الوطني في فلسطين، رغم الخطأ الذي ارتكب في شباط (فبراير) عام ١٩٤٨، بالموافقة على قرار التقسيم!، فضلاً عن تراث الحركة الشيوعية العالمية ابتداء من كومونة باريس، مروراً بثورة اكتوبر العظمى عام ١٩١٧ إلى آخر السلسلة من النضالات العظيمة، التي قادها الشيوعيون في بلدان العالم المختلفة.

ولكن قيادة الحزب لم تحرك ساكناً سوى عام ١٩٧٠، في تجربة هالأنصار، في الساحة الأردنية، التي لم تتابعها قيادة الحزب كي تصبح جزءاً أصيلاً من النسورة الفلسطينية المعاصرة! ولم تحاول في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تتجاوز واقع المراوحة خوفاً من اجراءات العدو. خاصة وان جسم الحزب كان وعلى مايبدو انه مازال إلى هذا الحد أو ذاك شبه مكشوف لاجهزة الاحتلال القمعية، الأمر الذي اعاق مبادرة الحزب، وشل قدرته على تجاوز ذلك الواقع!.

ومن البديهي أن لاينكر أحد على الحزب الشيوعي الفلسطيني ضرورة الإستفادة من أي متنفس، من أي ثغرة تسمح بالتعبير العلني عن سياسة الحزب، ولكن كان على الحزب ان يجمع بين أشكال النضال المختلفة، لاسيها وان القضية الفلسطينية أمست أم القضايا الكبرى في الزمن المعاصر، الأمر الذي يؤكد أن لامجال للركون على النضال الجهميري السياسي في سياق عملية تحقيق هدف النضال المرحلي، وليس ذلك رفضاً لاسلوب النضال الجهاهيري السياسي، وإنها حاجات النضال الوطني هي التي تملي على الشيوعيين وغير الشيوعيين استخدام اشكال النضال كافة، وعلى رأسها شكل النضال المسلح، والمسألة تخرج عن نطاق الرغبة الشخصية في تحديد أشكال النضال، وهذا مالم يدركه تماماً الشيوعيون المفسطينيون، الأمر الذي أوقعهم في خطأ كبير ترك آثاره على مكانة الحزب الفلسطينيون، الأمر الذي أوقعهم في خطأ كبير ترك آثاره على مكانة الحزب رمن الثورة الكانونية المجيدة بالدعاية والتحريض للجانب الخاطىء من تجربته الماضية ولم يستفد من خبرة الأيام والسنوات السابقة. أي لم يستطع أن يرى كل الصورة من جوانبها المختلفة؟!!.

وبالمقابل مارست فصائل الثورة الفلسطينية أسلوب الكفاح المسلح بالطريقة الكلاسيكية، أي طريقة المجموعات العصابية الصغيرة السرية، ضد مواقع واهداف العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

وتجاوزت هذا النموذج أتناء تصديها لحملات الإبادة التصفوية ضد ركيزتها الثانية، الركيزة العلية في كل من الأردن ولبنان، حيث اضطرت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة إلى اتباع شكل دفاعي اقرب إلى شكل دفاع الجيوش منه إلى شكل دفاع المجموعات العصابية، كون فصائل المقاومة جميعها، اليمين واليسار، - باستثناء الشيوعيين - بنت قواتها العسكرية في قواعد شبه مستقرة، فضلاً عن أنها، لجأت إلى تركيز جهودها في تطوير أسلحتها القتالية، فتجاوزت في لبنان النطاق العصابي إلى مرحلة تجييش الشورة!، وأمست تمتلك المدافع المختلفة الأحجام - القصيرة والمتوسطة والمبعيدة المدى والثقيلة أيضاً - كمدافع الماوتزر ١٥٥ ملم، وكذلك مدافع الهاون ٢٠ و ١٨ - و٢٨ و ١٢٠ و ٢٠٠ ملم، والصواريخ المختلفة الأحجام والإستخدامات - المالودكا، الكورية ملم، والصواريخ المختلفة الأحجام والإستخدامات - المالودكا، الكورية والعربات المصفحة الخفيفة والثقيلة، إلى آخر ماهنالك من أنواع وأشكال الأسلحة.

وهكذا مارست الثورة الفلسطينية الشكل العصابي في الداخل، وشبه النظامي العسكري في الخارج، ولكل شكل شروطه ومتطلباته. ورغم ذلك فإن قيادة الثورة لم تحسن الربط بين شكلي النضال، فكان احدهما على حساب الآخر، وتحديداً الثاني على حساب الأول.

ولكن هنا يبرز سؤال مركزي، وجوهري، هل أخطأت الثورة الفلسطينية وفصائلها المسلحة في اعتباد اسلوب الكفاح الشعبي المسلح، أسلوباً رئيسياً للنضال؟!! وهل أصاب الحزب الشيوعي، ومن يتوافق معه في الدعوة إلى شكل النضال «السلمي»؟!.

ليس ثمة شك في ان فصائل الثورة الفلسطينية لم تخطى، في انتهاج الكفاح الشعبي المسلح أسلوباً رئيسياً في نضالها ضد العدو الصهيوني الإحلائي الإحلالي، هذا العدو، الذي استهدف ويستهدف

الإنسان الفلسطيني أولاً والعربي ثانياً، كإنسان وتراث وتاريخ ولغة واقتصاد وثقافة، وأرض قبل كل شيء، فهل يعقل والحالة هذه أن يكون شكل النضال مطلبياً وسلمياً ضد الصهاينة؟! هل يعقل أن يمد الشعب الفلسطيني يده ليستعطي الصهاينة؟! وهل من الممكن، ومن المنطقي ان تترك الأمور على حالها إلى ماشاء الله حتى تتغير الظروف بعد قرن أو قرنين من الزمان؟!؟ وهل يجور أن يُحكم على اسلوب النضال المسلح من حيث المبدأ ويرفض نتيجة خطأ هنا أو خطأ هناك ارتكبته فصائل الثورة الفلسطينية؟! وهل من الحكمة بشيء أن يحاكم اسلوب الكفاح الشعبي المسلح بالخطيئة والموت لانه حوصر في «صحراء العرب خارج الأرض المحتلة»؟!؟.

ان منطق الأشياء، منطق الشعوب، المنطق العلمي، تؤكد كلها على أن من يقف في الخندق المواجه للكفاح المسلح، خندق الدعوة والإكتفاء بالنضال السلمي في مواجهة الغزوة الصهيونية، إنها هم اصحاب المنطق المعكوس، الخاطىء والواهم كثيراً، الذين لايرون أبعد من أنوفهم، لماذا؟ للأسباب التالية:

أولاً: طبيعة العدو الصهيوني الإستيطانية الإجلائية، الإحلالية، الذي يستهدف الأرض والشعب.

ثانياً: لان الشعب الفلسطيني انتظر طويلًا، وراهن على البُعد القومي الرسمي العربي حتى العام ١٩٦٧، وكانت نتيجة هذه المراهنة ضياع كل فلسطين، فضلًا عن سيناء والجولان؟!.

ثالثاً: وحتى عندما ذهب بعض العرب سابقاً [السادات] إلى حد الإستسلام، واستمر الرئيس مبارك على ذات الطريق، ومن ثم التراجع العربي الرسمي التدريجي يوماً بعد يوم، نحو التطبع بها هو قائم!، كانت النتيجة مزيداً من التعنت الصهيوني والرفض للحق العربي الفلسطيني.

رابعاً: كانت القضية الفلسطينية في نظر الغالبية العظمى من الرأي

العام العالمي، بها في ذلك المؤسسات الدولية، عبارة عن قضية لاجئين لا أ أكثر، وكان السعى جاداً من أجل إلغائها كلياً!.

خامساً: وقوف الإمبريالية الحازم إلى جانب الكيان الصهيوني، وتقديم المدعم المتعدد الأوجه، العسكري، الاقتصادي، البشري، التكنولوجي له، في مواجهة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

لهذه العوامل كان على الشعب العربي الفلسطيني أن يحمل لواء قضيته ويقاتل من أجل التغيير الجدي في موازين القوى، وقبل ذلك التغيير في المفاهيم السائدة في أوساط الرأي العام العالمي، واحداث النقلة الضرورية على طريق تحرير الأرض الفلسطينية من براثن المحتل الصهيوني. ولم يكن ذلك ممكناً بغير انتهاج اسلوب الكفاح المسلح، اسلوباً رئيسياً في النضال، مترافقاً مع اساليب النضال الأخرى الجهاهيرية، المطلبية والديبلوماسية.

وكي تستقيم المحاكمة العلمية لهذا الأسلوب، يجب الإجابة على السؤال التالي، إلى أي مدى حقق هذا الأسلوب النتائج المرجوة منه؟!.

- (١) كان لبزوغ فجر المقاومة الفلسطينية المسلحة أكبر الأثر على الإنسان الفلسطيني، من خلال اعطائه الثقة بالنفس، بعدما كادت أن تذهب هذه الثقة مع رياح هزيمة حزيران، وبالتالي اعادت الإعتبار للشخصية والهوية الوطنية الفلسطينية.
- (٢) وفي ذات السياق، انقذت الإنسان العربي عموماً من براثن الهزيمة العربية الرسمية، وشكلت المقاومة الفلسطينية المسلحة احد أهم عوامل النهوض في لحظة من أشد لحظات الإنكسار العربي.
- (٣) شكلت المقاومة الفلسطينية المسلحة احدى أهم واخطر الظواهر الشعبية، التي واجهها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، كون عنصر المقاومة، هو العنصر الفلسطيني ـ النقيض التاريخي للفكرة الصهيونية ـ والذي اعتقدت اسرائيل بعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ أن لاقائمة ستقوم لهذا الشعب، وأن مآله الإندثار والإضمحلال في سفر الهجرة إلى المنافي،

- وبـالتالي الضياع الكلي في صحراء العرب القاحلة من المروءة!.. أو أن يذوب في سوق العبيد الصهيوني!؟٠
- (٤) نفضت الغبار عن ملفات القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية، وبشكل خاص في الأمم المتحدة، ليس هذا فحسب، وإنها حققت المزيد من النتائج الايجابية. منها إقرار الحقوق الفلسطينية المشروعة في أرضه في القرار ٣٢٣٦ عام ١٩٧٤، واعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية كها جاء في القرار ٣٣٧٩ عام ١٩٧٥، وغيرها من القرارات الدولية المؤيدة للكفاح الفلسطيني المسلح وغير المسلح، فضلا عن قبول م. ت.ف كمراقب في الهيئة الدولية الأولى، استناداً إلى القرار ٣٢٣٧، وإلقاء رئيس اللجنة التنفيذية كلمة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٧٤... الخ.
- (٥) وقبل ذلك، ونتيجة تجاوز الثورة لعنق الزجاجة، بتفاديها مؤامرات التصفية في الأردن عام ١٩٧٠ و١٩٧١، وتجاوز مؤامرة أيار (مايو) ١٩٧٣ في لبنان، ارغمت الأنظمة العربية على الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
- (٦) ايق ظت جزءاً كبيراً من أوساط الرأي العام العالمي على حقيقة القضية الوطنية الفلسطينية، وأوقفتها على قدميها، بعد أن كانت تقف على رأسها، فحولتها من قضية انسانية تتعلق بمجموعة من اللاجئين! إلى قضية شعب مكافح من أجل تحرره الوطني.
- (٧) شكل الكفاح الشعبي المسلح التربة الخصبة لانضاج الظروف
   داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- (٨) مثلت حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة العقبة الرئيسية الكأداء في طريق مؤامرات التصفية، وخماصة اتفاقيات كامب ديفيد، ومشروع ريغان، ومشروع والتقاسم الوظيفي» . . وغيرها من المشاريع التصفوية .
- (٩) اغنت تجربة الكفاح الوطني الفلسطينية، وشدت من أزرها

وساعِدِها في مواجهة الأعداء. ومثلت معارك الصمود التي خاضتها الظاهرة العلنية في كل من الأردن ولبنان ضد الرجعيات العربية والعدو الصهيوني نهاذج حية للانسان الفلسطيني يحتذى بها.

(١٠) اغنت تجربة حركة التحرر الوطني العربية، حيث شكلت مدرسة لكل القوميين والتقدميين العرب، وللحركة الوطنية اللبنانية خصوصاً، وشدت من أزرها في مقاومة الأعداء الطبقيين والقوميين.

ان أسلوب الكفاح الشعبي المسلح كان أكثر من ضروري للشعب العربي الفلسطيني، وإذا اعترى ممارسة هذا الأسلوب في ظروف الظاهرة العلنية عدد من الأخطاء، فإن ذلك لايعني نفياً وإلغاءً كلياً لهذا الأسلوب، وإذا حوصر هذا الأسلوب في «الصحراء العربية» كما يقول د. محمد السيد سعيد في ندوة مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام في ٥ آذار (مارس) ١٩٨٨ فإن ذلك لايعني، أن أسلوب الكفاح المسلح كان خاطئاً ولا يتناسب مع الواقع الفلسطيني والعرب، بل العكس صحيح.

والأمر الذي يجب أن يسجل دائماً وابداً، أن المقاومة الفلسطينية المسلحة تمكنت بواسطة بندقيتها الوطنية المسيسة من أن تحمي رأس الثورة، وان تحافظ على البذات البوطنية الفلسطينية وتصون المكتسبات السياسية العديدة التي حققتها الثورة. ولو لم تكن البندقية الفلسطينية لما وصلت القضية الفلسطينية إلى ماوصلت اليه من تطور، فالفضل أولاً وثانياً. وعاشراً للانسان الفلسطيني المقاتل، المسلح، الذي استطاع بفضل وعيه الوطني التحرري التقدمي، ان يذود عن هويته وقضيته وحقه في البقاء والعمل لتحرير وطنه من العدو الصهيوني. وبعد ذلك، يأتي دور اشكال النضال الأخرى.

ولقد أدرك الشعب الفلسطيني بحسه الوطني التحرري، ومن خلال تجارب الشعوب التحررية الأخرى، ان شعباً لايجيد الدفاع عن نفسه وعن حقوقه الوطنية، هو شعب لايستحق الحياة، ولا يستحق البقاء والعيش

إلا كالعبيد. وكي لايكون الشعب العربي الفلسطيني كذلك، خاض غمار الكفاح الشعبي المسلح ستند إلى الجماهير الشعبية المسيسة، والحريصة على تحقيق أهدافها الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وجنباً إلى جنب، مارس الشعب العربي الفلسطيني أشكال النضال الأخرى، وقاتل على كل الجبهات دونها استثناء ومن غير تردد، على الجبهة النقابية المطلبية، وعلى جبهة العلم والثقافة، وعلى الجبهة السياسية المديبلوماسية، وعلى جبهة حماية الأرض والمقدسات والتراث والتاريخ واللغة إدراكاً من الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية ان أشكال النضال المختلفة تتقاطع في نقطة واحدة، هي نقطة هزيمة العدو الصهيوني وبالمقابل تحرير الأرض الفلسطينية وبناء الدولة الوطنية المستقلة.

واعطاء الأولوية للكفاح الشعبي المسلح لايعني من قريب أو بعيد، اسقاط أهمية أشكال النضال الأخرى، أو القفز عنها، أو الإستغناء عن أي منها، أو إهمالها، وإنها يعني تحديد أولويات أساليب النضال، استناداً إلى الهدف الوطني التحرري، والشعار السياسي، وارتباطاً بجملة الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية.

# خطأ الثورة:

وإذا كانت قيادة الثورة الفلسطينية المعاصرة عموماً قد تمكنت من تحقيق النجاح في التحديد السليم لأساليب الكفاح المختلفة في نضالها في مواجهة العدو الصهيوني، واستطاعت ان تختار من بينها الأسلوب الرئيسي، فإنها في الوقت نفسه ارتكبت خطأ واضحاً بحق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وبحق دورها هي كقيادة، ويتمثل هذا الخطأ في:

أولاً: ايلاء جل اهتمامهما وتركيزها وعصب تفكيرها للظاهرة العلنية

للثورة في دول الطوق العربية، وبالمقابل أهملت ركيزة المقاومة السرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجلى ذلك فيها يلي:

أ \_ توسيع أطر الثورة في ساحات النضال الخارجي (العواصم العربية المختلفة) الأمر الذي تطلب من قيادة الثورة ان تضخ أموالاً طائلة لاستمرار هذه الأطر، كما وضعت ذاتها تحت رحمة الأنظمة المختلفة، وهذا لايعني رفضاً أو تعارضاً مع وجود الظاهرة العلنية بقدر ماهو رفض للمنهج والسياسة التي اتبعت في إدارة هذه المسألة.

ب ـ اقتناء الأسلحة من الحجوم المختلفة، وفي السنوات الأخيرة بات التركيز جلياً على الأسلحة الثقيلة، مما أثر سلباً على العمل العصابي.

ج\_ انتشار وباء البيروقراطية والمكتبية في جسم الثورة ككل، فضلاً عن انتشار ظاهرة الشقى المفروشة وغير المفروشة والسيارات المدنية وعلامات البذخ، التي طالت اليمين واليسار مع فارق نسبى.

د ـ احتلت الطاهرة العلنية مكان الصدارة في النضال الوطني الفلسطيني، وجرى تسليط الضوء عليها، على اعتبار أنها تمثل الحلقة الأبرز في النضال الفلسطيني، وحيث تتمركز قيادة الثورة.

هـ . استقطاب اعداد غفيرة من شباب الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار الظاهرة العلنية، في حين أن المطلوب هو العكس، أي رفد الداخل بالشباب والكوادر والقيادات.

و ـ اعتماد حجوم الفصائل في الظاهرة العلنية كمقياس لمكانتها ودورها في الساحة الفلسطينية، الأمر الذي دفع الفصائل الوطنية المختلفة للغرق في مستنفع تكبير الحصص، من خلال التفريغ للشباب الفلسطيني والعربي والأممي، دون التدقيق المسؤول في هوية طالب التفريغ، بحيث شكلت فصائل المقاومة [ليس كلها، بل أغلبها] مرتعاً للمنتفعين والعاطلين عن العمل، وفي أحيان كثيرة منفذاً لدخول العملاء والجواسيس لجسم

الفصائل والثورة عموماً.

ل - انتشار أمراض الفئوية والعصبوية التنظيمية غير المبررة، على حساب العام الوطني الفلسطيني، الأمر الذي ساهم في نشوء خلافات مفتعلة حسمت بالسلاح، سلاح الثورة. وأول من دشن هذا الأسلوب القاتل، هو اليمين الفلسطيني، وجر الساحة في احيان كثيرة إلى أتون معارك جانبية خدمت معسكر الأعداء.

ع - هذا الوضع أثر على أشكال الدعم المالي والتسليحي للمقاومة السرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعندما أرسلت أموال الصمود للداخل، أرسلت لجهات معينة - برجوازية - ليست بحاجة للمال، واستهدفت هذه السياسة شراء الذمم، وتخريب المؤسسات الوطنية النقابية والشعبية. مثلاً قيام اليمين بشق اتحاد العمال والنقابات «ودعم» العناصر الموالية للاردن، ورجال الدين المعادين للثورة!؟.

وبالمقابل لم يجر توجيه المال لدعم الصمود الوطني الفلسطيني في الداخل، أي لم يوجه لا لبناء مصنع ولا لبناء مؤسسة وطنية أو مكتبة... الخ، وإذا تم شيء من هذا القبيل فقد استخدم للحساب الفئوي الخاص.

غ ـ عرقلة أي جهد وطني لبناء أطر جبهوية تضم قوى الثورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خوفاً على الحسابات الفئوية، وتمثل ذلك كأبرز مايكون في ممارسات قيادة حركة «فتح» البرجوازية، والتي كانت دائماً تضع العصي في عجلات عربة الوحدة الوطنية.

ل - ارتباطاً بالفئوية والذاتية وتعمقها بين غالبية فصائل الثورة، قام بعض الفصائل ومازال، بسرقة وادعاء اعمال المقاومة للفصائل الأخرى، الأمر الذي كان يثير الإستياء في نفوس الجماهير الشعبية المطلعة على العمل المعين. ثانياً: قصور نظرة قيادة الثورة الفلسطينية للعامل الذاتي الفلسطيني، وتجلى ذلك في:

أ ـ المراهنة على العامل القومي العربي أكثر مما يجب! ، وفي ذات الوقت، استصغار دور العامل الذاتي الفلسطيني وطاقاته وامكانياته الوطنية ، التي يختزنها! ، الأمر الذي افقدها الرؤية العلمية للعلاقة بين القومي والوطني .

ب ـ القت بثقلها في بعض الساحات العربية ونسيت الداخل بالمعنى النسبى للكلمة.

ج ـ افساح المجال للسياسة العربية الرسمية بالتدخل في الشأن الفلسطيني.

د ـ وفي الوقت ذاته، ذهبت القيادة البرجوازية إلى رفع شعار وعدم التدخل في الشؤون العربية»!. وهو ماأساء لتجربة الثورة، خاصة في علاقاتها مع فصائل حركة التحرر الوطني العربية والجهاهير الشعبية العربية.

هـ ـ افتتان القيادة الفلسطينية بالظاهرة العلنية وبمغرياتها، أفقدها القدرة على تنظيم أمورها بشكل جيد، الأمر الذي أوقعها أيضاً، في اشكالات مع الجهاهير العربية، وخاصة اللبنانية، واحياناً نتيجة المهارسات الخاطئة مع الجهاهير الفلسطينية في غيهات لبنان! ولم تحافظ على أسس الحرب العصابية، الأمر الذي اساء، إلى هذا الحد أو ذاك، لتجربة الثورة الفلسطينية في شقها العلني.

و .. خضوع الثورة الفلسطينية عموماً وجناحها البرجوازي خصوصاً، لتأثيرات مرحلة البترو دولار العربية، الأمر الذي عكس نفسه سلباً على لسلوك الوطني العام، فضلاً عن تفشي العديد من الأمراض المذكورة سابقاً.

هذه المهارسات والمقدمات أثرت سلباً على تطور ونضوج ظاهرة المقاومة

المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشكلت على الدوام عنصر ارتياح بالمعنى النسبي للعدو الصهيوني. فإذا كان العدو الصهيوني منزعجاً من مبدأ بروز الشخصية الوطنية الفلسطينية بأي شكل أو مظهر كان، فإنه من الطبيعي أن يكون في حالة توتر دائم لظهور الثورة الفلسطينية المعاصرة، واعتهادها اسلوب الكفاح المسلح، أسلوباً رئيسياً في النضال، الأمر الذي دفع قادة الكيان الصهيوني لشن الهجهات العسكرية بمختلف الأسلحة، الجوية والبحرية والبرية ضد مواقع الثورة الفلسطينية، فضلاً عن تجريد الحملات العسكرية المجوقلة، التي توجت بحرب العام ١٩٨٧، حين اجتاحت القوات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية.

ورغم ذلك فإن تمركز قوات الثورة في دول الطوق، وعدم ايلاء الأهمية الضرورية والرئيسية لتعزيز صمود الجهاهير، وبالتالي انضاج المناخ الوطني في مقاومة جماهيرية مسلحة، كها حصل في تجربة قطاع غزة في الفترة الأولى ٧٣ ـ ٧٧ شكل أحد عوامل الإرتياح للصهاينة، لان أظافر الثورة القوية موجودة ومتركزة على الحدود بشكل رئيسي.

صحيح أن الشورة نجحت في نشب أظافرها في جسم العدو بالقدر الذي استطاعت وضمن امكانياتها، من خلال عملياتها القتالية وإعهالها النضالية الأخرى داخل الأراضي الفلسطينية عموماً، ولكن الصحيح أن حجم هذا التأثير كان يمكن أن يكون اعمق وأعنف لو أن قيادة الثورة اتبعت سياسة صائبة في التخطيط والبريجة ومن ثم التنفيذ والمهارسة ضد العدو الصهيوني. ولو أولت جل اهتهامها وتركيزها للاراضي الفلسطينية المحتلة، من حيث رفدها بالأعضاء والكوادر والقيادات السياسية والعسكرية، وقدمت متطلبات الصمود الفعلي للجهاهير الفلسطينية من والعسكرية، وقدمت متطلبات الصمود تنظيمية تتناسب مع أسس وشروط مال وسلاح وخبرات، وأدوات كفاحية تنظيمية تتناسب مع أسس وشروط الجبهة الوطنية المتحدة، وفي ذات الوقت خففت من مظاهر البذخ والترف

غير المبرر دائماً، وثبتت سياسة التقشف، هل كان الوضع سيبقى كها استمر عليه الحال حتى كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧، أم أن الأمور ستتغير؟! من البديهي، ان الأمور كانت بالضرورة تغيرت واختلفت عها هي عليه، وعلى أقل تقدير، كانت ساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة بقيت نقطة استقطاب للشباب الفلسطيني، وأضحى الداخل مركز الثقل والضوء في آن، منذ بروز المقاومة المسلحة، ولم تبق الركيزة العلنية في دول الطوق العربية.

واذا كان مفهوماً عدم الفصل التعسفي وغير العلمي بين الداخل والخارج الفلسطينية، فإن ذلك لا يعني عدم اعطاء الأولوية والثقل الرئيسي للداخل الفلسطيني، ارتباطاً بالهدف الوطني التحرري.

فالأرض التي تقاتل الثورة من أجل تحريرها، هي الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعني ببساطة ان تكون هذه الأرض، هي عنوان ومكان استقرار المقاومة الفلسطينية المسلحة. وهذا لايحمل طعناً في نشوء الظاهرة العلنية، ولايضع المقاومتين السرية والعلنية في مواجهة بعضهها البعض، وكأنها نقيضان لايلتقيان، العكس صحيح. فالأمر الطبيعي في الظروف الذاتية والموضوعية الفلسطينية أن تتكامل وتتكافل ركيزتا الثورة في شل فعالية، ومن ثم هزيمة، العدو الصهيوني. ولكن يجب تحديد الحلقة المركزية في النضال الوطني الفلسطيني، وللأسف الشديد أن هذا مثبت في أدبيات المقاومة الفلسطينية نظرياً، بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتل المكانة المركزية والرئيسية في النضال. وفي ميدان المهارسة كان العكس صحيحاً!!؟، مما أوقع قيادة الثورة في الخطأ الرئيسي، الذي كان يجب أن تتفادى الوقوع به!؟.

### جديد ثورة كانون

مع اندلاع ثورة كانون الأول ١٩٨٧، انتقل ثقل ومركز الثورة من الركيزة العلنية إلى الركيزة السرية - إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة والقطاع، وهذا الإنتقال بالشاكلة والطريقة التي تم فيها حمل في ثناياه تغيراً حاداً في أساليب النضال المختلفة التي طورت الثورة واحدثت تعديلات جدية وجذرية على أساليب النضال وأولوياتها. لاسيا وان تحولات جذرية حصلت في مسار الثورة الفلسطينية المعاصرة ككل. حيث انتقلت من مرحلة الدفاع إلى ولوج، مرحلة التعادل، التي تكتسي بالطابع الهجومي، وبالمقابل نقل العدو الصهيوني من حالة الهجوم إلى الحالة الدفاعية وفقدان زمام المبادرة، التي انتقلت إلى يد ثورة كانون، إلى يد القيادة الوطنية الموحدة واللجان الشعسة.

الوضع الجديد، العملية الثورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، كان «لها تأثير سلبي واسع النطاق على اسرائيل من جميع الجوانب: ١ ـ الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية والأخلاق والعلاقات مع الوسط العربي، ألم تترك الثورة الكانونية جانباً من جوانب الحياة داخل الكيان الصهيوني، أو في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الأوأثرت عليه تأثيراً عميقاً، الأمر الذي دفع صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية ان تعترف انه «بعد سنة من الصراع بين اجهزة الأمن وشبان الانتفاضة، تولدت حالة من التوازن بين دوافع سكان المناطق وقدرة الردع لدى الجيش الاسرائيلي والمخابرات».

وتضيف الصحيفة في مجال تقويمها لعام من الثورة، قائلة: «التعبير الخارجي لذلك، هو مستوى العمل في المناطق، فكل محاولة لتغيير هذا التوازن تؤدي إلى إحداث تغيير مضاد في أوجه النشاط».

وتمكنت الثورة حسب تأكيدات ندوة الصحيفة الاسرائيلية «يديعوت

احرونوت، من ان تغير «من وسائلها مراراً وتكراراً فكثيراً مالاءمت نفسها مع ردود الجيش الاسرائيلي، لقد اكتشف قادتها طرقاً للاتفاق على بعض التضييقات الاسرائيلية، والتعايش مع الظروف الواقعية، ".

هذا الواقع الجديد، والمنعطف الحاد في مسار النضال الوطني الفلسطيني استدعى من القيادة الوطنية الموحدة ال تشتق الأساليب الكفاحية الجديدة، والتي تتلاءم مع شروط وظروف اللحظة السياسية، ومارافقها من تحولات في العامل الذاتي والعامل الموضوعي، فبرز إلى واجهة الأحداث الإضراب الجهاهيري المطعم بعناصر المقاومة، والتظاهرات الجهاهيرية المعنفية، واستخدام الأسلحة البدائية بكثافة لم تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل، وترافق مع ذلك مظاهر عصيانية اخرى، مثل المقاطعة للعمل، للبضائع الاسرائيلية، لقوانين الاحتلال، العمل على تدمير اجهزة الاحتلال الصهيوني [الشرطة، جهاز الإدارة المدنية، جهاز الضريبة، والبلديات المعينة والغرف التجارية، وغيرها من الأجهزة] وخوض حرب والبلديات المعينة بوسائل بدائية في مواجهة العدو المدجج بكل أسلحة الموت والدمار والقتل، وبناء اقتصاد وطني. . إلى آخر وسائل وأساليب المواجهة، من الحلول، وجرى في سياق الثورة التغيير والتعديل على تلك الأساليب من الحلول، وجرى في سياق الثورة التغيير والتعديل على تلك الأساليب من الحلول، وجرى في سياق الثورة التغيير والتعديل على تلك الأساليب والأشكال ارتباطاً بتطور الأوضاع.

#### جدل المدني والمسلم

ارتباطاً بجملة التطورات التي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دار جدل، ومازال يتفاعل، حول طابع الأساليب، وطابع الثورة، هل هي نورة «سلمية» أم لا؟! مدنية أم مسلحة؟! ماهو مآل أسلوب الكفاح المسلح؟ هل مازال يحتفظ بمكانته الرئيسية؟ أم حل محله اسلوب جديد؟!

وماهو موقع الإضراب السياسي؟؟ وهل الأدوات والوسائل البدائية، التي تستخدمها الجماهير الشعبية أسلحة أم لا؟! وأين موقع العصيان الوطني من الأساليب الجديدة؟!.

بالتأكيد هذا الجدل، وهذه الأسئلة وغيرها، ليست سفسطة كلامية، وإنها تحمل رؤى واجتهادات نظرية، استناداً إلى الواقع المعطي وتقديرات كل صاحب وجهة نظر للمعطيات المطروحة، وبالضرورة ان ينتج عن هذا الجدل المشروع اتفاق أو اختلاف، بهذا القدر أو ذاك، بين وجهات النظر المتصارعة، ورغم ذلك يجاول البعض أن يسقط قناعاته على الواقع!

وفي هذا السياق، من المفيد الإشارة إلى ماكتبه «سن تسه» Sun Tse وهو القائد الصيني الكبير، الذي عاش في النصف الثاني للقرن السادس قبل الميلاد، في مؤلفه «قواعد الفن الحربي» وضمنه النصيحة التالية: «يجب أن تثق بأن خوض مئة معركة وكسب مئة انتصار أمر حسن جداً ولكن الأحسن والأفضل ان تعمل على تثبيت جيش العدو بدون قتال أو موقعة» أي كسب الحرب بدون قتال ودماء.

ان الحرب، واللجوء إلى السلاح، أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال النضال الأخرى، ليس هدفاً ولا غاية بحد ذاته، وإنها هي وسائل كفاحية تمليها وتسطلبها حاجات النضال الطبقي أو القومي، ارتباطاً بالعلاقة التبادلية القائمة بين السلطة السياسية [اتوقراطية، أو ديكتاتورية أو احتلالية] وقوى الشعب الاجتماعية المختلفة.

ولا يوجد انسان عاقل في هذا الكون يستطيع أن يحقق اهدافه دون إراقة نقطة دماء واحدة، ويصرُّ رغم هذا على استخدام البارود والسلاح؟!!، ولكن عندما تستدعي موجبات النضال في شروط محددة استخدام السلاح من أجل القضية الوطنية أو الطبقية، وتستنكف قوى الثورة عن ذلك، فإنها عندئذ لاتكون عاقلة، وادعاؤها تمثيل الجهاهير والتعبير عن مصالحها، إنها

مو إدعاء ساقط وباطل.

وبالعودة إلى جادة الأسئلة، من الضروري في البداية الإجابة على ماهية لمقاومة المدنية؟ ماذا تعني؟ وماهي مقوماتها؟ وبهاذا تمتاز عن المقاومة المسلحة؟ وأين تتفاطعا؟ وأين تتنافرا؟! وبهذا الصدد، يقول روبرتس Roberts في تعريف المقاومة المدنية بأنها:

1. نوع من السلوك اللاعنفي الذي يشمل سلسلة من الإجراءات المستمرة والدؤوبة والمنسقة ضد قوة أو سلطة معينة. ومن هنا فمن الضروري تسميتها بالمقاومة ، أما نعتها بالمدنية فيعني من جهة ، ارتباطها بالمواطنين وبالمجتمع ومن الجهة الأخرى ، كونها سلمية حضارية غير عسكرية ولا عنفية بطبيعتها ".

أما شارب (\*) فإنه يتوسع في تعريف المصطلح بقوله إنه:

والسياسة الدفاعية التي تقوم على التحضير لاستخدام النضال المدني والسلوك اللاعنفي من أجل حماية حرية المجتمع وسيادته وحماية النظام المدستوري، في وجمه المحاولات غير الشرعية للاستيلاء على السلطة داخلياً، وفي وجه العدوان الخارجي أو الاحتلال. وتهدف هذه السياسة على المدوام لمنع هذه المحاولات، إما بتخويفها لمنع البدء بها، وإما بمواجهتها والإنتصار عليها، وبطبيعة الحال لايمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق السعي لتغيير نوايا الطرف الآخر فحسب، بل عن طريق تطوير قدرات السكان والمؤسسات القائمة في المجتمع بحيث تتمكن وبفاعلية من اجهاض محاولات الطرف الآخر للسيطرة على البلاد والتحكم بها. ويمكن لهذا التطوير أن يتم بتبني برنامج واسع من والتحكم بها. ويمكن لهذا التطوير أن يتم بتبني برنامج واسع من الإجراءات اللاعنفية المنتقاة بعناية، بها في ذلك رفض التعاون ومختلف أشكال التحدي الأخرى. وهذا يعني أن الهدف هو جعل السكان قادرين على منع العدو من تحقيق اهدافه وعلى عدم تمكينه من حكمهمه (\*).

وهناك تعريفات أخرى للمقاومة المدنية، مثل تعريف غريغ R.B.Gregg ونخطط ايبرت T. Ebert ، وتعريف د. محمد السيد سعيد، الدي يقول: «...هذا المنهج الكفاحي الجديد نسبياً... انه يدمج عناصر تنتمي إلى أشكال أو أدوات اخرى من النضال دون أن يختلط بها. فهو يركز على النضال السياسي الذي عادة مايقترب من المقاومة السلمية (السابق اجراؤها في الهند). ومع ذلك فإن الكفاح المدني طويل الأمد لايستبعد استخدام درجات متفاوتة من العنف ("".

الشيء البارز في مختلف التعريفات الواردة اعلاه، والذي تتقاطع فيه وجهات النظر، ان المقاومة المدنية، هي تلك المقاومة التي تعتمد الطابع السلمي، وترتكز في مقاومتها إلى الجهاهير الشعبية والعادية، غير المنظمة. الوحيد الذي خرج نسبياً عن القاعدة العامة للتعريفات. د. محمد السيد سعيد، الذي أشار إلى امكانية استخدام العنف بهذا القدر أو ذاك، ولكن آباء هذا المنهج لم يشيروا إلى ذلك لا من قريب أو بعيد، الأمر الذي يؤكد أن إضافة العنف للمقاومة المدنية لا يتناسب مع روحها، ومع منطلقاتها اللاعنفية، وهذا ماأكده القائد الهندي غاندي بالقول دفاعاً عن منهجه: وان اللاعنف هو عقيدتي، "حتى إن إيبرت، الذي يذهب بعيداً في شرح خططه الهادف إلى الإستيلاء على السلطة السياسية لايصل في اعلى نقطة يرتقي لها مخططه إلى الدعوة لاستخدام العنف، انظر الشكل التالي:

| درجة التصعيد | عمل تخريبي       | عمل بناء                   |
|--------------|------------------|----------------------------|
| 1            | احتجاج           | التظاهر الوظيفي            |
| 4            | عدم تعاون قانوني | ابتكار قانوني لأدوار جديدة |
| ٣            | عصيان مدني       | انتزاع مدني للسلطة         |

مخطط التصعيد لنشاط المقاومة حسب ايبرت(١٠٠٠

إذاً اضافة استخدام العنف، ليست إلا اضافة تعكس الرغبة الذاتية في اسقاط المفاهيم «المسبقة الصنع» والجاهزة على ماهو قائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة!. وهذا الإسقاط لاينسجم مع روحية القراءة العلمية لما يجري، كونها تكتفي باستخدام القوالب الجاهزة، دون بذل الجهد المطلوب لاكساء العملية الثورية الجارية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأساليبها المستعملة، المفاهيم التي تتناسب مع مضمونها وشكلها.

ومن البديهي التأكيد، ان المقاومتين، المدنية والمسلحة، تتقاطعان في عدد من النقاط:

١ - تستهدفان انخراط الجهاهير في النضال ضد السلطة السياسية أو المحتل.

٢ ـ تستدعيان وجود الإنضباط والنظام.

٣ - كل منها تنطلق من أجل مجموعة من الأهداف الصغيرة والكبيرة،
 والقريبة والبعيدة التكتيكية والإستراتيجية.

كلا الشكلين بحاجة إلى تشكيل الأجهزة والأطر المرتبطة به. مثلاً،
 اللجان الإعلامية، السياسية، الاجتماعية، الدعاوية التربوية
 التحريضية.

 لاتقتصران على فترة زمنية محددة ، بمعنى قد تقصر وقد تطول الفترة الزمنية التي تستخرقها فترة المقاومة حتى تحقيق اهدافها المحددة .

٦ ـ تستهدفان اشاعة الثقة في نفوس الجهاهير المنضوية في اطار المقاومة .

٧ ـ تستهدفان ضرب مرتكزات السلطة السياسية، أياً كان شكلها،
 التنظيمية والإدارية والاجتهاعية والسياسية، فضلًا عن إضعاف وتحطيم
 معنويات جنود السلطة.

 ٨ - حاجة كل منهها إلى تحقيق انتصارات صغيرة بشكل يومي أو شبه يومي لتعزيز روح المقاومة من جهة، ولشل فعالية اجهزة قمع السلطة

المختلفة من جهة اخرى.

٩ ـ المرونة العالية في المواجهة، وعدم حصرها في جبهة محددة، بحيث تصبح مساحة البلاد كلها، ساحة مواجهة مع السلطة أو الاحتلال.

١٠ ـ ضرورة توفر أركان قيادية لكلا المقاومتين.

إذا كانت هذه هي نقاط اللقاء والتقاطع بين المقاومتين. فاين تفترقان وتختلفان عن بعضهما:

أولاً: طريقة مشاركة الجهاهير في كل منهها، ففي المقاومة المدنية تشترك كل الجهاهير، بها في ذلك الجهاهير «العادية» غير المنظمة وبزخم كبير، أما في المقاومة المسلحة فتكون مشاركة الجهاهير محصورة في حماية البؤر الثورية، وفي أشكال الإحتجاج المختلفة، التي تقودها القوى المنظمة والطليعية، اي أن الجهاهير تشكل قوة اسناد للقوى المنظمة.

ثانياً: المقاومة المدنية تعتمد الأساليب اللاعنفية. في حين أن المقاومة المسلحة تعتمد على الأسلوب العنفى.

ثالثاً: التكتيك السياسي لكل منها مرتبط بالأساليب النضالية المختلفة. بتعبير أدق، اذا كان تكتيك المقاومة المدنية يعتمد على قدرة تحمل الجاهير الشعبية لأساليب البطش السلطوية أو الاحتلالية، دون الدفاع الإيجابي عن نفسها، بهدف تعرية السلطة أمام الرأي العام الإقليمي والدولي، فان التكتيك في المقاومة المسلحة يقوم على أساس الرد المباشر وضمن الإمكانيات والقدرة المتاحة على البطش السلطوي بأسلوب عنفي. وأيضاً هذا الأسلوب يستهدف التأكيد على رفض السلطة ودعوة الرأي العام العالمي للتضامن مع حركة نضال الشعب المحدد.

رابعاً: في مرحلة لاحقة من نضال المقاومة المسلحة العصابية تسعى القيادة إلى تحرير بعض المدن والقرى، وتقيم عليها سلطتها الشعبية، في حين أن المقاومة المدنية لاتلجأ لذلك الأسلوب.

خامساً: تعتمد المقاومة المدنية على الطابع العلني المباشر، في الوقت الذي تعتمد المقاومة المسلحة على الطابع السري.

سادساً: اجهزة المقاومة المسلحة تختلف عن أجهزة المقاومة المدنية من حيث قوامها وتركيبتها.

سابعاً: بقدر ماتتقاطع المقاومتان في مسألة المرونة، من حيث عدم المواجهة على جبهة محددة، بقدر ماتختلفان في شكل المرونة، فالمقاومة المدنية تنتشر في مساحة البلاد كلها مع ضرورة التركز والتمركز في المدن الرئيسية حيث رأس السلطة والكثافة السكانية، في نفس الوقت تقوم المقاومة العصابية المسلحة بتنفيذ عملياتها المسلحة من دون سابق إنذار، وفي مواقع مختلفة وحيث لاتتوقع قوات السلطة أو قوات الاحتلال.

في ضوء ذلك، أين تقع ثورة كانون وأساليبها النضالية من المقاومتين؟ وبهاذا تمتاز عنهها؟ وهل جاءت بجديد في أشكال النضال أم لا؟!.

قبل الدخول في التحديدات النهائية للعملية الثورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لابد من ملامسة وجهات النظر المختلفة بشكل مكثف للاحاطة بها، ومن ثم الخروج بالخلاصة المستندة إلى التجربة الميدانية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

ارتباطاً بذلك، خلص د. محمد السيد سعيد إلى نتيجة واضحة لالبس فيها ولا إبهام، مفادها أن الكفاح «المدني» طويل الأمد ضد المؤسسة الصهيونية وفي مواجهتها مباشرة [برهن] أنه المنهج الأكثر وعداً بالتحرر، بالمقارنة مع الكفاح العسكري المبعثر والمحاصر في صحراء العرب خارج الأرض المحتلة "" ويضيف في مكان آخر قائلاً: «. . إن الدلالة الأولى للانتفاضة هي انها نقلت مركز الثقل في الثورة الفلسطينية من منهج الإرهاب الشوري (بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة والذي لا يثقل بتلميحات سلبية أو ايجابية) إلى منهج الكفاح المدني طويل الأمد» "".

رغم ذلك يؤكد د. محمد ان هناك خصوصية للثورة الفلسطينية لابد من أخذها بعين الإعتبار. حينها يقول: «... إلى أي حد يمكننا الإعتباد على هذا المنهج الكفاحي، لتحقيق الحد الأدنى من اهداف الثورة الفلسطينية؟ فخصوصية الثورة الفلسطينية لايمكن انكارها """.

ورغم هذا الإدراك لخصوصية الثورة الفلسطينية، إلا أنه لم يحاول ان يرى شيئاً جديداً في العملية الشورية في الضفة والقبطاع غير الكفاح المدني؟!، ولكنه خفف إلى هذا الحد أو ذاك من تشاؤمه المفرط حينها لامس بعض جوانب الخاص الفلسطيني، بالقول.. «.. ان انشاء دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، يتطلب مزجاً صحيحاً بين كل الإمكانات الكفاحية الكامنة في العصيان المدني الشامل في الأرض المحتلة، والضغط العسكري على اسرائيل من خارجها. وتستطيع المقاومة الفلسطينية المسلحة من خارج الأراضي المحتلة أن تلعب دوراً فعالاً في هذا الضغط، فقط في اطار ضغط عربي جماعي ومنسق» (١١).

وإذا لم يتوفر الضغط العربي الجهاعي والمنسق، فهل تكون العمليات المسلحة عديمة الجدوى؟!. الأمر البديهي انه في حال توفر ضغط عربي جماعي على اسرائيل بالضرورة ستكون النتائج أكثر محسوسية مما لو كان العمل المسلح الخارجي محصوراً بالمقاومة الفلسطينية، ولكن ذلك لايعني أبداً الإنتقاص من مكانة ودور المقاومة المسلحة، من خلال الركيزة الثانية عبر الحدود العربية المجاورة للوطن الفلسطيني المحتل، استناداً إلى الخاص الفلسطيني، وحيث لعبت وتلعب وستلعب الظاهرة العلنية دوراً رئيسياً في عملية تحقيق الأهداف الوطنية في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي نطاق الجدل الدائر حول طابع وماهية الثورة الكانونية، تقاطعت وجهة نظر الأستاذ بشير البرغوثي، رئيس تحرير مجلة «الطليعة» المقدسية،

في مقابلته مع مجلة «الغد» التي يصدرها الحزب الشيوعي الاسرائيلي، مع وجهة نظر د. محمد السيد سعيد، حينها أكد بالإيجاب على السؤال الموجه اليه، والذي ينص جوهره على أن «.. القتال الجاهيري السياسي هو انجع أشكال النضال الفلسطيني» (!!) فقال البرغوثي: «هذا صحيح وليس نقطة خلاف. من المكن أنه كانت أفكار مختلفة وكثيرة بهذا الصدد ولكن بشكل عام كانت في الماضي، استهانة كبيرة لشكل النضال الجهاهيري من معظم القوى الفلسطينية...!» وفي تأكيد من السيد البرغوثي على صوابية وجهة نظره، التي لها طابع الأصالة والتخندق في الماضوعة المدنية، اللاعنفية، منذ أن ظهرت إلى الرجود المقاومة المدنية، اللاعنفية، منذ أن ظهرت إلى الرجود المقاومة الفلسطينية المسلحة، فيقول: «لقد زكت الحياة هذه الأمور وحسمت الخلافات الموجودة. والمهم هو «العنب» وليس «مقاتلة الناطور» وتابع الخلافات الموجودة. والمهم هو «العنب» وليس «مقاتلة الناطور» وتابع قائلاً: «والمسألة في هذه الظروف ليس التباهي أو توجيه اللوم للآخرين.. وأيضاً يجب التسجيل أن معظم القوى الفلسطينية رأت الجديد وقبلت الجديد!» "". وقبل ذلك كان قد أكد على أن الثورة / الانتفاضة، وخلال شهورها «جميعها كان الشيء الميز لها هو سلميتها» "".

الأمر الذي لاخلاف عليه، أن أسلوب النضال الجماهيري السياسي ـ المدني، شكل من أشكال النضال المهمة والضرورية لكفاح الشعوب أو الطبقات المضطهدة، احتل موقعه بين أساليب الكفاح المختلفة نتاج دوره الإيجابي في العملية الثورية عموماً \_ التحررية الوطنية أو الطبقية \_ وأحياناً يحتل الموقع الرئيسي بين اشكال النضال، كها حدث في التجربة التحررية المندية، وكها حدث في التجربة الإيرانية في النضال ضد سلطة الشاه الاوتوقراطية.

ولكن يجب التذكير، أن بعض القوى تطرح هذا الأسلوب من النضال كشكـل وحيد في ظل معـطيات من النضـال الوطني أو الطبقي تتطلب اشكالاً أخرى من النضال، وخاصة أسلوب الكفاح المسلح، الأمر الذي يعني، أن هذه القوى تستهدف الهبوط بمستوى نضال الجهاهير الشعبية ضد مستغليها الطبقيين أو القوميين، وتنحو المنحى الإصلاحي، وهذا هو بالضبط ماذهب اليه الأستاذ البرغوثي بالنسبة للنضال الوطني الفلسطيني!! النضال النضال المسلح، الأسلوب الرئيسي له طيلة عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة.

ولكن هذا لايعني استخفافاً بقيمة أسلوب النضال الجماهيري ـ المدني ـ وضر ورته للنضال الوطني الفلسطيني، الذي لم يمثل في يوم من أيام عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة، بها في ذلك العام ونصف العام من عمر الثورة في الثورة الكانونية، الأسلوب والأنجع، بين أساليب النضال الفلسطيني. ويجب التسجيل بأن السجال مازال مستمراً بين القوى المختلفة في الساحة الفلسطينية والعربية حول ماهية الثورة الشعبية. ومع ذلك، فإن مايجري في الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٢٧ ليس نضالاً سلمياً بحتاً، وإنها هو نضال متعدد الأشكال والأساليب، وسمته الرئيسية حرب شوارع من طراز جديد. ولقد قبلت فصائل الثورة هذا الجديد وتعاطت معه بنفس ايجابي، كونها أدركت منذ وقت بعيد، ان الثورة تحمل لها دائهاً الجديد، الأمر الذي يحتم عليها رؤيته واستيعابه ووضع البرامج الكفاحية القصيرة والمتوسطة والطويلة ارتباطاً بهذا الجديد، ومن دون اغلاق الباب أمام أي جديد آخر قد يطرأ على أساليب الكفاح الشعبية.

وبناءً عليه، فإن فصائل الثورة الفلسطينية لم تستهن بشكل النضال الجاهيري. وإن كان هذا ينطبق على الفترة الأولى من عمر الثورة، وهي فترة قصيرة جداً، فإنه لاينطبق على المراحل اللاحقة من كفاحها. ولكنها في ذات الوقت لم تبالغ في حجم هذا الأسلوب من النضال، كما فعل الأستاذ البرغوثي وأضرابه.

إلى أي مدى تتطابق وجهة النظر الرسمية الاسرائيلية مع الواقع؟! هل هي دقيقة أم أنها نوع من الهروب الاسرائيلي من الواقع وآفاق المستقبل، والتخفي خلف خرق بالية؟! وهل هناك اجماع اسرائيلي على وجهة النظر تلك أم لا؟!.

من البديهي التأكيد، ان لا إجماع اسرائيلي على وجهة النظر المذكورة اعلاه، وتعميقاً لهذا الإستنتاج يقول العميد شايكه ايرز رئيس الإدارة المدنية في الضفة الفلسطينية: «ان الأعمال والأحداث الأخيرة في المناطق أخطر وأعنف مما كان عيم الحال في السابق، (١٠). وهو ماأكدته مصادر عسكرية اسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة (معاريف، بالقول إن والأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة هي «حرب حقيقية» (١١) وقال مصدر عسكري كبير في قيادة المنطقة الجنوبية لصحيفة «دافار» ان جزءاً من المساجد في قطاع غزة تحول إلى مخازن للزجاجات الحارقة، حيث يستغل

المحرضون في قطاع غزة الحقيقة القائلة بأن قوات الأمن تمتنع بصورة عامة عن دخول المساجد [أكدت الأحداث طيلة الواحد والعشرين عاماً الماضية عدم مصداقية ذلك الإدعاء] ويحولونها إلى مواقع تشرف على ادارة الإضطرابات، ومحاربة الجيش الاسرائيلي، وعلى سبيل المثال حدث ان ألقيت زجاجات حارقة وزخات من الحجارة من المسجد المشرف على مفرق الشرطة في غزة، وحول المتظاهرون المسجد إلى نصف موقع عسكري واصابوا منه جنوداً اسرائيليين وصلوا إلى المكان بهدف ازالة الحواجز التي أقيمت في المنطقة، وتوجد المساجد عادة في مواقع تسيطر على المنطقة المجاورة لها ويستخدم المتظاهرون من داخل المساجد وسائل المحاربة القوات الاسرائيلية»(١٠٠٠).

وكانت صحيفة الديعوت احرونوت، قد وصفت التكتيك الفلسطيني المتبع في الثورة الكانونية بد احرب عصابات من نوع جديد يتميز بمشاركة جميع الفئات الاجتماعية وبالإمتناع عن استعمال الأسلحة النارية، (۱۱).

فضلًا عن ذلك، «وقع العديد من المعارك «الكلاسيكية» على نحو ماحصل عندما حاصر الجيش الاسرائيلي قريتي عبوين قضاء رام الله، وعارورة قضاء جنين يوم (١٨/ ٥/ ١٩٨٨) وتمكن على اثرها جنود الاحتلال من اقتحام القريتين، بمعاونة الطائرات المروحية، بعد ساعات من الإشتباكات العنيفة مع الأهالي الذين اعتقل ٣٠٠ منهم» (٢٠٠).

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، يؤكد كبار القادة الاسرائيليين «انه منذ بداية الانتفاضة [الثورة] وحتى مطلع شهر آذار (مارس) سنة ١٩٨٨ وقع في الضفة الغربية (١٤٥٤) اشتباكاً بين الجنود والمستوطنين من جهة، والمواطنين الفلسطينيين من جهة اخرى، كما وقع في الفترة عينها (١٣٠٣) اشتباكاً في قطاع غزة، وانه قد وقع بنتيجة هذه الإشتباكات زهاء ٦٧٣

جريحاً و ٨ قتلى من الجنود والمستوطنين الصهاينة "" أي ما جموعه (٧٧٥٧) اشتباكاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة ثلاثة أشهر من عمر الثورة الشعبية المتعاظمة ، ولم تخل العمليات من العبوات الناسفة ، ولا من الطعن بالسكاكين ، ولا من زجاجات المولوتوف ، ولا الإختطاف لجنود العدو ، ولا من عمليات التخريب المختلفة لمراكز ومواقع العدو ، ولا القصف بالصواريخ من الجنوب اللبناني على المستعمرات الاسرائيلية في الجليل الأعلى ، بالإضافة إلى العمليات القتالية من الحدود الشهالية الفلسطين ، وتصفية العملاء . . كما أن العمليات العنيفة شملت الأراضي الفلسطينية من النهر إلى البحر .

أيضاً جرى استخدام النار في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ولم يقتصر استخدام النار على الدوريات القتالية القادمة من الجنوب اللبناني، «فقد أطلق فدائيان النار على «مقاول» صهيوني في غيم جباليا، حيث أصيب بإصابات خطيرة، كما أطلقت النار على جندي صهيوني في مدينة بيت لحم أدت إلى قتله» (۱۲). كما تمكنت لجان المقاومة الشعبية مع الجماهير من تحرير العديد من المخيات والقرى والأحياء، وحرمت قوات الاحتلال الاسرائيلي من السدخول إلى تلك المناطق. على سبيل المثال لا الحصر، في يوم من السدخول إلى تلك المناطق. على سبيل المثال لا الحصر، في يوم باقتحام بلوكات ١ - ٢ - ٣ - ٤ في المخيم [جباليا - الثورة]، كما وقام جنود باقتحام بلوكات ١ - ٢ - ٣ - ٤ في المخيم [جباليا - الثورة]، كما وقام جنود الاحتلال بتحطيم أبواب ومنافذ المنازل في المخيم وقلفوا قنابل الغاز عضب [الجماهير] بالمخيم وقاموا بالإشتباك مع جنود الاحتلال بالعصي غضب [الجماهير] بالمخيم وقاموا بالإشتباك مع جنود الاحتلال بالعصي والقضبان الحديدية وبالأيدي حيث استطاعوا من اخراج قوات العدو من والقضبان الحديدية وبالأيدي حيث استطاعوا من اخراج قوات العدو من هذه الأحياء واصابة العديد من جنوده بجراح» (۱۰).

أيضاً في ١٩٨٨/١١/٣ جرت في خيم بلاطة: «مظاهرات وصدامات

عنيفة مع قوات العدو حيث قام الشبان بإغلاق الشارع الرئيسي للمخيم بالحواجز الحجرية والإطارات المشتعلة والقطع الحديدية ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينا كان الجنود يطلقون النار في كل الاتجاهات، مما اسفر عن اصابة العديد من المواطنين بجراح. وقد فشلت قوات العدو من اقتحام المخيم مما اضطرهم إلى فرض نظام حظر التحول عليه . . . "(").

وفي ١٩٨٨/١/٣ اعلن المواطنون في نابلس «بأن مدينتهم منطقة عررة، فيها أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة وفرضت عليها حصاراً عسكرياً واعلنتها منطقة عسكرية ومنعت الصحفيين من دخوها»("").

وكذلك الأمر في مدينة قلقيلية يوم ١٩٨٨/١/٨ «وفي حي جعيدي حيث يوجد منزل المحرر جبارة، رفع الأهالي الأعلام الفلسطينية فوق أسطح المنازل وطاردوا قوات العدو وأعلنوا الحي بأنه منطقة محررة، بينها رابطت قوات الاحتلال على مداخل الحي المذكور التي لم تستطع دخوله (٢٠٠٠).

وأمثلة عديدة مشابهة جرت وتجري في المدن والمخيهات والقرى والأحياء والسوارع في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وطبعاً لايعني هنا التحرير للموقع أو للمنطقة الجغرافية المعنى الكلي للكلمة ولكنه تحرير يستغرق ساعات وأيام، وهي بروفات تمهيدية لعملية التحرير الآتية لا ريب.

على ضوء ذلك، ماهو التحديد الأقرب إلى الواقع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟.

ماهي سهات العملية الشورية الجارية في الضفة والقطاع؟. وماهو اسلوب النضال الرئيسي في ظروف المرحلة الجديدة؟!.

وقبل الدخول في التحديد، يجب اعادة التأكيد على أن مايجري الآن في

الأراضي الفلسطينية المحتلة نمط جديد من شكل الحياة، وبالتالي طرأ تطور أيضاً على سلوك الناس، ومفاهيمهم وعلاقاتهم فيها بينهم [الجهاهير الفلسطينية] وكذلك علاقاتهم مع المحتلين الصهاينة. فضلًا عن علاقاتهم مع المحيط العربي والدولي، أي بتعبير آخر، إن المنطقة أمام مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. ولكن هذا التطور، بها حمله من جديد في أساليب النضال لا يعني أن:

 ١ ـ طابع النضال الفلسطيني هو النضال السلمي، لأن المعطيات المادية الملموسة تؤكد عدم جدوى الباس الواقع مثل هذا الثوب، لاسيها وإن أيام ثورة كانون كلها مليئة بالأعهال العنفية.

٢ ـ أيضاً ليس صحيحاً أن النضال المسلح، هو النضال السائد بالمعنى الكلاسيكي للكلمة؛ إنه موجود وملازم لسلوك الجماهير اليومي، ولكن مع خروج عن المألوف سابقاً، وباتت له خصائص وسهات جديدة تختلف إلى هذا الحد أو ذاك عن المرحلة الماضية.

٣ ـ كثيراً ماحمً ل بعضهم الإضراب السياسي أكثر مما يحتمل. وإذا تجاوزنا ماقاله لينين عن الإضراب في زمن التورة، وأخذنا الواقع الماثل في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، هل نجد أنفسنا أمام إضراب سياسي بالمعنى الكلاسيكي للكلمة؟!. كل الوقائع المحسوسة والملموسة تؤكد العكس. لماذا؟ لأن الإضراب يعني التوقف عن العمل وأوجه نشاط الحياة الأخرى فقط. ولكن الذي يتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجاوز هذه الحدود، بمعنى آخر، إن الجماهير تلبي دعوة الإضراب ولكن في نفس الموقت تقوم بأعمال كفاحية أخرى: الإصطدام مع قوات العدو، إلقاء العبوات الحارقة على جنوده وآلياته، تقذف الحجارة، وتنصب المتاريس، وتضع الخطط التكتيكية الملائمة لايقاع العدو ومستوطنيه في شرك هذه الخطط، فضلاً عن القيام بالمهات المدنية الأخرى، تطوير المزرعة البيتية

[الحاكورة] أو التعاونية ، أو التعليم ، أو تقديم الخدمات الصحية . . الخ . واذا كان البعض يمجد الإضراب السياسي ، كمقدمة للعصيان المؤقت ، والمحدود الشامل ، كخطوة على طريق المهمة الأكبر ـ العصيان الوطني الشامل ، فمن الواجب التمييز بين إضراب سياسي وبين حرب الشوارع الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، التمييز بين تلبية الجماهير الدعوة للاضراب ، بالمعنى المجرد وبين العملية الثورية الجارية يومياً .

٤ ـ وفي هذا السياق، ينطبق القول على التظاهرات، فلا وجود لتظاهرات سلمية، وإنها هي شكل من أشكال المواجهة مع العدو، والتي تمتاز بطابعها الهجومي لا الدفاعي، وهي مسلحة بقبضاتها وسلاح الحجر والعصي والقضبان الحديدية، وهاجمت مقر الحاكم العسكري، كها هاجمت معسكر الجيش الموجود في المنطقة.

وإذا أخدنا المناطق المختلفة لوجدنا تطبيقات هذا الشكل النضالي الهجومي موجودة في كل مخيم ومدينة وقرية وخربة، والأمثلة التي أوردناها سابقاً في تحرير بعض المواقع تؤكد على هذا الشكل.

هـ الشيء الذي استمر كها كان سابقاً هو الإعتصام، ولكن تميز في زمن الثورة الكانونية بالكثافة والشمول، واستخدام الأطفال.

استناداً إلى كل ذلك، لا يجوز محاكمة التجربة الفلسطينية الراهنة بمقاييس التجربة الإيرانية أو السودانية أو النيكاراغوية، على أن ذلك لا يمنع رؤية نقاط التقاطع اذا وجدت!، ولا أعتقد أن هناك قاسماً مشتركاً سوى الزخم الجهاهيري، ولكن في الجوانب الأخرى لا وجود لأوجه الشبه، حتى مظاهرات الشبيبة في كوريا الجنوبية، التي تمتاز بطابعها العنفي من خلال استخدامها الكثيف لزجاجات المولوتوف لا تتشابه مع ما يجري في الأرض المحتلة إلا باستخدام زجاجات المولوتوف، ولكن طريقة وأسلوب الإستخدام مختلفة، وهذا مرتبط بطبيعة الخصائص المميزة لكلا الشعبين.

إن التجربة الكفاحية الفلسطينية الجديدة تمتاز عن المرحلة السابقة ايلى:

أولاً: المزج بين الكفاح المدني والمسلح في آن واحد، وتكاملها مع يعضها.

ثانياً: أمست أساليب الكفاح المختلفة، وخاصة الأسلوب المسلح شكلًا جماهيرياً، وليس مقتصراً على أفراد المنظات الفدائية الفلسطينية، لاسيها وان تشكيل لجان المقاومة الشعبية [الضاربة] نقل العمل المسلح من نطاق التنظيم الواحد إلى مختلف التنظيات المتواجدة، بالإضافة إلى انخراط عدد لاباس به من الجهاهير غير المنظمة في صفوفها، فضلًا عن ذلك، دخول الجهاهير إلى هذا الحد أو ذاك، ميدان العمل العنفي، من خلال استخدامها في المواجهات لسلاح الحجر أو النقيفة أو المقلاع، أو غيرها من الأسلحة، بمعنى الجهاهير عموماً، التي لم تنخرط في صفوف الجان المقاومة الشعبية.

ثالثاً: الربط بين العلني والسري، بين الزخم الجماهيري في المظاهرات الهجومية وبين اعمال المقاومة العنفية السرية، بين الإعتصام والتوقف عن العمل وبين اللقاءات السرية ذات الطابع التخطيطي. بين اللقاءات السياسية المسموح بها وبين اعداد نداءات القيادة الموحدة السرية.

رابعاً: الجمع بين عمليتي الهدم والبناء، في آن واحد، بين الفك والمتركيب، بين ضرب ركائز الاحتلال الصهيوني والعمل على تدميرها كلياً، وبين عملية البنيان والعمران القائمة على قدم وساق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مواقع وهيكلية سلطة الشعب.

خامساً: الجمع بين شكل النضال المسلح الكلاسيكي وبين شكل النضال العنفي الجماهيري المنتشر في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

سادساً: الجمع بين الشعار المطلبي والسياسي، مع أولوية وأساسية السياسي.

سابعاً: الربط بين إدامة الثورة واستمراريتها وبين توزيع الحمل النضالي، الثقل، على المدن والمخيات والقرى والخرب والأحياء، بحيث لاتتحمل منطقة اعباء إضافية، قد ترهق كاهلها.

ثامناً: المزج بين المزاج الجماهيري الرافض للاحتلال والمستعد لتقديم أغلى التضحيات وبين الشعار السياسي، وبالتالي الإدامة والإستمرارية للثورة حتى تحقيق هدف الحرية والإستقلال.

تاسعاً: تمكنت القيادة الوطنية واللجان الشعبية من الإمساك بزمام المبادرة، ورغم محاولات العدو العديدة لاستعادة المبادرة في يده، من خلال كل الأساليب الإجرامية والوحشية التي مارسها ضد الجماهير الفلسطينية وعتلكاتها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

### من الكفاح المسلم الى حرب الشوارع

انطلاقاً من السهات آنفة الذكر، وعلى ضوء الوقائع اليومية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتباطاً بالملامح الجديدة، وماحلته من تغيرات جذرية في أدوات الكفاح اليومي المشتقة من معاناة وآلام الثورة وجماهيرها، ومن خلال المقاربة بين المفاهيم النظرية المجردة ومعطيات الحياة بألوانها المختلفة، كانت النتيجة العلمية الأقرب إلى الواقع تتمحور في نقطة ارتكاز واحدة، تحت عنوان حرب الشوارع. لماذا حرب الشوارع؟ وأين تختلف عن مفهوم حرب الشوارع الكلاسيكى؟ .

أولاً: تختلف عن حرب الشوارع الكلاسيكية بعدم الإستخدام الشامل للأسلحة النارية.

ثانياً: بحجم مشاركة الجماهير الشعبية، ففي الحرب الكلاسيكية تنحصر المشاركة بالقوى المنخرطة في القتال، ودور الجماهير مساند، لكن في الحالة الفلسطينية الماثلة، الجماهير مسارك رئيسي في القتال.

ثالثاً: حروب الشوارع الكلاسيكية تعتمد على عمليات الهدم للسلطة السياسية، لكن في التحربة الفلسطينية تجري عمليتا الهدم والبناء.

رابعاً: تتسم حرب الشوارع الكلاسيكية بالطابع العنفي البحت، لكن التجربة الفلسطينية تدمج المدني مع العنفي في العملية الثورية. .

خاطساً: لاتحتاج حرب الشوارع لأكثر من الأجهزة والادارات المرتبطة بالعمل العنفي فضلاً عن أركان الحرب، لكن في التجربة الجديدة هناك تنوع في بناء الأجهزة، وهي ترتبط ارتباطاً مباشراً بطبيعة الهدف السياسي، فضلاً عن دور القيادة السياسية في توجيه الجهاهير الشعبية نحو بناء الأجهزة والأطر واللجان المكملة لعملها السياسي.

استناداً إلى ذلك، اذن نحن أمام حرب شوارع من طراز جديد، تقاتل فيها الجهاهير الشعبية العريضة بأبسط الأسلحة ضد جيش مدجج بالسلاحتى اسنانه، حرب لاتنحصر في ميدان واحد من ميادين الحياة، وإنها هي منتشرة على امتداد مساحة الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ووصلت إلى كل مؤسسة ومصنع ومدرسة وجامعة وتعاونية.

حرب شوارع تحملت فيها الجهاهير الشعبية مشاق وصعوبات وآلام الحياة اليومية المتواصلة من مئات الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين وعشرات آلاف المطاردين فضلًا عن عشرات المبعدين وارتفاع نسبة الفقر في أوساط الجهاهير الفلسطينية، وخاصة في أوساط الطبقة العاملة والكهادحين من الفلاحين والبرجوازية الصغيرة المدينية، اضافة إلى ذلك تضرر أوساط عديدة من البرجوازية المتوسطة والكبيرة الوطنية.

لكن عزاء هذه الجماهير هو جوعها للحرية والإستقلال، ورفضها المطلق

للاحتلال الصهيوني، واستعدادها العالي، والذي لاينضب لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل البناء الفعلي للدولة الوطنية المستقلة.

ومن يعنقد من القوى السياسية ان الجهاهير «تعتب!» يكون مخطئاً ولايدرك الحقيفة، فضلاً عن أن أصحاب وجهة النظر هذه، إنها هم المتعبون والمرهقون، والذين تنقصهم الكفاحية العالية ومجاراة الجهاهير في عطائها وبذلها العرق والدماء. وبناءً عليه ليسوا أهلاً لان يكونوا في قيادة الجهاهير وعلى رأسها، بل يجب أن يكونوا في ذيلها وفي مؤخرة الصفوف.

انسجاماً مع التحديد لماهية الطابع الرئيسي للنضال بحرب الشوارع، وعلى ضوء ايراد أوجه الإختلاف بين الشكل الكلاسيكي والنموذج الجديد في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فإن من المفيد تبيان المشترك مع حرب الشوارع، حتى ينتقل الموقف من التحديد المجرد إلى التحديد الملموس، الذي يقطع عناصر الشك باليقين.

أولاً: الإشتباكات المستمرة والمتواصلة بين قوات الاحتلال والجهاهير في شوارع المدن والمخيهات والقرى، وهي ليست اشتباكات عفوية، غير منظمة وغير هادفة، العكس صحيح، فغالبية الإصطدامات والمواجهات كانت بتخطيط مسبق، وبطبيعة الحال تتسلح بأسلحتها البدائية؛ مثلاً لو أخذنا نموذج غيم جباليا [الثورة] على سبيل المثال نجد أنه:

«اندلعت المظاهرات والاشتباكات العارمة ظهر اليوم ١٠/ ١/ ١٩٨٨ بين المواطنين وقوات الاحتلال، هذا وقد شرع المواطنون بتخريب الطرق المعبدة داخل المخيم لعرقلة حركة مرور سيارات الاحتلال، في حين يشهد المخيم مطاردات عنيفة في شوارعه وأزقته بين الشبان والمحتلين الذين استخدموا قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي، اضافة إلى قنابل كيهاوية محرمة دولياً شرعت في استعالها صباح اليوم بعد تهديدات وزير الدفاع الصهيوني رابين ليلة أمس. . . وفي اليوم التالي عم المخيم إضراب

شامل، كما أقيمت المتاريس في الشوارع والأزقة بالإطارات المشتعلة والحجارة الكبيرة وألواح الصفيح، بالإضافة إلى حفر الحنادق في المنافذ المؤدية إلى المخيم لعرقلة مرور الاحتلال ودورياته. وفي تطور لاحق من هذا اليوم قام المواطنون بمسيرة حاشدة بلغ عددها ٢٠٠٠ مواطن تحولت إلى مظاهرة صاخبة رشقت قوات الاحتلال بالزجاجات الفارغة، فيها قام الشبان الملثمون بحفر ثلاثة خنادق كبيرة بالطرقات المعبدة وغطوها بالنايلون والرمل من فوقها مما أدى إلى اصطياد ثلاثة جيبات عسكرية .. "(").

ومثل آخر من ذلك المخيم ويوم ٢٤/ ١/ ١٩٨٨، ذكر شهود عيان ان جنود الاحتملال أمسكوا بعدة شبان أثناء منع التجول وتم ضربهم بالهراوات واعقاب البنادق، حيث خرجت النسوة من البيوت القريبة لانقاذهم فقام الجنود بالإعتداء عليهن واعادتهن إلى بيوتهن، وفي هذا الوقت بالذات تحصن عدد من الأطفال فوق أحد المنازل وأمطروا الجنود بالحجارة ولم يتمكن الجنود من تحديد الجهة التي رشقوا منها نتيجة الإرتباك، مما دفعهم للفرار تاركين الشبان خلفهم)".

وفي يوم ٢/٢/١١، قامت قوات الاحتلال بمحاولة لقمع الجماهير الثائرة باطلاق النار والقنابل الغازية ـ غاز الأعصاب وبشكل جنوني، إلا أن المواطنين واجهوا الاحتلال بالعصي وبالأيدي والحجارة عما أدى إلى اصابة العشرات من جنود الاحتلال وتحطيم زجاج العديد من سياراته وتهشيم الواجهات الأمامية، وقد شوهدت سيارات اسعاف عسكرية وهي تقل ثلاثة من جنودها الجرحي.

وفي ذات السياق، يوم ٢/٢/١٢ «.. اندلعت المظاهرات العارمة قام خلالها المواطنون باقتحام مبنى مايسمى بالإدارة المدنية ورشقوا من فيه بالحجارة والمزجاجات الحارقة والفارغة». وبعد ذلك وصلت قوات

عسكرية كبيرة للمكان واشتبكت مع المواطنين، دمما أدى إلى اصابة العديد من جنود الاحتلال، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقلهم إلى خارج المخيم، كما تم تحطيم زجاج العديد من السيارات واعطاب اطارات العديد منها نتيجة المسامير المزروعة...

وفي يوم ٨٨/٢/١٣ وحسب معلومات المراسلين الصحفيين فإن «الشبان الملثمون يفرضون حصاراً على العدو من عدة جهات . . هذا وقد بلغت خسائر العدو ذروتها ومعنوياته منهارة نتيجة لهذه الإشتباكات (٢١).

ولم يمريوم في غيم جباليا أو أي جزء من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة إلا ويشهد نهاذج مختلفة من حرب الشوارع بين الجيش الصهيوني وجماهير الشعب الفلسطيني.

ثانياً: استدراج العدو إلى بعض الشوارع أو الأحياء، وشن الهجوم عليه؛ ونستشهد بنموذج من مدينة نابلس، وخاصة في حي القصبة. ففي يوم ٨٩/٢/٢٥ شهدت المدينة اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال كان أعنفها في حي القصبة بالبلدة القديمة، حيث لقي جندي اسرائيلي مصرعه إثر إلقاء حجر كبير عليه من سطح أحد المنازل وتمت العملية بواسطة مجموعة من الشبان قامت باستدراج سنة جنود إلى أحد الأزقة في المدينة من خلال التراشق معهم بالحجارة، ومن ثم صد تقدمهم وإيقافهم عند أحد الأزقة وبعد ايقاف تقدمهم قامت مجموعة اخرى من القوات الضاربة التي كانت تتمركز على سطح أحد المنازل بإلقاء حجر كبير على أحد الجنود الستة فأصيب بجراح خطيرة توفي على أثرها، وكان الحجر قد أحد مسبقاً وتم تثبيت حديدة عليه لتمكين حمله من جهة وللانغراز في جسم من سيلقى عليه من جهة أخرى» (٢٠).

ثالثاً: استخدام عنصر المفاجأة في عمليات المواجهة مع قوات العدو الصهيوني. ناخذ مثالًا على ذلك من مدينة القدس يوم ٢/١١/٢٨١،

وان عنصر المفاجأة لم يكن الأول في مدينة القدس بل إن معظم المواجهات التي وقعت في قلب العاصمة القدس منذ بداية الانتفاضة [الثورة] كان سر نجاحها، عنصر المفاجأة.. فها إن يطمئن أفراد شرطة الاحتلال وحرس الحدود بأن والهدوء، ومستتب، حتى تعلو سحب الدخان سهاء المنطقة وتبدأ الحجارة والزجاجات الحارقة بالسقوط بشكل مكثف على هذه القوات.

حارة النصارى.. اتبع فيها نفس الأسلوب وان كان التنظيم أدق، فالقوى الضاربة [لجان المقاومة الشعبية] انقسمت إلى مجموعات صغيرة لايتعدى عدد أفراد كل وحدة الثلاثة أشخاص، وتم تقسيم المنطقة إلى عدة أقسام نسيطر على كل قسم فيها ٤ وحدات منظمة بطريقة المقدمة والمؤخرة والجناحين الأيمن والأيسر.

وفي بداية المواجهات قام أفراد الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي باطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع غطت سهاء المنطقة . وتقدم بعض أفراد القوات الاسرائيلية إلى داخل المنطقة الأولى/ اعتقدوا أن الأمور قد هدأت. وبعد دقائق من توغلهم في القسم الثاني من المنطقة بدأت وحدات القوى الضاربة من المنطقة الثالثة والأولى الذين اختبأوا في أزقة حارة النصارى في التصدي للقوات الغازية التي أصبحت محاصرة من المجهتين، مما أجبرها على التراجع والإنسحاب، بل والإختباء بالمحلات التجارية وبعض الأزقة حتى اصبحت القوى الضاربة لاتبعد عن قوات الأمن أكثر من مترين دون أن يتجرؤوا على التقدم نحوهم من كثافة سقوط الحجارة والزجاجات الفارغة . .

. وقد رفعت الأعلام الفلسطينية على مباني المناطق التي تم تحزيرها في عرف الانتفاضة الشعبية/ الثورة.

علق على هذا الوضع أحد الأكاديميين الاسرائيليين، الذي كان

رابعاً: ارهاق قوات العدو في عمليات المطاردة من شارع إلى شارع ومن بناية إلى أخرى، بحيث لاتشعر قوات الاحتلال بأي نوع من أنواع الإستقرار والراحة.

والنهاذج على ذلك يمكن مشاهدتها يومياً على شاشات التلفزيون اثناء '
تغطية أخبار ثورة كانون المجيدة، ومع ذلك نورد نموذجاً من مدينة بيت
ساحور في يوم ٢٨ / ١٩٨٨ ، حيث تمكن الشبان الملثمون، رجال لجان
المقاومة الشعبية، من تحطيم باص اسرائيلي «أثناء مروره في شارع الشهيد
أبو جهاد خلال توجهه إلى مستوطنة «تقوع» كها وضعوا المتاريس في
الشارع المذكور، واشتبكوا مع قوات العدو في تلك المنطقة، بينها
الشارع المذكور، واشتبكوا مع قوات العدو في تلك المنطقة، بينها
استطاعت مجموعة اخرى مهاجمة دورية عسكرية أثناء قيامها بأعهال
الدورية في وسط المدينة بالقرب من سوق الخضار، حيث أصيب أحد
الجنود بجراح، كها جرت تظاهرات تركزت في احياء شاتيلا وتل الزعتر،
واشتبك فيها المواطنون مع جنود العدو.

كما وحاصرت قوات كبيرة من الجيش كنيسة الروم الأرثوذكس للحيلولة دون قدوم عدد من العملاء إلى الكنيسة واعلان توبتهم . . كما منعت هذه القوات المواطنين من الإقتراب من منطقة الكنيسة وقامت احدى المجموعات الضاربة بتحطيم سيارة جيب عسكرية لدى مرورها في حي شاتيلا وسيارة للمستوطنين في شارع النجمة وباص في الحارة الغربية ، وتصدى المواطنون لعدد من انصار حركة «كاخ» العنصرية اللين حاولوا التوجه إلى مدينة الخليل للمشاركة في المسيرة الإستفزازية ومنعوهم من المرور بالمدينة """.

هذا النموذج حمل في طياته أكثر من جانب، الضرب للعدو في أكثر من

موقع ومن حيث لايدري، ولا يتوقع، الأمر الذي يعني تشتيت قوات الاحتلال، ووضعها في حالة توتر دائم، وهو مايولد الرعب في نفوس الجنود والضباط والمستوطنين على حد سواء.

خامساً: التكامل بين لجان المقاومة الشعبية والجماهير الشعبية في عمليات المواجهة.

نأخذ مثالاً على ذلك من مدينة قلقيلية يوم ٢٢/٤/١٠ : درغم مواصلة الحصار العسكري والتمويني على المدينة استطاعت الجماهير من اقدامة صلاة الغائب على روح الشهيد أبو جهاد وعلى أرواح شهداء الانتفاضة [الثورة] وبعد الصلاة انطلقت مظاهرات عارمة وقامت بإغلاق الشوارع بالإطارات المشتعلة والتحمت مع قوات العدو بمعارك شرسة حيث استخدم المعدو الرصاص الحي وقنابل الغاز، عما أدى إلى اصابة العديد من المواطنين بجراح.

واستمرت المواجهات ولم تتراجع [لجان المقاومة الشعبية] حيث نصبت كميناً لسيارات العدو واستطاعت من تدمير سيارة للمستوطنين بالكامل. والتحمت الجهاهير بالقوات الضاربة في التصدي للحصار العسكري الكامل على المدينة وهللت مكبرات الصوت ورفعت الشعارات الوطنية المطالبة باشتراك الجميع في التصدي للعدو عما استدعى العدو لاتخاذ قرار بفرض نظام حظر التجول على المدينة ("").

سادساً: التكامل والتعاون بين المواقع الجغرافية المختلفة مع بعضها بعضاً في عمليات المواجهة للدعم أولاً وللتخفيف عن المنطقة المحاصرة ثانياً.

أيضاً نأخذ مدينة قلقيلية كنموذج لذلك، ففي يوم ٢٠ /٤/٢٨ تمكنت لجان المقاومة الشعبية من «تحطيم زجاج احدى عشرة سيارة وثلاثة باصات للمستوطنين كها تم حرق سيارة دورية عسكرية وجرح عدد من أفرادها مما أصباب افراد العدو بالهستيريا وفقدان اعصابه وبدأ بإطلاق النار عشوائياً وقصف المدينة بقنابل الغاز حيث استشهد اسهاعيل أبو الشيخ ٤٨ عاماً مختنقاً بالغاز بينها زينت المدينة الأعلام الفلسطينية.

وزادت شراسة العدو فقام باليوم التالي [٢١/٤] باغلاق وسد جميع منافذ المدينة وفرض الحصار العسكري والتمويني على البلدة، محاولاً احتواء الشورة الجياهيرية العارمة داخل المدينة، الا أن [لجان المقاومة الشعبية] ورغم كثافة تواجد جنود العدو استطاعت من مهاجمة دورية عسكرية وتحطيم زجاجها وبقيت مسيطرة على بعض الأحياء حيث عجز العدو عن دخولها. كما قامت القرى المجاورة وخاصة قرية حبلة بمساعدة المدينة ومهاجمة قوات العدو في الخارج) (٢٠٠٠).

نموذج ثالث من نفس المدينة والقرى المجاورة، ففي يوم ٢٦/٤ ونتيجة اشتداد الحصار الصهيوني على المدينة الباسلة، قامت لجان المقاومة الشعبية بالمدخول «في قرية كفر ثلث القريبة من المدينة لتخفيف الضغط على المدينة. وفعلاً استدرجت قوة من أفراد العدو من مدينة قلقيلية إلى القرية لاقتحامها، حيث تواصلت الإشتباكات بين العدو وإلجان المقاومة الشعبية] في الحقول القريبة من القرية وداخلها بالإضافة إلى المدينة قلقيلية، حيث استطاعت القوات الضاربة من تحطيم زجاج حافلة تقل مستوطنين، وفي نفس الموقت كانت مجموعة أخرى تهاجم دورية عسكرية، حيث حطمت زجاج سيارتين عسكريتين بينها ردت قوات العدو بإطلاق الرصاص والغاز وباقتلاع ثلاثة أسراب من شجر البرتقال على حافة المطريق يملكها المواطن عادل جاموس» (٢٠٠٠)

سابعاً: المرونة العالية في التكتيك وتغيير اساليب المواجهة بشكل مستمر، بهدف شل قوة العدو العسكرية، لانه اذا قارنا بشكل مجرد موازين القوى بين الاسرائيليين والفلسطينيين نجدها ماثلة لصالح

الاسرائيليين بلا منازع، ولكن في الوضع الملموس الأمور ليست كذلك، حيث تمكنت القيادة الوطنية الموحدة ولجان المقاومة الشعبية من خلال تكتيكاتها المرنة جداً والتغيير الدائم في أشكال المواجهة من تعطيل هذه القوة إلى حد كبير ووضعها في حالة عجز دائمة.

وهذا ماأكدته المصادر الاسرائيلية نفسها، ففي مجال تقويمها لتجربة العام الأول من ثورة كانون، قالت: «غيرت الانتفاضة من وسائلها مراراً وتكراراً، فكثيراً مالاءمت نفسها مع ردود الجيش الاسرائيلي (٣٨٠).

وفي المواقع الملموس، قامت لجان المقاومة الشعبية بتغيير تكتيكها في مدينة قلقيلية وفبدلاً من مهاجمة قوات العدو بالنهار أصبحت تهاجمه ليلاً وتحدث به خسائر فادحة (٢٠٠٠).

ثامناً. اعتباد هذه الحرب على جهاز العمل العنفي، أي لجان المقاومة الشعبية المنتشرة في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تتحول تدريجياً إلى جيش شعبي. من نهاذج هذا التحول، العرض شبه العسكري، الذي جرى يوم ٢٢/ ٨/٨٨ في البلدة القديمة \_ نابلس \_ وهو العرض الأكبر ومن نوعه منذ الانتفاضة اشترك فيه ٥٠٥ شاب ملثم بالكوفية ورفعوا مائة علم . . ولافتات بالعربية والإنجليزية واستخدموا مكبرات الصوت اليدوية وطافوا في حي الشهيد خليل الوزير بوسط البلدة باسم القيادة الموحدة (ق . و . م) أكدت اللافتات باسم الله وباسم الشهداء على استمرار الانتفاضة حتى أزالة الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس "".

ويوماً بعد يوم تتبلور هوية هذا الجيش الشعبي، الذي لاينتحصر في مدينة معينة أو مخيم أو قرية، وإنها بات موجوداً في كل الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

تاسعاً: عدم انتظار العدو حتى يأتي، بل مهاجمته في أوكاره ومواقعه،

سواء في الضفة والقطاع أو في داخل الكيان الصهيوني ومستوطناته.

نعود لمخيم جباليا [الثورة] ففي يوم ١٩٨٨/٤/١٦ يوم استشهاد القائد الفلسطيني الرمز، أبو جهاد، «ومنذ ساعات الصباح هاجم المواطنون مقر الحاكم العسكري في المخيم ورشقوه بالحجارة، هذا ودارت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح في عدة محاور من المخيم. ولم يرضخ المواطنون في المخيم لأمر اعلان منع التجول من قبل قوات الاحتلال في الساعة الحادية عشرة ظهراً حيث استمرت المجابهات والمصادمات العنيفة داخل المخيم.

وفي تطور لاحق قام المواطنون في المخيم بالهجوم على مركز الجيش في عاولة لاقتحامه، حيث قاموا برشق المركز بعشرات من الزجاجات الحارقة وقامت طائرتا هليوكبتر بالقاء قنابل الغاز على المواطنين، إلا أن المواطنين حاصروا المركز وسيطروا عليه رغم الخسائر التي منيت بها [لجان المقاومة الشمبية] المقتحمة.

هذا وتقوم السطائرات الحربية والهليوكبتر والتي تملأ سهاء قطاع غزة بقذف المثنات من قنابسل الغاز والرصاص المطاطي والقنابل الدخانية والصوتية على المنازل وفي الشوارع وعلى المتظاهرين الأبطال.

ورغم ذلك صمد المتظاهرون الأبطال، واستطاعت [لجان المقاومة الشعبية] الحاق الخسائر الفادحة بقوات العدو، حيث جرح له العشرات من جنوده.. والتي قامت الطائرات بنقلهم إلى داخل [اسرائيل] فوراً" وأصيب عدد من المجنزرات الاسرائيلية بقنابل المولوتوف الفلسطينية.

والنموذج الآخر من مدينة قلقيلية ، ولقرب المستوطنات منها ، لجأت إلى نقل المعارك إلى داخل المواقع الاسرائيلية ، ففي ١٩٨٨/٥/١٥ استطاعت لجان المقاومة الشعبية من والوصول إلى مستوطنة (إيال) حيث اتلفت مز وعاتها ومزارعها للابقار والأغنام حيث بلغت ٣٤ رأس غنم و١٢

رأس بقر بالإضافة إلى تحطيم سيارة مستوطئة في حي كفار سابا.. "".
فضلاً عن انتشار الحرائق في الأراضي المزروعة التابعة للمستوطئات
الاسرائيلية داخل الضفة والقطاع، وكذلك داخل الكيان الصهيوني نفسه
في شهر أيار (مايو) وجزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من عام ١٩٨٨. وحول
الحرائق تقول صحيفة ويديعوت احرونوت: وفقد التهمت النيران، منذ
بداية شهر أيار (مايو) مائة ألف دونم، من محمية دان، في الشهال، وحتى
محمية ناحال هبيشور في الجنوب. ومن بينها ١٩٨٠ دونم غابات مزروعة،
وهم ألف دونم احراج طبيعية. وحوالي ٢٠ ألف دونم مراع "" وعلى ضوء
ذلك، قامت الحكومة بوضع موضوع الحرائق على جدول أعالها. وصرح
بهذا الصدد رئيس الحكومة اسحق شامير، قائلاً إن وخطورة الوضع تحتم
القيام بعمل على وجه السرعة "".

وحسب معلومات صحيفة «عل همشهار» الاسرائيلية دفقد وقع ٣٣٨ حريقاً بفعل فاعل، منذ بداية العام ١٩٨٨ وحتى النصف الأول من يونيو (حزيران)»(\*).

عاشراً: امتلاك زمام المبادرة في المعارك والمواجهات المختلفة، وعدم اعطاء العدو فرصة التقاط انفاسه، أو استعادة هدوئه، بل الضرب الدائم والمستمر لاحداث المزيد من ارباكه وشل تفكيره وضرب عصب مخططاته الجديدة منذ اللحظة الأولى لتطبيقاتها، الأمر الذي يزيد في حيرته ويبقيه في موقع العجز الدائم، وهو مايعمق عملية الإنهيار المعنوي لقيادات الجيش والجنود والضباط، فضلاً عن القيادة السياسية الاسرائيلية.

والأمثلة الحسية المذكورة في النقاط السابقة تؤكد هذه الحقيقة، فضلاً عما ذكرناه في مواقع مختلفة تشير إلى أن اساتذة علم النفس، هم ومنذ انسدلاع الشورة، الذين يوجهون عمليات الجيش ويشرفون على الإنعكاسات التي تحدثها في الجنود والضباط الاسرائيليين.

ولتعميق الخصوصية الفلسطينية في ميدان حرب الشوارع، الدائرة منذ عام ونصف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نورد بعض الأمثلة على التكامل بين المسلح والمدني في هذه الحرب، وقدرة قيادة الثورة على المزج الحلاق والمبدع لهذا التكامل بين العنفي والمدني، في رؤية حاجات ومتطلبات الجهاهير الشعبية الفلسطينية، وفي ذات الوقت عدم إغفال ضرب ومطاردة قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة.

فمثلاً في موسم قطاف الزيتون، قامت ق. و. م واللجان الشعبية الزراعية، ولجان المقاومة الشعبية بتوجيه النداءات للجهاهير ولمجموعات المقاومة الشعبية بتحفيف العمليات في مناطق محددة، أي المناطق الريفية من أجل اعطاء فرصة لقطف الزيتون، حيث يشكل زيت الزيتون (ثلث) والإنتاج الإجمالي الخام للضفة الغربية. . لقد فهم قادة الانتفاضة، أن أي ازعاج لموسم القطاف من جانبهم قد يؤدي إلى تنفير المزارعين وجعلهم يعرضون عن الانتفاضة [ الشورة ] لذلك فقد أذنت بيانات القيادة الوطنية الموحدة واللجان الشعبية للمزارعين، بتقليص نشاطهم المكرس للانتفاضة وتكريس وقت أكبر للزيتون،

وفي نداء فلسطين، النداء السادس والعشرين، الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٩/٢٧ توجهت ق.و.م إلى جماهير الشعب بهذا الصدد قائلة: «تدعو ق.و.م للتوجه الجهاعي لقطف ثهار الزيتون وعصره وتشجيع نظام «العونة» والعمل التعاوني بحيث تتم الإستفادة من كل زيتونة فلسطينية، كما تدعو المزارعين وتجار الزيت لبيع منتوجاتهم محلياً بأسعار معقولة فهو زيتنا وسنستهلكه محلياً إن لم نستطع تصديره».

وفي ضوء عملية التكامل بين قيادة الثورة في الخارج وقيادة الثورة في الحداخل، ممثلة بـ [قوم] فإن قيادة المنظمة تابعت اتصالاتها مع الدول المختلفة، وخاصة الدول الأوروبية، من أجل شراء كميات الزيت المحددة

للتصدير، والتي تقدر حسب معلومات محمد ملحم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ «٢٦ ألف طن زيت زيتون» لعام ١٩٨٨، وكان رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة قد أكد على أن تشيسون قد وعد «بحل المشكلة عبر تصدير الزيتون والزيت لاوروبا» (١٠). فضلاً عن البرتقال والخضروات والفواكه.

وفي ميدان آخر تتجلى عملية التكامل بين ق. و. م، والجهاهير الشعبية، فتحدد قوم في نداءاتها اوقاتاً محددة لاستخدام السيارات المدنية، بعدها تكون معرضة للخطر، وهذا ماتجسد على سبيل المثال، لا الحصر، في البيان الصادر في مدينة نابلس صباح يوم ٢/٢/ ١٩٨٩ والذي جاء فيه: «الإلتزام الصارم بعدم استخدام المركبات الخاصة بعد السادسة مساء لحين صدور تعليهات جديدة بهذا الشأن ويمكن الإستعانة بسيارات الإسعاف في حالة الضرورة أو استخدام الشوارع الرئيسية فقط ويمنع ذلك قطعياً في الشوارع الفرعية».

وكانت صحيفة «يديعوت احرونوت» قد اشارت إلى ذلك بقولها: «عندما يخيم الظلام على الضفة، تقفر الشوارع، إلا من دوريات الجيش وسيارات المستوطنين. في نابلس اعلنت اللجنة الشعبية لاصحاب السيارات العرب، ان استخدام السيارات بعد الخامسة مساء ممنوع، والغاية من ذلك، افساح المجال أمام «الشباب» لضرب المستوطنين والجيش، دون المخاطرة بإصابة سيارات السكان بالخطاء (٨٠).

والبارز هنا أن الجهاهير الفلسطينية تتقيد بتعليهات القيادة الموحدة واللجهان الشعبية، بحيث أمسى توقيت ق. و. م، هو التوقيت الذي تعتمده الجهاهير في تحركاتها، وفي نفس الوقت لاتتقيد بأوقات وتعليهات المحتلين. وهذه الإنضباطية تعطي الفرصة للجان المقاومة الشعبية في تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

أيضاً العلاقة بين لجان المقاومة الشعبية والمؤسسات الوطنية، المصانع والورش الإنتاجية والتعاونيات، حيث يجري التنسيق بين مواقع هذه المؤسسات وأوقات عملها والعمليات الهجمومية ضد جنود ومستوطني الاحتلال الصهيوني.

ومن نهاذج التعاون ماجاء في نداء المجلس الوطني، النداء ٢٧ بتاريخ المجان الذي يدعو إلى «مقاومة سياسة المداهمة الشاملة: اللجان الشعبية والقوى الضاربة تقع على عاتقها مسؤولية مقاومة هذه السياسة، من خلال الإستعداد واليقظة، وابتكار اساليب جديدة لمقاومتها، وتقديم العون لكافة المطاردين من قبل سلطات الاحتلال».

في هذا النموذج نجد مزيداً من التكامل، يكون دور اللجان الشعبية المختلفة تأمين مقومات العيش الكريم للمطاردين، وفي ذات الوقت تقوم لجان المقاومة الشعبية بتنظيم عملهم وتوزيعهم في مجموعات حسب الموقع الجغرافي، وتأمين المنامة الامنة لهم، وبالضرورة قيامهم بالعمليات الصدامية، الهجومية، ضد العدو الصهيوني في الليل والنهار.

ويمكن القول، إن هؤلاء المطاردين يشكلون مع مجموعات لجان المقاومة الشعبية غير المكشوفة نواة الجيش الشعبي. ورغم محاولات اسرائيل المتكررة لتضييق الخناق على هؤلاء الشباب، ان كان من خلال شن حملات التطويق والحصار للمدن والمخيات والقرى وتفتيشها احياناً بيناً بيناً بيناً بالإضافة إلى تغيير الهويات في قطاع غزة عام ١٩٨٨، ومرة احرى عمل هويات ممغنطة جديدة لسكان القطاع بهدف ضبط وتقييد حركة المطاردين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضاً داخل الكيان الصهيوني. ولكن النتيجة المائلة للعيان فشل كل هذه المحاولات، وتمكن الشباب من تجاوزها، الأمر الذي يزيد من تخبط وانفعال اجهزة العدو القمعية المختلفة.

## أسلحة الثورة وفن استخدامها

اذا تسلح شعب من الشعوب بإرادة القتال ضد المحتلين، وخلع رداء المرضا بالواقع البائس والمظلم، عندئذ، حين تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة إلى ماكان عليه الوضع قائماً، ويبلغ السخط والغضب الشعبي نقطة الغليان والتفجر، فلا تحول دونه والثورة أية معوقات أو صعوبات مها كان حجمها، ساعتئذ وفي معمعان العملية الثورية، يصنع الشعب مالم يصنعه في عشرات السنين، يحقق ذاته كما لم يحققها من قبل، ويصبح كتلة لهب واحدة لايمكن للعدو الإقتراب منها، وكلما حاول ذلك، وهو بالضرورة يحاول مرغماً للدفاع عن بقائمه الإستعماري، شبت النيران الشعبية فيه، فيبقى يدور «كالكلاب المسعورة» يبحث عن منطقة باردة أو الشعبية فيه، فيبقى يدور «كالكلاب المسعورة» يبحث عن منطقة باردة أو ظل وجود قيادة ثورية صارمة وحازمة في عدائها للمحتلين الغزاة. وأما في ظل وجود قيادة وسطية تراوح بين الحزم والتراخي فمن السهل على العدو تطويع الثورة بعد وقت قصير من الزمن.

في ظروف الزخم الجهاهيري الثوري المتراص في جبهة واحدة بمواجهة الأعداء القوميين، تلتقي كل العقول والإرادات والأفكار في إطار الإبداع الجهاعي للدفاع عن الذات الوطنية الواحدة المهددة من قبل الأعداء. في هذه الظروف تنتقل عملية التفكير والإبداع من النطاق الفردي أو الجهاعة الصغيرة إلى مجال أرحب وأوسع، إلى مستوى الشعب بكل فئاته وطبقاته الاجتماعية الموطنية كلها، في البحث عن ايجاد أفضل وأنجع السبل والوسائل للدفاع عن الثورة، ان كان من حيث الأسلحة أو من حيث الأساليب التكتيكية الفنية، وكلها حاول العدو أن يتبع تكتيكاً جديداً تكون له الشورة بالمرصاد، فتقطع الطريق عليه من خلال ابداعها أساليب

جديدة. الأمر الذي يشير إلى تزاحم الإبداعات الصغيرة وخلق المقدمات للابداعات الكبيرة، شرط أن تلتقطها قيادة ثورية كفء فيادة تدرك أهمية العقل الجياعي في الإبداع، وتدرك أهمية التعلم من هذه المدرسة الجهاهيرية.

استناداً لذلك، فإن ماجرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبنتيجة الشورة الكانونية العظيمة، تمكن الشعب العربي الفلسطيني أن ينزل إلى معترك الثورة وهو لايملك في البداية إلا إرادة القتال والحجر الفلسطيني المقدس، ويوما بعديوم، وليلة بعد ليلة في زمن ثورة كانون، أمكن للشعب الفلسطيني من تطوير وتحديث أسلحته الشعبية البدائية بحيث أمست أكثر فعالية من السابق.

ومن الجدير بالملاحظة، ان الشعب الفلسطيني لم ينتظر حتى يصبح للدى غالبية أفراده أسلحة نارية!، ولم ينتظر والتوازن الاستراتيجي،! لان ساعة الشورة أزفت، وهي ليست مرهونة بوجود أو عدم وجود السلاح الناري أو التوازن الاستراتيجي، وإنها هي مرهونة ومشروطة بعوامل الإنفجار الثوري.

#### من أسلحة الشعب

أولاً: الحبر. هو أول أسلحة الثورة وأكثرها شيوعاً وانتشاراً بين أفراد الشعب، وذلك بفضل وجوده في كل مكان، ولا بحتاج إلى جهد للمصول عليه، فأينها تحرك الناس كان الحجر موجوداً في متناول اليد.

ولكن الحجر لم يعد شيئاً عجرداً بالمعنى العام للكلمة، وإنها أخذ الحجر في زمن الثورة ينقسم إلى أنواع مختلفة، ولكل نوع خصائصه المميزة، بهذا القدر أو ذاك، عن نوع آخر من الحجارة، وطبعاً الأنواع موجودة منذ القدم، ولكن استخداماتها في الثورة اعطاها ملموسية أكثر في عملية التحديد وفهي كبيرة وصغيرة، حصباء الوديان المستديرة، بقايا طوب

البناء عجارة مقدسية ثقيلة ، توجد حجارة تناسب المقاليع ، وهناك حجارة تناسب المقاليع ، وهناك حجارة تصلح للقذف من أعلى السطوح (''' فضلاً عن ذلك فهناك مايسمى «بالحجر المكور الأملس» والحجر المخرشم» أو المفرز ، الحجر «الصوان» كالحجارة الصغيرة المستعملة في أفران الحطب وأغلب استعمالها في النقيفات»('''.

والحجارة كما أثبتت التجربة العملية في ثورة كانون الباسلة، ساهمت بفعالية في عمليات المواجهة مع العدو الصهيوني، وهذا يعود أولاً: لوجودها في كل مكان. ثانياً: سهولة استخدامها، ثالثاً: وسهولة تعديل أشكالها حسب طريقة الإستخدام.

#### ومن استخدامات الحجر الآتي:

- (١) الاستخدام من قبل جماهير الشعب، باليد مباشرة ضد الجنود والمستوطنين ووسائط نقلهم ومعسكراتهم والأبنية التي يقبعون فيها.
- (۲) الاستخدام بواسطة النقيفة، اضافة إلى ماذكر، الاستخدام ضد طائرات الهليوكبتر المنخفضة.
  - (٣) الاستخدام بواسطة المقلاع، وله نفس استخدام النقيفة.
- (٤) استخدام الحجارة الكبيرة من فوق الأبنية لقتل شخصية قيادية صهيونية أو جنود ومستوطني قوات العدو. كما جرى مع رابين عندما زار مدينة خانيونس في منتصف عام ١٩٨٨، وكما حصل مع الجندي الصهيوني في مدينة نابلس (المثال مذكور في سياق الفصل). . الخ .
- (٥) استخدام الحجارة في المتاريس لقطع الطرق أمام الصهاينة بهدف
   اعاقة تحركهم أو لايقاعهم في كمين للجان المقاومة الشعبية.

والحجر اذا استخدم بطريقة مخططة ومنظمة فإنه سلاح قاتل، وبحد أدنى قادر على ايقاع اصابات عميقة ومؤلمة وتشويهات كبيرة في جنود

ومستوطني العدو الصهيوني.

ثانياً: النقيفة، وهي أيضاً سلاح بسيط، ولايحتاج إلى جهد كبير لصناعته، وهي شكل شعبي، يستخدمه الأطفال والشباب في الأوقات العادية في صيد العصافير والطيور عموماً، وامكن لجماهير الشعب استخدامها بفعالية في عمليات المواجهة مع المحتلين.

مكوناتها: قطعتا مطاط متساويتان في الطول والعرض. ولايتجاوز الطول الد (٤٠) سم والعرض لايتجاوز الد (٣) سم + خشبة مأخوذة من شجرة ما على شكل (٢) أو علامة النصر + قطعة جلد أو قهاشة مستطيلة وصغيرة الحجم مثقوبة من الجانبين لربط قطعتي المطاط بها، وبحيث تكون هذه القطعة بعد التركيب هي حاملة الحجر، الذي يكون صغير الحجم. طول القطعة يتراوح بين ٥ - ٧ سم وعرضها من ٣ - ٤ سم.

\_ تستخدم النقيفة في عملية القنص ضد قوات ومستوطني العدو الصهيون، وضد وسائط نقله المختلفة.

\_ أهميتها تكمن في الاستخدام غير المرئي، الأمر الذي يربك جنود وقوات العدو.

- أصابتها ليست قاتلة، بل تصيب بجروح قد تكون قوية إذا كانت من مسافة قريبة وإذا كان الحجر قوياً، فضلاً عن قوة الشخص الرامي.

ـ مداها الأقصى، من ٧٠ ـ ١٢٠م، وطبعاً يعتمد المدى على قوة الرامي، ونوعية المطاط المستخدم، فإذا كان من المطاط الجيد الليونة والقوي، والرامي جيد يمكن احياناً أن تصل إلى مدى أبعد قليلاً، ولكن كلما كانت المسافة قريبة كلما كانت الإصابة أكثر فعالية وجدوى.

ثالثاً: المقلاع من الأسلحة الراجمة للحجر وحتى للكرات الحديدية، وهذا السلاح يتميز بفعاليته عن النقيفة، فهو أشد ايلاماً اذا ماوقع الحجر أو الكرة الحديدية على جنود العدو. (١) لأن الحجر أكبر من حيث الحجم.

 (٢) لأنه يشرط بمن يستخدمه أن يمتلك شيئاً من الخبرة في استخدامه بطريقة صحيحة، الأمر الذي يعني أن استخدامه أكثر فعالية وجدوى من استخدام الحجر باليد المجردة أو بالنقيفة.

مكوناته: عبارة عن قطعة جلد أو قياش بطول متر أو ١٢٠ سم وعرضها لايزيد عن ١٥ سم، وهذه القطعة قد تبقى كقطعة واحدة أو يمكن اذا كان العرض صغيراً أن تربط بقطعة جلدية على شاكلة النقيفة مع فارق أنها أطول وأعرض، فضلًا عن أن المقلاع ليس بحاجة إلى قطعة خشبية.

والمقلاع بحاجة، كما أشرنا، إلى قوة عضلية وإلى شيء من الخبرة. لانه اذا استخدم بطريقة عفوية قد تكون النتائج عكسية.

ويستخدم المقلاع بعد وضع الحجر أو الكرة الحديدية في وسطه بالتلويح من الأعلى إلى الأسفل، ويتم التلويح أكثر من مرة، وذلك لاعطاء الحجر أثناء القائه قوة دفع للأعلى وللأمام في آن، صوب الهدف المحدد.

والمدى الأقصى للمقلاع يكون أكبر من مدى النقيفة بحدود المائة متر، ولكن الإصابة الأكثر ايلاماً تكون على مسافة ٥٠ ـ ٧٥ م، وقد تكون الصابته قاتلة اذا ماجاء الحجر في أحد الأماكن الحساسة.

رابعاً: المسامير هي سلاح ليس جديداً، لانه مستخدم منذ زمن قديم في الأراضي الفلسطينية المعاصرة. وأحد أهم استخداماته موجه ضد عجلات السيارات بهدف اعطابها وبالتالي عرقلة عملها. حيث تقوم المجموعات القتالية التابعة للجان المقاومة الشعبية بعد الساعة الخامسة مساء، أي بعد توقف حركة سيارات المواطنين بنصب المسامير في أماكن معينة من الطريق العام المستخدم من قبل سيارات العدو.

كما الحجارة ليست شيئاً واحداً ، فإن المسامير أيضاً ليست شيئاً واحداً ، فهي أنواع مختلفة منها على سبيل المثال .

۱ \_ مسامير نمرة «۱۰» وتستخدم على الشاكلة التالية. «تثنى بشكل

مربع ويكون الرأس المدبب إلى أعلى وهذه الطريقة لاتحتاج إلى جهد كبير في عملية زرعها حيث أنها توضع كها هي . . » .

٢ ـ مسامير نمرة ٣٦، واستخدامها يختلف قليلًا حيث «تزرع هذه المسامير بواسطة خشبة رقيقة جداً. . توضع كها هي مع بعض التراب الناعم عليها. . » لتمويهها. وحققت هذه الطريقة فعالية كبيرة ضد آليات وسيارات العدو المختلفة.

٣ ـ مسامير الفولاذ ذات الرأس المقطوع: (حيث أن هذه الطربقة هي الأسلوب الدارج حالياً في مختلف انحاء فلسطين ويعتبر هذا السلاح من أهم الأسلحة من حيث العرقلة والاعطاب في سيارات الاحتلال»("").

خامساً. ماء النار: وهي من أشد الأسلحة تشويهاً لاجساد ووجوه الجنود والمستوطنين وهذا السلاح جرى اتباع طرق متنوعة لاستخدامه، نذكر منها:

- (١) بواسطة زجاجات مختلفة الأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وبعد وضع مادة ماء النار بداخلها يجري اغلاقها بشكل محكم كي لاتصيب الشخص الذي يلقيها، لانه قبل القائها لابد من خض الزجاجة مرات عديدة، وذلك لتكون فعاليتها أشد بأساً. وعادة يضاف لها قليل من الصودا (ملح الطعام).
- (٢) من الطرق المبتكرة في زمن الثورة، استخدام ماء النار بواسطة البيض، حيث يقوم الشخص أو المجموعة بتفريخ البيضة من المادة الزلالية والصفار بواسطة ثقب بسيط في القشرة، وبعد ذلك تعبأ بهادة ماء النار، ومن ثم يلصق الثقب مجدداً بشكل محكم، ويتم استخدامه لاحقاً، مع ادراك ان البيض لا يجب أن يخزن أكثر من ٢٤ ساعة بسبب قدرة ماء النار على تذويب القشرة الخارجية للبيضة.

سادساً: الكرات الحديدية الملتهبة، التي تغطى بقطع من القهاش المبلل

بالبنزين، وبعد اشعالها تلقى على حنود ومستوطني العدو، واثارها لاتنحصر فقط على الجندي وإنها أيضاً على الآليات العسكرية أو المدنية، فإذا ماجاءت على خزان البنزين امكنها اشعال السيارة، واصابتها للجنود تكون بليغة.

سابعاً: الشحمة والزيت المحروق: وأهمية هذا السلاح تكمن في سكب الزيت في المنحنيات والأماكن الوعرة، وفي حال مرور سيارات الجيش أو المستوطنين يحدث أحد أمرين، إما الإنزلاق أو انقلاب السيارة، وفي كلتا الحالتين النتائج تكون بالغة السوء على العدو، لانها تصيب الجنود والسيارة في آن وقد تؤدي للوفاة فوراً.

وخوفاً من وقوع السيارات العربية في هذه الكمائن، تقوم لجان المقاومة الشعبية بمراقبة هذه الكمائن.

ثامناً: البطاطا المحشوة بالشفرات والمسامير: تقوم مجموعات لجان المقاومة باستخدام حبات البطاطا بعد تجويفها وحشوها بالشفرات والمسامير، ويتم اخراج الرأس المدبب للمسار خارج القشرة الخارجية وكذلك الشفرات، حتى اذا ماأصابت قوات الاحتلال أدت مفعولاً ايجابياً في جرح وتشويه المصاب الصهيوني.

تاسعاً: الأسلحة الحادة التي تستخدم باليد وبشكل مباشر ووجهاً لوجه ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه ومنها:

1 - السكين. ٢ الخنجر. ٣ - البلطات بالمقابض الخشبية. ٤ - بلطات بمقابض حديدية. ٥ - سيوف طويلة ذات مقابض مهدبة. ٦ - سيوف قصيرة ذات مقابض حديد ملحومة. ٧ - عصي معدنية مع نهايات مدببة. ٨ - أدوات طعن بمسامير وبدون مسامير.

عاشراً: الأسهم الحديدية ذات الرؤوس المثلثة. وهذه تلقى عن بعد ولها نتائج قوية على جنود العدو الصهيوني.

حادي عشر: الكرات المعدنية ومنها (١) المعدنية الملونة. (٢) كرات الرصاص المستخرجة من الطلقات المطاطية التي يستخدمها الجيش.

ثاني عشر: عبوات مصنوعة يدوياً: «وتنكون من ماسورة معدنية محشوة بمساحيق مشتعلة، ومغلقة جيداً من كلا الطرفين، ينم تفجيرها بواسطة فتيل يلامس المادة المشتعلة عبر ثقب موجود في المقدمة"("").

ثالث عشر: المولوتوف. وهذا السلاح الشعبي كان له نتائج غاية في الايجابية في ايقاع الحسائر البشرية والمادية في صفوف العدو. وبفضل الثورة المكن تطوير هذا السلاح إلى ثلاثة أنواع هي:

1 - المولوتوف الحارق. وهو النوع القديم والسابق لثورة كانون، وهو يتكون من زجاجة مملوءة بالبنزين ويوضع بها فتيل طويل نسبياً، بحيث يكون أكثر من نصفه في داخل الزجاجة، وفي الخارج يبقى منه ٥ - ٦ سم، ثم يشعل الفتيل عند اقتراب الهدف المحدد وتلقى على الهدف في الوقت الملائم. بحيث يتناسب وصولها مع بلوغ النار المشتعلة بالفتيل إلى داخل الزجاجة، الأمر الذي يحدث اشتعالاً قوياً، فضلاً عن تفجر الزجاجة إلى شظايا توقع اصابات بليغة بالهدف المحدد.

٢ ـ المولوتوف الحارق المدمر. وهو يتكون من زجاجة + بنزين + كلكل
 + النفتة + مادة التنر + المسامير المدببة + الفتيل، واحياناً يضاف قطع حديدية صغيرة مدببة.

جميع هذه المواد توضع في الزجاجة وتغلق جيداً بعد أن يوضع الفتيل في داخلها مع ابقاء بضعة سنتيمترات للخارج، وعندما يقترب الهدف المعادي يتم اشعال الفتيل، ومن ثم القائها. ونتائجها فعالة جداً من حيث الإحتراق والإصابات، وقد تؤدي إلى القتل في حالة جاءت الإصابة في أماكن حساسة من الجسم.

٣ ـ وهنــاك النــوع الشـالث، الذي أشير اليه سابقًا، وهو المولوتوف

المشوه، حيث يوضع في الزجاجة مادة ماء النار بدل البنزين.

رابع عشر: المسدس المحلي [البدائي]. وهو عبارة عن ماسورة معدنية طولها حوالى ٢٠ سم وقطرها ١٠ ملم، توضع في هذه الماسورة طلقة عادية. ويجري الطرق على كبسولتها بواسطة مسار طويل فيطير المقذوف باتجاه الهدف.

ومن البديهي التأكيد، أن هذا السلاح أحياناً قد يصيب حامله، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من الحذر أثناء استخدام هذا النوع من السلاح.

خامس عشر: الأسلحة النارية. وهي الـرشاشات الآلية والقنابل والعبوات الناسفة والقذائف الصاروخية والمسدسات. . . الخ .

وهذه الأسلحة تستخدم في الداخل ضمن مخطط مبرمج ومن دون انفعالات مغامرة. ويوماً بعد يوم يزداد استخدامها في الداخل، فضلاً عن استخدامها من الخارج عبر الحدود الفلسطينية، وخاصة من جنوب لبنان.

هذه لمحة عن بعض الأسلحة المستخدمة. بالتأكيد هناك أسلحة أخرى مستخدمة. وهناك أسلحة جيدة ستدخلها الثورة إلى ميدان الاستخدام الفعلي مع تطور العملية الثورية، لان حركة الإبداع الجماهيري لاتتوقف عند حد ومعينها لاينضب.

## سلاح المتاريس

المتاريس هي عبارة عن حاجز معيق لحركة قوات وآليات الجيش والمست وطنين اثناء عمليات المطاردة أو لاغلاق بوابات المدن والمخيمات والقرى في وجه المحتلين الصبهاينة..

والمتراس، ليس جديداً، لاسيما وأن الثورات المحتلفة في التاريخ استخدمت المتراس في عمليات الدفاع والتحصن خلفها من قبل قوات الثورة، وبالمقابل لمنع تقدم قوات العدو.

ولكن شكل وأنواع المتاريس تعددت، فضلًا عن أن ثورة كانون أدخلت اشكالًا من المتاريس لها طابع التطوير على مااستخدم سابقاً. منها:

١ ـ المـتراس العادي، الذي هو عبارة عن وضع حجارة أو أخشاب وبراميل في مدخل شارع رئيسي أو فرعي، الهدف منه اغلاق الطريق، والحد من حرية حركة العدو باتجاه المدينة أو المخيم أو الحي أو القرية؛ وهذا المتراس استخدم ويستخدم بكثرة وبشكل شبه يومي.

٢ - المتراس الطويل «المتقطع» وهذا الشكل هو تطوير للشكل الأول، فهو لايقتصر على نقطة محددة من الشارع، وإنها هو متاريس متناثرة على طول الطريق. وهذا المتراس يصعب على اللاندروفر أو الآلية العادية تجاوزه، الأمر الذي يستدعي احضار الجرافات والسيارات العسكرية المعددة لهذا الغرض - كاسحة المتاريس - وعادة يلجأ العدو إلى ارغام الجهاهير على إزالة المتاريس، ولكن هذه الطريقة لاتخدم العدو في حركته في أثناء المواجهات والصدامات مع لجان المقاومة الشعبية ومع الجهاهير على حد سواء، لذا فهو دائماً يستخدم وسائطه العسكرية في اخلاء الشوارع من المتاريس.

٣- المتراس المترافق مع كمين: وهو عبارة عن متراس عادي، ولكن في منطقة لها مميزات ايجابية لصالح مجموعات لجان المقاومة الشعبية، بحيث تكون المجموحات منتشرة بالمنطقة المجاورة للمتراس. بالإضافة إلى زراعة الأرض بالمسامير أو الحفر، وما إن يصل العدو حتى يكون قد دخل بيديه ورجليه «مدبرة النحل» فلا يعرف من أين تصله الحجارة. فضلاً عن أن آليته قد اعطبت عجلاتها أو أنها وقعت في الحفرة. حينئذ تكون المواجهة المباشرة وغالباً مايهرب الجنود الصهاينة تحت وابل غزير من نيران اسلمتهم الرشاشة وقنابلهم الغازية. وهذه الكمائن تشكل ضربات دائمة على الجهاز الرشاشة وقنابلهم الغازية.

العصبي للجنود، والضباط، مما يعيي اضعاف معنوياتهم بشكل دائم . .

٤ - المتراس المخفي: وهذا المتراس يتشابه مع المتراس السابق من حيث اختفاء مجموعات لجان المقاومة الشعبية على جنباته، ولكنه يختلف من زاوية موقعه، فيتم تثبيت الحجارة الكبيرة والبراميل في المنحدرات، والطرق الملتوية وذات المنعطفات المتعددة، وعند وصول الهدف المعادي تقوم لجان المقاومة بشن غارتها عليه.

وهـذا المـتراس يمتـاز بطابع المفاجأة، من حيث وجوده، فضلًا عن المفاجأة الأشد وهي غارة المجموعات المقاتلة بأسلحتها المتوفوة.

وعادة هذا المتراس يتموضع في المناطق الجبلية ، أو المناطق السهلية الموازية للهضاب والتلال ، التي تخفي مابعدها من معالم الطريق .

٥ ـ المتراس المقطوع: وهذا المتراس عادة يستخدم في الطريق ذات الاتجاه الواحد والمخرج الواحد، ويستهدف هذا المتراس قطع خط الرجعة على حركة دوريات العدو، الأمر الذي يضعها في موقف غاية في الحرج، فتقع بين نارين؛ نار عدم القدرة على الهرب من الشرك؛ ونار هجمات لجان المقاومة.

ومشل هذه المتاريس يتموضع غالباً في القرى محدودة الطرق وذات المبيوت المتراصة في جانب بعضها البعض. وهي موجودة في المناطق المختلفة من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

بالإضافة إلى المتاريس توجد الحفر والأنفاق حيث أعلنت السلطات الاسرائيلية في حزيران (يونيو) ١٩٨٩، عن اكتشاف نفق في قرية بيت حانون يصل مابين القرية ومناطق الـ ٤٨٨.

والأيام القادمة في الثورة ستحمل نوعية جديدة من أسلحة وأساليب النضال في مواجهة الغزاة الصهاينة.

## المراهنة الخاسرة على تعب الثورة:

من المسائل التي تستدعي التوقف قليلًا أمامها، المحاولات المتكررة لقادة العدو الصهيوني، سياسيين وعسكريين، فضلا عن فريق فلسطيني متعجل الإستثار لثورة كانون، حيث يدَّعون أن جماهير الثورة الديسمبرية قد «تعبت» ورهانهم على ذلك، ان منسوبها الجماهيري انخفض، الأمر المذي اعتبره البعض، وهو اسقاط ذاتي قبل أي شيء آخر مع اختلاف المنطلقات، «بداية النهاية» لثورة كانون!.

تقول صحيفة «هآرتس» ١٩٨٨/٤/١٤ مايلي: «مع بداية الشهر الخامس للانتفاضة في المناطق المحتلة بدأت تسمع في جهاز الأمن أصوات تزعم بأن هناك دلائل تفيد بأن الانتفاضة الفلسطينية أخذت تضعف»(۱) وتتابع الصحيفة الاسرائيلية القول: «فقد سمعنا قبل ثلاثة أشهر مزاعم تفيد بأن مثيري الإضطرابات اصبحوا مرهقين ولن تمضي أيام كثيرة حتى يعود كل شيء إلى حالته الطبيعية. ووجدت هذه المزاعم طريقها إلى الصحف وشاشة التلفزيون الاسرائيلي وأثارت آمالاً مبالغاً فيها». وتشير الصحيفة إلى أن «من يعاني من التعب والإرهاق ليس مثيري الإضطرابات والسكان بالذات، وإنها قواتنا التي تحاول استنزاف مثيري الاضطرابات والسكان الذين يدعمونهم».

وتهزأ الصحيفة من أصحاب المزاعم الذين يحاولون أن يقرؤوا منسوب الثورة من خلال عدد المظاهرات فتقول: «فمنذ عدة أسابيع طرأ انخفاض فعلي في عدد تظاهرات العنف الكبيرة. ولوحظ هذا الأمر بشكل خاص في المدن. وهكذا فقد طرأ انخفاض منذ يوم الأرض بتاريخ ٣٠ آذار في عدد القتلى، وأخذ عدد الذاهبين إلى العمل وخاصة في قطاع غزة يزداد من يوم لآخر، وتصل نسبة الذاهبين إلى المدارس الشعبية في القطاع إلى حوالى لاخر،

أما صحيفة ويديعوت احرونوت، فتقول في مجال تقويمها لعام من الشورة: «ان قوة الانتفاضة معرضة للزيادة والنقصان، لكن أحداً ممن حضروا الحوار الذي دار في مكتب وزير الدفاع يتسحاق رابين، لم بحاول وضع جدول زمني لانتهائها، والإستنتاج الذي نجم عن الحوار كان: ان الدوافع لدى سكان المناطق لاستمرار الانتفاضة مازالت قائمة "".

الخلاصة من ذلك، ان القيادة الاسرائيلية راهنت على انتهاء الثورة مع انخفاض منسوب الزخم الجهاهيري، ولكنهم لم يتوقعوا ولم يحاولوا ان يفكروا بأن الثورة دخلت مرحلة جديدة من تطورها، حيث أدركت القيادة الموحدة ان الثورة كي تستمر، لابد من أن يجرى التوفيق بين حاجات النضال الثوري اليومى وبين تأمين متطلبات الحد الأدنى لجماهير الشعب وخاصة العمال وعموم الكادحين، وجاء هذا الموقف بعد جدل في أوساط القيادة الموحدة على أرضية السؤال التالي، إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الجهاهير الفلسطينية، ومن مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية الوطنية المسحوقة والمتوسطة والغنية الإضراب المفتوح؟! وهل يحب أن يستمر الوضع على هذا الحال؟ أم أن الوقائع تحتم اجراء تعديل في التكتيك يتناسب مع أوضاع الجماهير وفي ذات الوقت لايسيء للثورة وتطورها؟!. كانت الإجابة الواقعية من الفصائل الوطنية كلها، المكونة للقيادة الوطنية الموحدة، ان لامجال لبقاء الوضع على ماهو عليه، ومن دون ربط ديمومة الثورة بمصير وقودها، الجماهير الشعبية. وتجلت ملامح الواقعية الثورية بإدراك المعطيات الملموسة جيداً، الأمر الذي دفع ق. و. م لإفساح المجال أمام قطاعات المجتمع المختلفة، في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للعودة ضمن شروط وقوانين وتعاليم الثورة

للعمل، وفي ذات الوقت بدأت ق. و. م بتوجيه الجماهير من خلال نداءاتها ومن خلال اللجان الشعبية، التي تشكلت قبل وفي زمن التورة، إلى بناء الاقتصاد الوطني وحمايته وتطويره، بالعودة إلى الأرض، إلى الاقتصاد البيتي، وإلى حاكورة المنزل، وذلك بهدف خلق مقومات الصمود الأولية وتطويرها، كي تتمكن الجهاهير من تجسيد المقاطعة الجزئية أولاً، ومن ثم الكلية [الشاملة] لاحقاً لبضائع الاحتلال الصهيوني، أي فك العلاقة التدريجية مع مؤسسات العدو اقتصادياً وقانونياً، ومن ثم سياسياً، وصولاً للحرية والإستقلال.

وبتعبير آخر، لم يكن انخفاض منسوب الزخم الجاهيري لاحقاً انخفاضاً في منسوب العملية الثورية، بل العكس صحيح، تعمقت العملية الثورية وازدادت من خلال عملية التنظيم والبناء والتطوير لركائز السلطة الشعبية، فضلاً عن عملية هدم وتدمير مؤسسات وركائز الاحتلال وتصفية عملائه. كما أن عمليات المواجهة والصدام ارتفعت وتيرتها مع قوات الاحتلال والمستوطنين ولم تنخفض.

وحتى لا يأخف الحديث هنا منحى تفصيلياً، فإن القراءة العلمية والواقعية لسياق الثورة الديسمبرية الباسلة تشير وتؤكد، أن مسار الثورة صاعد دائماً ولكن في نطاق الخط الحلزوني. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لو عدنا لموضوع الزخم الجماهيري، لوجدنا انه لم يقتصر فقط على مرحلة الشهور الأربعة الأولى، لاسيما وأن نداءات قوم جميعاً لم تخل نهائياً من تحديد رزنامة نضالية فاصلة بين كل نداءين. وهذه الرزنامة تحمل بين م إلى ٦ أيام شهرياً أو أكثر من أيام الإضرابات الشاملة المطعمة بالأعمال الصدامية العنفية المختلفة مع قوات الاحتلال الصهيوني. ومنسوب أيام الإضرابات الشاملة قابل للارتفاع في المراحل اللاحقة من ثورة كانون، انسجاماً مع توجه ق. و. م المتعلق بنهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية للعصيان المحدود الشامل، كخطوة على طريق العصيان المسامل.

فضلًا عن ذلك، يمكن إيراد بعض الأمثلة الدالة على أن الزخم الجماهيري لم يخفت ولم يتراجع بالمعنى الذي توخاه الاسرائيليون وغيرهم، فمثلًا لوعدنا إلى يوم استشهاد القائد الفلسطيني أبو جهاد، أو عشية اعلان المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر قيام الدولة الفلسطينية [وثيقة الإستقلال] في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨، أو عشية الذكرى السنوية الأولى لثورة كانون، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية المختلفة، وكذلك يوم عيد الأضحى في أوائل أيار (مايو) ١٩٨٨، لوعدنا إلى كل هذه المناسبات فكيف كان الزخم الجاهيري؟! ألم يكن احياناً أعنف من الأيام الأولى للثورة أو بمستواها كحد أدنى.

اذن القراءة العلمية والمسؤولة لسيرورة وصيرورة الثورة إنها تؤكد ان لامجال للحديث عن (تعب، الجماهير الفلسطينية، بل العكس صحيح، النعب دب في صفوف جنود وضباط وقادة العدو الصهيوني، ويعض المتعجلين للاستثار السريع لثورة كانون!.

ومن الجدير بالملاحظة والتأكيد دوماً، ان ق. و. م. تعاطت مع الواقع ، مع حاجات الجهاهير الضرورية بروح واقعية وناضجة ومن دون انفعالات ومراهقات ويسارية الفر ورية بروح واقعية وناضجة ومن دون انفعالات تقف على نبض الجهاهير وامكانياتها. وفي السياق لم تتخلف الجهاهير الفلسطينية عن تعاليم وقوانين وتوقيت القيادة الموحدة، بل سارت معها مصممة على مواصلة طريق الكفاح التحرري حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها، هدف الحرية والإستقلال. وما أشارت إليه صحيفة ويديعوت احرونوت كان صحيحاً، عندما قالت وان الدوافع لمى سكان المناطق لاستمرار الانتفاضة مازالت قائمة القيام الإنعتاق من حتى يرضخ المحتلون الصهاينة للأهداف الوطنية الفلسطينية .

ومن البديهي التأكيد، ان اسلوب حرب الشوارع، يوماً بعد يوم، سيتواصل ويتعمق في سلوك الجهاهير الشعبية الفلسطينية اليومي، الأمر الذي يعني ارتقاء وتطور هذا الأسلوب واغتناءه بالخصائص الفلسطينية، وبالضرورة ان تحمل الأيام والشهور والأعوام القادمة اشنقاق أساليب نضالية جديدة تصب في خدمة المعركة التحررية، التي تخوضها الثورة الفلسطينية، المعاصرة، وهذا التطور مرهون بجملة التحولات التي ستطرأ على المذات الفلسطينية والتفاعلات الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية داخل الكيان الصهيوني، فضلًا عها قد يصيب العمق العربي من تحولات سياسية لاحقة. فالأفاق مفتوحة على مصراعيها أمام التطورات المختلفة، ويخطىء من يحدد لها سقفاً عدداً منذ الأن؟!.

لكن في كل الأحوال، جملة التحولات التي حصلت حتى اللحظة في العامل الفلسطيني والعامل الاسرائيلي وبالتالي العربي والدولي، تعمق الإستنتاج القائل إن الثورة الكانونية الشعبية بلغت بالثورة الفلسطينية الأم ولوج مرحلة التعادل الإستراتيجي، بكل ما يعني هذا الإنتقال من أفاق رحبة على طريق الحرية والإستقلال.

وفي هذا الصدد، لابد من كلمة تتعلق بأصحاب وجهة النظر القديمة، التي كانت تنكر على الثورة الفلسطينية امكانية التطور في نضالها، وذلك بسبب افتقاد الأرض الفلسطينية للجبال المرتفعة والوديان السحيقة والمستنقعات بالشاكلة الموجودة في فيتنام، بالإضافة إلى صغر حجم مساحة فلسطين.

رغم أهمية العوامل الطبيعية، كعامل مساعد في النضال الطبقي والوطني على حد سواء، حيث يحد من استخدام العدو لقواته وأسلحته، وبالتالي يعطل فعاليتها إلى هذا القدر أو ذاك، رغم ذلك، فإن العوامل الطبيعية [الطبوغرافية] ليست النقطة الجوهرية، وليست الأساس في

عملية المضالية. وإنها الجوهري والأساسي يكمن في الإنسان، في الجهاهير مدى استعدادها للانخ اط في الثورة، وبالمقابل قدرة قيادة الثورة على سياغة أساليبها النضالية الصحيحة والمناسبة، فضلاً عن قدرتها على جتذاب الجهاهير إلى حاضنة الثورة، عندئذ تستطيع الجهاهير وقيادتها لشورية أن تجترح المعجزات، وتتمكن من استبدال الجبال والوديان المستقعات بالإنسان المبدع والقادر على اشتقاق وخلق الوسائل الأساليب النضالية الكفيلة بتأمين مقومات تطور نضالها، وصولاً لتحقيق الأهداف السياسية للثورة.

وما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ٨ ـ ١٩٨٧/١٢/٩، أي نذ اندلاع ثورة كانون العظيمة، يؤكد هذه الحقيقة بأجلى ما تكون عليه لصورة. حيث استطاعت الجهاهير الفلسطينية وقيادتها الوطنية الموحدة لجانها الشعبية من صياغة أساليبها النضالية الملائمة لمواجهة المحتلين، ون أن تتمكن اسرائيل واركان قيادتها السياسية والعسكرية من تحقيق أي حاح في مواجهة الثورة الشعبية، وبالضرورة ان تبوء محاولاتها التصفوية الفشل الذريع، طالما قيادة الثورة تستنبط تكتيكاتها من خلال التطورات لملازمة للعملية الثورية، وفي ذات الوقت، طالما هي تعكس بصدق صالح الجهاهير الوطنية الفلسطينية.

## العصيان بين الجدل والواقع

من البديهي التأكيد، ان جدل المدني والمسلح لايكتمل إذا لم يعالج موضوع العصيان المدني، هذا الأسلوب النضالي، الذي أخذ في العقد الأخير يحتل مكاناً مهاً في النضالين الطبقي والوطني، وذلك ارتباطاً بجملة التطورات التي صاحبت العالم ككل في ضوء السياسة الداعية لتخفيف

حدة التوتر بين القوى المختلفة، وبين الدول والشعوب المختلفة.

وهذا يعود إلى أن الغالبية العظمي من الشعوب بلغت مرحلة تحررها الوطني، وبنت دولها المستقلة على الأقل سياسياً، ولم تبق إلَّا شعوب تعد على أصابع اليد الواحدة، وخاصة شعب فلسطين وشعب ناميبيا، الذي حاز أخيراً هذا العام ١٩٨٩ على استقلاله، بالإضافة إلى ذلك بلوغ الأسلحة التدمرية حداً مذهلاً من التطور، حتى وصلت إلى حرب النجوم، فبات خطر التدمير الكلي للعالم يهدد شعوب الأرض قاطبة. فضلًا عن ذلك، هناك مدرسة اللاعنف، التي انتشرت منذ زمن في البلدان الإمبريالية، وهي أشبه بالمدارس التبشيرية في السابق، وليست بعيدة عن الإدارات السياسية في بلدانها. استهدفت تعميم اسلوب اللاعنف في النضال الوطني التحرري والطبقي، بدل النضال العنفي، تقديراً من رواد هذه المدرسة ان امكانية تطويع ارادة الشعوب أو الطبقات يكون أسهل، كما أنه يسهل على هذه المدارس خلق حالة تشويش في أوساط القوى الاجتهاعية المنادية بهذا الأسلوب، وتعميم حالة الإصلاح السياسي، بها تحمله من معان طبقية وسياسية، وجوهرها الهبوط بمستوى النضال إلى منسوب النضال المطلبي، مع فارق نسبي محدود بين المستويين، في حجم المشاركة الجماهيرية وبالأهداف السياسية، وماهية القيادة التي تقف على رأس النضال الوطني أو الطبقي . .

حتى أن أحد رواد اللاعنف البارزين في التاريخ ، المهاتما غاندي . قال: ومن الأفضل أن نكون عنفيين ، إذا كان ثمة عنف في صدورنا ، بدلاً أن نتلفع بغطاء اللاعنف لتغطية عجزنا . إن العنف أفضل في كل الأوقات من العجز . فهناك أمل أن يصبح الرجل العنفي لاعنفياً ، ولكن لا أمل في العاجز "" .

رغم هذا، لابد من الإقرار، بأن أسلوب العصيان المدني أكد جدواه في

أكثر من ميدان وللد، مشلاً الهند في نهاية الأربعينات من هذا القرن، والتجارب الحديثة، الإيرانية، السودانية. . وغيرها.

وهذا الأسلوب ليس جديداً على الساحة الفلسطينية ، لاسيها وان ثورة ١٩٣٦ جسدت هذا الأسلوب من النضال في الواقع الفلسطيني . ولكن في ظل شروط ومعطيات سياسية واقتصادية واجتهاعية مختلفة ، حيث كان الشعب الفلسطيني كله على أرض الوطن ، لا وجود للحواجز الداخلية بين ابناء ومدن وقرى الوطن الفلسطيني ، كها أن الاقتصاد الوطني رغم ضعفه آذاك ، إلا أن الجماهير كانت قادرة على تأمين احتياجاتها ، بالحدود التي تسمح بتنفيذ هذا الأسلوب ، بالإضافة إلى أن الحدود كانت مفتوحة بين الوطن الفلسطيني والدول العربية المجاورة بالمعنى النسبي ، الأمر الذي سمح بإيصال الدعم للجهاهير الفلسطينية من اشقائهم العرب .

ولكن العصيان الوطني الذي جرى تنفيذه في فلسطين آنذاك، لم يكن ذا صبغة مدنية بحتة، بل انه اتسم بالصبغة العنفية [المسلحة] أيضاً، الأمر الذي ميزه عن العصيان المدني في البلدان.

## ماهو العصيان ؟

في ضوء ذلك، وخروجاً من حالة الإبهام والغموض إلى نطاق المعرفة والتحديد، يجب تحديد ماهية العصيان في حالاته المختلفة، كها يجب رؤية العصيال الوطنية الفلسطينية مع هذا الأسلوب، وامكانية تجسيده في أرض الواقع الفلسطيني.

مفهوم العصيان يعني التمرد والإحتجاج والمقاطعة وعدم التعاون والإضراب والتظاهر من قبل شعب أو طبقة من الطبقات ضد شعب أو طبقة أخرى في زمان ومكان محددين. وهو بهذا المعنى، لايقتصر على

جانب واحد من النضال دون سواه، فبالإمكان استخدام هذا الشكل في مبدان النضال الطبقى.

لكن هذا التعريف لايفي بالإجابة العلمية الشاملة. يكون الجواب معقولاً لو كان المطلوب تحديد المفهوم العام المجرد للكلمة، ولكنه نعريف قاصر ومجزوء في تحديد مفهوم العصيان الشامل، حيث يكون العصيان مقروناً وموصوفاً بمفهوم آخر محدد، كأن يقال: العصيان «المدني» أو «العصيان العنفي» أو أن يكون موصوفاً بالسمتين، المدنية والمسلحة في آن.

مفهوم العصيان المدني حسب تعريف ايبرت، هو عمل تخريبي سلبي. 
«يتضمن امتناع الجمهور على أوسع نطاق عن إطاعة القوانين السائدة أو اللوائح والأنظمة المرعية». ويضيف ووالعصيان المدني، بهذا المعنى، قد يكون اصلاحيا كها هو الحال عندما يكون الهدف هو معارضة قوانين محددة أو اجراءات معينة بهدف إلغائها، وقد يكون ثورياً كها هو الحال عندما تتصدى المقاومة للنظام القائم ككل. وفي الحالة الأخيرة فإن على المقاومة، في البداية، أن تنتقي بعض القوانين أو الإجراءات التي تبدو «محايدة» ولا تتعلق بجوهر نمارسة السلطة لسلطتها، بل تتسم بكونها ذات طابع اجرائي وتنظيمي، وذلك بهدف تحدي هذه القوانين وعدم الإلتزام بها. كها تستطيع المقاومة، في مرحلة لاحقة أن تستكمل ذلك بتحدي تلك القوانين والأنظمة التي تعتبرها السلطة رمزاً لهيبتها وتعبيراً عن سيادتها» (من المناه السلطة رمزاً لهيبتها وتعبيراً عن سيادتها» (من المناه السلطة رمزاً لهيبتها وتعبيراً عن سيادتها» (من المناه المنا

وبهـذا المَعنى، فإن العصيان المـدني يعتمـد على الـعلرق والـوسـائل اللاعنفية في النضال ضد السلطة السياسية، أياً كان شكلها، سواء أكانت تمثل طبقة مسيطرة في المحتمع، أم سلطة استعهارية دخيلة.

أما مفهوم العصيان العنفي فهو عبارة عن عمل تخريبي ايجابي، تقوم به مجموعات صغيرة تتعاهد فيها بينها ـ قد تكون حزباً سياسيا أو اتثلافا جبهوياً وطنياً أو طبقياً ـ على مجابهة السلطة السياسية من خلال العمل والأساليب العنفية [المسلحة] المنظمة. وتشكل الجهاهير الشعبية من

الطبقات والفئات والشرائح الاجتهاعية المتضررة من السلطة السياسية الحاضنة لهذه الجهاعات، ولكن الجهاهير لاتشترك في تنفيذ العمل المسلح إلا في مراحل متقدمة من تطور العملية الكفاحية لهذا الشعب أو تلك الطبقة، وبعد أن يتدرج العصيان المسلح من خلال المواجهات الصغيرة مع قوات العدو، إلى مواجهات كبيرة فأكبر. الأمر الذي يساهم في تنامي القدرات الذاتية وتطورها لقوى الثورة. وبالمقابل ضعف واضمحلال السلطة القديمة. مما يوطد سلطة قوى التغيير الثوري في أوساط الجهاهير السلطة القديمة مما يوطد سلطة قوى التغيير الثوري في أوساط الجهاهير مع كل انتصار جديد، ويساهم في تعميق مشاركة الجهاهير لهذه القوى أكثر فأكثر، ولكن يبقى الطابع الرئيسي للمشاركة في النطاق العنفي، من خلال الإنضهام المتزايد للقوى الجديدة من جماهير الشعب لفصائل وكتائب الثورة.

أما العصيان الوطني الشامل، فهو انعكاس لعملية المزج الخلاق بين شكلي النضال المدني والعنفي في آن. حيث يتكامل المدني مع المسلح في خط متواز، وقد يتبادلا الأولوية. ولكنهما يبقيان على خط السير سوياً.

والعصيان في حالاته المختلفة أيضاً، عندما ينتقل من دائرة التعريف النظري المجرد، إلى دائرة الملموسية والتطبيق في الواقع المعطي المحدد، حيث يجري الربط بين الصيغة النظرية للعصيان والخصائص التاريخية لهذا الشعب أو ذاك، فيكتسي بالشوب الوطني أو الطبقي، عندئذ أيضاً من الممكن اطلاق مفهوم العصيان الوطني، مقرونا بالصفة الملازمة له ـ مدنية أو عنفية ـ وفي هذه الحالة اختلاف نسبي عن مفهوم العصيان الوطني الشامل.

# أسباب ودوافع العصيان الوطني

تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ومنذ العام ١٩٦٥ وحتى العام

1948، لم تشهد دعوات في النطاق الوطني الفلسطيني تدعو لتطبيق هذا الأسلوب النضائي، والأسباب تعود أولاً: إلى طبيعة العدو الصهيوني الإستيطانية الإجلائية والإحلالية، ومانتج عن سياسته العدوانية التوسعية من تشريد وتجزئة للأرض والشعب الفلسطيني، كمقدمة لعملية التصفية والتبديد الكلي للقضية الفلسطيية، ثانياً: اعتباد اسلوب الكفاح المسلح من قبل فصائل الثورة المختلفة، كأسلوب رئيسي في النضال، فضلاً عن أن أسلوب العصيان المدني لم يجذب أياً من القوى الفلسطينية المختلفة، لاحراكها ان مثل هذا الأسلوب لن يجدي نفعاً مع العدو الصهيوني، لاسيها وانه يرمز إلى الإصلاحية السياسية وليس إلى الرؤية الثورية. ثالثاً: ثقل ومركز الثورة في الخارج، وانشدادها لتطوير معداتها القتالية، وتعزيز شكل الكفاح المسلح ضد العدو. جميعها عوامل حالت دون بروز مثل هذه الدعوة في الوسط الوطني الفلسطيني.

ولكن مع مجيء مبارك عوض خريج جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، ولاحقاً مسؤول مركز دراسات اللاعنف في القدس، أخذ في الترويج لفكرة اللاعنفية على الطريقة الغاندية [نسبة إلى غاندي] وبدأ يتوجه لزراعة الزيتون وغيرها من النهاذج الإحتجاجية المدنية، اللاعنفية، محاولاً خلق حالة استقطاب حول دعوته في أوساط الجهاهير الفلسطينية، ولكن دون جدوى، حيث لم تتجاوب أي من القوى الوطنية مع الدعوة المذكورة، وبالتالي مع الأسلوب، طيلة الفترة الممتدة من ١٩٨٤ حتى اندلاع الثورة الديسمبرية في كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧.

لكن هذه اللامبالاة لم تدم بعد الثورة في الثورة، لأن الأسباب والدوافع التي أغلقت الباب أمام الإنفتاح على هذا الشكل النضالي زالت. وحلت محلها شروط جديدة في العملية التحررية الفلسطينية، ساهمت في دفع قوى الثورة إلى اعادة النظر بمواقفها السابقة، والشروع بالتعاطي الايجابي مع

فكرة أسلوب العصيان الوطني. والعوامل المحفزة هي:

أولاً: انتقال مركز ثقل الثورة الفلسطينية إلى الداخل الفلسطيني.

ثانياً: انتشار الإضرابات الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فصلاً عن استمرارها لفترة طويلة، بالإضافة إلى التظاهرات الجماهيرية الحاشدة.

ثالثاً: تعميم عملية المقاطعة للعمل من قبل العمال الفلسطينيين للمصانع والمزارع والورش والمستوطنات الاسرائيلية، وأثر ذلك على الاقتصاد الاسرائيلي.

رابعاً: محاولة ايقاف حركة الإستيراد والتصدير من وإلى اسرائيل، أو عن طريق المؤسسات الاسرائيلية (غسريسكو) بالقدر الذي تسمح به المظروف الوطنية، والسعي لشق طريق الإستقلال النسبي في العلاقة التبادلية الاقتصادية مع الدول الأوروبية وغيرها.

خامساً: المقاطعة الجزئية للبضائع الاسرائيلية عموماً والمقاطعة شبه الشاملة للبضائع التي لها مثيل في الصناعة الوطنية وغيرها.

سادساً: ازدياد وتيرة الدعوة بالعودة للارض، وتطوير الاقتصاد البيتي، وحاكورة المنزل.

سابعاً: البلورة النسبية لهيئة قيادية وطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، توجه وتقود النضال الوطني، عمثلة في اطار القيادة الوطنية الموحدة، فضلًا عن البدء بتشكيل اللجان الشعبية.

ثامناً: الآثار الإيجابية الأولية التي حققتها جملة هذه الأشكال على النضال الوطني الفلسطيني، على الصعد المختلفة، فلسطينياً اسرائيلياً، عربياً ودولباً.

لجملة هذه العوامل والوقائع، بات الحديث عن العصيان الوطني مشروعاً وبديهياً وليس فيه نزوع أو خروج عن المألوف، أي أن وقائع الحياة

اليومية فرضت التعاطي الإيجابي مع هذا الأسلوب النضالي على قوى الثورة، لم يكن الأمر مفتعلًا أو جاء بفعل قرار ذاتي لهذا القائد أو ذاك! لهذا الفصيل الوطني أو ذاك، وإنها ضرورات المواجهة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية أملت على الفصائل الوطنية البحث في آلية تطبيق العصيان الوطني في الواقع الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر، ان هذا الأسلوب لم يطرح بمعزل عن اشكال النضال الأخرى أو بديلاً عنها، بل مترافقاً معها، وجنباً إلى جنب. ورغم ارتفاع وتيرة الحديث عن أهمية الإضراب، إلا أنه لم يقو أي من الفصائل على انكار دور النضال العنفي، بل أكدت عليه، لادراك الغالبية العظمى من القوى، أن في ذلك الإنكار تغييباً لمعالم وخصائص القضية الوطنية الفلسطينية، وسقوطاً في المدرسة الإصلاحية التجريبية.

وتجلى هذا الربط بين الأسلوبين في نداءات القيادة الوطنية الموحدة، فمثلاً جاء في نداء الأسير، النداء (١٣) مايلي: ١٠.. وعلينا الإرتقاء بها [الشورة] بخطوات ملموسة نحو العصيان المدني الذي بدأنا بتحقيق مضمونه، حيث بدأت أجهزة الإدارة المدنية بالتفكك، وقدم القسم الأكبر والأساسي من موظفيها الإستقالة». . وفي البند ـ ٩ ـ من ذات النداء جاء حول المتصعيد النضالي العنفي مايلي: «الخميس ٢١/٤/٢١ يوم المولوتوف الفلسطيني رداً على موقف السلطات باعطاء الحق لقطعان المستوطنين باطلاق النار على ضاربي المولوتوف. وهو يوم اضراب شامل» (٧٠).

وهذه هي السمة العامة لنداءات ق.و.م، في عملية الربط بين الدعوة للعصيان والإعداد له من جهة، وبين الدعوة لتصعيد عمليات لجان المقاومة الشعبية.

#### العصيان وجدل البداية

وبناءً عليه، فإن الجدل في الساحة الفلسطينية كان يدور ومازال حول كيفية المقاربة بين المفهوم النظري لهذا الأسلوب وبين خصائص الواقع المفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٢٧. وكانت أولى المساهمات في الحوار الوطني حول هذا الأسلوب، مذكرتا كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة «فتح» حول العصيان، وعلى إثر ذلك رفعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في شباط (فبراير) ١٩٨٨ وجهة نظرها، استناداً إلى ماجاء في الورقتين المقترحتين من «فتح» والجبهة الشعبية، وبما جاء في مذكرة الديمقراطية: «تناولت الورقتان المقترحتان من الأخوة فتح + شعبية مسألة العصيان المدني معنى وبرنامجاً ومخاطر، ونحن نتفق مع مضمون المقترحات وآلية وبرنامج العصيان ولكننا في الوقت ذاته نرى أن العصيان المدني لايكون قراراً يتخذ تم يبدأ بتطبيقه». وأضافت مذكرة الجبهة الديمقراطية تقول: «نؤكد على مجمل ماورد في برنامج التصعيد مع بعض الملاحظات التي يتعلق بعضها بأولويات توقيت خطة التصعيد المقترحة بورقة فتح ويتعلق بعضها الآخر بمضمون الأفكار، وفي رأينا أن البرنامج المقترح لم يراع تحديد الأولويات . . . ه (م).

المؤكد من مذكرة الجبهة الديمقراطية، أن الخطوط العريضة للعصيان متفق عليها، ولكن الخلاف ينحصر في بعض الملاحظات وتحديد بعض الأولويات، الأمر الذي يعني أن حدود الخلاف جزئية وهامشية، وهي مجال أخذ ورد بين الفصائل. ولا تصل حدود الخلاف إلى المفاصل الرئيسية لاسلوب العصيان الوطني وآلية تطبيقه في الواقع الفلسطيني، كما ورد في كتاب الأستاذ ربعي المدهون، الذي قال: «.. نشأ اختلاف بين فصائل الحركة الوطنية المنصوية تحت لواء القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، حول

كيفية الـوصـول إلى عصيان مدنى شامل وتوقيت ذلك، مثله تارال متعارضان، تقف في طليعة الأول منظمة فتح، وفي رأس التيار الثاني الجبهة الشعبية. فقد رأت فتح أنه «بعد مضى سنة أشهر من الإستنزاف والتضحبة [...] فمن المستحيل طلب المريد من التضحيات خاصة من ابنا، الطبقات الوسطى والعليا، المؤيدين تقليدياً لفتح، والذين اثبتوا الطاعة والإنضباط خلال الوجه الأول للانتفاضة. . ، وأضاف في مكان آخر، قائلًا: ﴿ أَمَا التَّيَارُ الثَّانِي، فقد رأى ضرورة اعلان العصيان المدني الشامل فوراً. اذ شعرت الجبهة الشعبية [التي تمثل أحد مؤيديه البارزين] انه لاينبغي توقف حركمة الإحتجاج إلى أن يتم تحقيق نتائج قوية، وما وجه الغرابة في ذلك! وأين يكمن الخطأ! . على مدار العام ونصف العام وحركة النضال الوطني قائمة على قدم وساق، ويوماً بعد يوم تحقق المزيد من التائج الايجابية لصالح حقوق الشعب الفلسطيني. ويتابع المدهون، قائلا: «ولعل ذلك يتم باعلان مباشر للعصيان الكامل. [وارتأت الشعبية] أن تكون الحملة [في هذا المجال] تامة وشاملة (١١) يرفض خلالها العمال العمل، و[تتم] مقاطعة جميع المنتجات الاسرائيلية»ا؟. يدخل المدهون في تناقض مع ماجاء به، عندما يتابع القول وماعدا تلك التي لا بدائل فلسطينية لها. [كما ينبغي] حرق الهويات الشخصية [الاسر ائيلية]» ١٠٠١؟!. من خلال التدقيق أولاً: في استشهادات المدهون حول موقف التيار، الذي تمثله الشعبية ، نجد أن هناك تناقضاً بين الدعوة الفورية والماشرة «للعصيان الكامل» وبين ماورد بصدد المقاطعة للمنتجات الاسم ائبلية، لان الدعوة للعصيان الشامل والكامل، هذا في حال تحقق ... أي المقاطعة التمامة للمنتجات الاسرائيلية وليس فقط لتلك البضائع والتي لابدائل فلسطينية لهااه؛ ثانياً: من خلال المقارنة بين مذكرة الجبهة الديمقراطبة وأقـوال المـدهـون، يبرز تناقض كبير وواضح في ملامسة مواقف القوى

# العصيان الوطني في مواقف الشعبية

في ضوء الإيراد المجزوء لمواقف الشعبية من العصيان الوطني، يصبح من المفيد قراءة الموقف من وثائقها لانصاف الحقيقة، ومساهمة في اغناء الحوار حول أسلوب العصيان الوطني. في المذكرة الأولى، التي رفعتها الجبهة الشعبية إلى أطراف القيادة الوطنية الموحدة في كانون الثاني (يناير) ١٩٨٨، حاولت في مبادرتها الأولى الإجابة على السؤال المطروح بصدد كيفية تطبيق أسلوب العصيان الوطني، ارتباطاً مع تجليات اللحظة الأولى من الثورة الشعبية، فجاء فيها: هغير أن هناك شروطاً موضوعية وذاتية لايمكن [للعصيان] القفز عنها بأي حال، . . وهذه الشروط يمكن تمثلها بالآدى:

أولاً: وحدة الموقف بالخارج حول ممكنات وقرار العصيان. وبها أن م.ت. ف هي قائدة نضال الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد، فهي مسؤولة عن اخد القرار والدعوة له وتعبئة وتحريض الجهاهير الفلسطينية في الأرض المحتلة لاشهاره والإلتزام به.. وهنا تكمن أهمية وجود قيادة ثورية قادرة على تصعيد الانتفاضة نحو العصيان، وأخذ الفرار الداعي وفي الوقت المناسب والإعلان عنه، وإدارته بكفاءة عالمية وتوفير كل سبل الدعم له لانجاحه..

ثانياً: وحمدة الموقف بالداخل، فلا يكفي أن تعلن م. ت. ف عن القرار، أو وحمدة موقفها، بل يستوجب أن يكون مركز القرار في الداخل حاضراً وموحداً وفاعلًا كقيادة ميدانية لها امتداداتها المناطقية والموقعية.

إن قرار العصيان يجب أن يتحول إلى فعل على الأرض، ولايمكن أن

يتحول إلا اذا توفرت الأداة المركزية الميدانية الموحدة المستمدة شرعيتها وحضورها من م. ت. ف. . . كما أن قيمة حضور وتوحد الموقف بالداخل تكمن في حتمية مشاركة كافة قطاعات وفئات الشعب الفلسطيني في أتون العصيان . .

ثالثاً: إن العصيان المدني يحتاج إلى أجهزة مباشرة «اللجان الشعبية» بديلة عن اجهزة الاحتلال تلعب الدور المفصلي في توجيه حركة العصيان، لتكون مسؤولة عن ضبط وتنظيم وقيادة النشاطات المناطقية والموقعية . .

رابعاً: القدرة على توفير مقومات الحياة الأساسية والتي يصعب بدونها الحديث عن عصيان متواصل وطويل وشامل. فالخبز والمياه، والأدوية وخلافها هي متطلبات أساسية لكل مواطن، وهي مقياس لتحمل الجماهير لطول فترة العصيان، ومقياس لعنفوانها ومواجهتها للاحتلال، وتكمن أهمية هذا الشرط في ماتعنيه خصوصية الاقتصاد الوطني في الضفة والقطاع، وارتباطه واعتماده إلى حد كبير على الاقتصاد الاسرائيلي، فمقاطعة السوق الاسرائيلية ومنتوجاته سوف يترتب عليها شح المتطلبات الأساسية مثل، الطحين، الألبان، الزيوت الصابون، البقولات الأدوية، الحليب وبعض الخضار وخلافه.

- ان تنمية الاقتصاد المنزلي وتطويره باتجاه إشباع الحاجات الأساسية عند الجماهير، سوف يساهم في تقليص الإعتباد على المنتوجات الاسرائيلية..
- ان تهيئة الجماهير لاشهار العصيان هو أمر ضروري من زاوية استعدادها نفسياً واقتصادياً، ولابد من منحها فترة تحضير واعداد لتوفير اكبر كميات محنة من المتطلبات الأساسية لمواجهة الطوارىء.
- ـ وخملال هذه الفترة من المفترض أن تلعب القيادة المحلية على هذا الصعيد دوراً واضحاً لجهة تأسيس مخازن عديدة في المدن والقرى والريف

والأحياء والمخيمات تخزن فيها المواد والمتطلبات الأساسية، بحيث تكفي لفترات طويلة. وهنا سيترك الدعم الخارجي أثره بشكل واضح على امكانية إقدام الأسر على التخزين والتحضير..» (١٠٠٠).

وفي نظرة عميقة للواقع، بعيدة عن التطرف أو المغالاة في رؤية القدرة الذاتية الفلسطينية، عالجت المذكرة موضوع العصيان، فجاء فيها: وان هذه الألية لتوفير المقومات الحياتية يصعب القول انها متوفرة في هذه اللحظات، لكن ممكنات [وهنا مفيد التدقيق في تعبير ممكنات الذي لايحمل صفة القطع والبدء الفوري للعصيان...] ذلك قائمة والبدء أو الشروع بالعصيان سوف يخلق آلية البحث عن مقومات الصمود» لماذا؟ لأن ٥٠. ذلك لايكفي بل يحمل م.ت.ف عبئاً كبيراً في توفير هذه المقومات، وهنا يمكن الإشارة إلى بعض النقاط في سياق هذه الآلية:

- (١) ان اشهار العصيان يحتاج إلى مستلزمات دعم خارجي ، يتحتم على قيادة م . ت . ف أن تعمل على توفيره مبكراً ، وطرق كافة السبل المكنة لايصال هذا الدعم . .
- (٢) ولتلافي محاولات الإجهاض السياسي للعصيان يجب العمل على ضبط بعض الاتجاهات الاصلاحية، التي مابرحت تحاول أن تعوم على سطح الانتفاضة [الثورة] للالتفاف عليها...
- (٣) أهمية ممارسة التحريض السياسي والوطني لشعار العصيان، والتعبئة على أساسه في أوسع القطاعات الجهاهيرية، مع لعب دور نشط في تعريف العصيان وابعاده. .
- (٤) العمل على تسييد [سيادة] روح التعاون والمشاركة والمؤازرة بين الأسر المختلفة وبين المناطق المختلفة، مما يساهم في اخراج العديد من الأسر الفقيرة من أزمتها. . ه(١٠٠٠).

وبناءً عليه، لاتكون الجبهة الشعبية وقعت في محظور المغامرة والتطرف

تجاه عملية نضالية تطال الجهاهير الفلسطينية في المناطق المحتلة عام ٦٧، وبالتالي لم تدع للمباشرة الفورية للشروع في العصيان الشامل، بل الشروع في العمل العصياني، والذي حددته الجبهة بالمكنات، فضلًا عن دعوتها المستمرة والدائمة لايجاد مقومات هذه العملية الاقتصادية والاجتهاعية ـ السياسية ـ السيكولوجية والكفاحية . .

وفي سياق تطور موقف الشعبية من العصيان الموطني، لم تبق الدعوة مفتوحة إلى العصيان الوطني الشامل، بل دعت إلى تمرحل العصيان في نطاق مقاربته مع الواقع الفلسطيني، وهي الفصيل الأول في الساحة الوطنية، الذي يدعو لذلك، وهذا دليل عافية ونضج سياسي وحرص على الطبقات والفئات المختلفة المنخرطة في النضال البطولي ضد العدو الصهيوني. وهذا ماأسارت له المذكرة الأولى بالقول: «فإنه سيكون من الأهمية الحديث عن عصيان جزئي أو عصيان مؤقت في حال عدم القدرة على بلوغ العصيان المطلق الشامل. والعصيان المؤقت يعني تحديده مسبقاً بأيام أو شهور على ضوء تلمس الوضع الحياتي للجماهير، وربطت آلية تنفيذ العصيان ومدته بمدى «توفر مقومات الإستمرار أو عدمها» وتضيف «أما العصيان الجزئي، فهو تغييب بعض مظاهر العصيان الشامل حتى لاتحدث اختناقات اقتصادية تضر بالمواطنين. وفي كل الأحوال فإن العصيان بجوهره هو المقاطعة، الإضراب، والتوقف عن التعاطي مع الاحتـ لال»(١٠٠) وتابعت الشعبية تحديد موقفها بالقول: «ان تلك المظاهر للعصيان يمكن أن تكون جزئية أو مؤقتة [أو كلاهما في آن] في حال عدم اكتمال شروط اتمامها أو صعوبة تحمل وطأتها. ماعدا مظهر التوقف عن العمل في قطاعات العدو الانتاجية وإدارته المدنية ومجالسه البلدية، فبالضر ورة أن يكون شاملًا ومطلقاً "".

هذه المدعوة لم تأت من فراغ وليست دعوة حالمة! ، إنها نتاج مرحلة

ا المارة المارة

الما المواا المراه الما والما والما العمل في المؤسسات الما والما الما والما و

على تكتيكنا أن يكون مرناً وذكياً بحيث يفشل تكتيك العدو من جهة ، بيوفر من جهة أخرى الإشتراطات والمناخات اللازمة للخطوة النوعية ، باعطاء الجهاهير ورصة لالتقاط انفاسها وعدم تحميلها أكثر من طاقتها . . ه(١١٠) .

واستمر موقف الشعبية في التطور، ارتباطاً بنطور المعطيات النضالية والسياسية والاجتهاعية والاقتصادية الذاتية الفلسطينية، والموضوعية العربية والاسرائيلية والدولية. لم يقف عند نقطة محددة، ولم يتشبث بالمقولات التي لم تتجاوب مع مقتضيات العملية الثورية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وتجلى جديد الشعبية في المذكرة التي رفعتها لاطراف القيادة الوطنية الموحدة في أواسط تشرين التاني (نوفمبر) ١٩٨٨. وحددت فيها تقديرها للشكل العصياني الملائم للواقع الفلسطيني - العصيان المحدود المتقطع - والذي يعني من وجهة نظرها «.. التقطيع في مظهر الإضراب الجماهيري الشامل من ناحية زمنية. بها يصاحبه من فعاليات عصيانية. واقتراحنا هنا هو: (اضراب شامل لمدة أسبوع أو أقل قليلاً أو أكثر قليلاً، ثم نزاول العمل لأسبوع أو أكتر قليلاً يتخلله فعاليات نضالية دائمة) لنعود ثانية لاضرابنا الشامل لاسبوع وهلمجرا... " (١٠٠٠).

وأكدت الجبهة في مقدمة مذكرتها للقوى الوطنية المختلفة قائلة: «ورغم أننا لا ندعي أننا نملك لوحدنا الحقيقة فقد جاءت التطورات اللاحقة لذكرتنا السابقة [الموزعة في آب (اغسطس) ١٩٨٨] لتعزز عندنا القناعة مفهومنا للعصيان وهو «العصيان المحدود والمتقطع»(١٦٠٠).

هذه الشواهد تدلل أن الموقف الفلسطيني العام والخاص على مستوى كل فصيل من الفصائل الوطنية المكونة للقيادة الوطنية الموحدة، مازال في حراك مستمر تجاه المسائل الكفاحية والسياسية والاقتصادية كلها. الثابت في مواقف القوى االفلسطينية ـ مع التهايز بين فصيل وآخر ـ هو استمرار

الشورة وتصعيدها وحمايتها سياسياً من المؤامرات الصهيونية والرجعية والإمبريالية، وتطهيرها من الأخطاء والسلبيات، التي تبرز في صيرورة العملية الثورية. وهذا يعني، أن أسلوب العصيان الوطني المحدود والمتقطع أو الشامل سيبقى في دائرة الضوء، وتحت مجهر البحث والتدقيق عن أفضل الأشكال والأساليب لترجمته في الواقع العلسطيني.

### جديد العصيان الفلسطيني

ومن الجدير بالملاحظة، أن مفهوم العصيان المدني خرج عن مطاقه المجرد ولبس التوب الفلسطيني، الذي اضفى عليه الطابع الوطني، حيث امتزج المجرد مع الملموس، مع الخصائص التاريخية، مع الزمان والمكان في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحددين، مع جملة الطروف المحيطة بواقع النضال الوطني الفلسطيني.

ومن المزايا البارزة في فلسطنة العصيان المدني، هي الأتية:

- (١) رغم تأكيدات ايبرت وشارب وغيرهما من منظري النضال اللاعنفي ان استخدامات هذا النضال متعددة، تبدأ بخطوة مطلبية محددة أو خطوات وتنتهي بالإطاحة بالسلطة السياسية فإن العصيان في الظروف الفلسطينية أخذ طابع التمرحل [المراحل] من الأدنى إلى الأعلى، وهو اضافة نوعية للعصيان، وتندرج مراحله كالتالى:
- (أ) تطبيق المظاهر العصيانية، وهذا الشق جرى تطبيقه منذ اشتعال نيران ثورة كانون ١٩٨٧، ومازال حتى اللحظة.
- (ب) العصيان المتقطع المحدود، وهذه الخطوة تشكل تصعيداً في العمل العصياني ونقلة جديدة في السلم العصياني نحو الأعلى، إنها تمثل محطة انتقالية في صيرورة تطور العملية العصيانية وهي بمثابة البروفات الأولية

لبلوغ المرحلة الأعلى. وحتى اللحطة لم خور مطبقها بالشاكلة البي عدد الجبهة الشعبية، وهذا يعود لأن بعص المدوى الشاخطيسة حاول الدرمول بلوغ هذه المرحلة تحت حجج وذرائع محالله، منها المورس على قدر المالج الجهاهير؟! وغير ذلك من الأعدار المالغ فيها كسرا ولكن معطات الداقة الفلسطيني وشروط العملية النفسالية بالصرورة الاختسم هذه الديانة لصالح ترجمتها العملية.

(ج) العصيان الوطبي الشامل، وهذه المرحلة لابدَّتُر بلودها إلى الما تهورت الشروط التنظيمية والاقتصاديه، الصلاعي الله م اللك من أ النحرير والهيئات الدولية. وهذه المرحله على ... ماه اله ما ال تواجه الاقتصاد الوطني الفلسطسي يصعب الحرم وعدالان وعوال المات من الخيطأ الفيطع النهائي بعيدم بلوعها لان به روز، البيال البور. الكمانونية العظيمة قد تفتح الافاق الرحه امام ذل الإحمالات مَا أله الذي يحدد بلوغ العصيان الشامل لبس العامل الدان لوعه ه في الطروف الفلسطينية، بل أيضاً العنامل الاسرائيلي، أن التعلورات والعاءا عنه داحل الكيان الصهيون. فمتلاً الإجراءات العميرية، الي الما ما يعص الدوائر الصهيونية، تساهم مساهمه مناسره في دفع الأمور مع ملاح العصيان، ومنها إرغام العمال الفلسطيبين على حمل مناره معمد وحمد عليها «عامل أجنبي» وذلك لتمييز العمال العرب عن العمال السهوب ١٠١١. حملة استنكار واسعة بها في ذلك بعض الأوساط الدسسراط في المال. والذين اعتبروا هذا العمل «اجراء مهينا وعنصريا» وسام عادا ب ا النجمة السداسية «داوود» الصفراء، الذي فرصه البازيون على اليه. ١٠١٠. الحرب العالمية النانية؟!.

بالإضافة لذلك، القرار العنصري المدييزي، الدي الخدس الدن بهاج تكفاه مؤخراً بإقامة «حظيرة» واسعة غير مسعدقه حيديا حيا الماد مهيد

جمع العمال العرب فيها «لكي يأتي أرباب العمل الاسرائيليون ليختاروا من سيعمل لديهم» ومن تم يصار إلى نقلهم لاحقاً إلى أماكن العمل بالباصات محجة السيطرة عليهم؟!.

ومثال آخر، اتباع مستوطنة «ارئييل» بالضفة الغربية أسلوباً عنصرياً ختلفاً في الشكل ولكن الجوهر واحد، حيث ترغم العمال العرب على تثبيت شارات هوية على صدورهم، ومثل هذا الأسلوب تستخدمه جنوب أفريقيا ضد العمال الأفارقة؟!

خلاصة القول ان العصيان الشامل، كما هو مرتبط بمستوى تطور الاقتصاد الوطني أو وصول أموال الدعم، فهو أيضاً مرتبط بمفاعيل ثورة كانون على الكيان الصهيوني.

(٣) الربط بين العصيان كمظهر للنضال المدني، اللاعنفي، والنضال
 العنفى، انطلاقاً من الواقع الفلسطيني المحدد.

ولا أعتقد أنه يمكن رؤية المظهر العصياني المدني دون رؤية المظهر العصياني العنفي في الواقع الفلسطيني. وبقدر مايمكن أن يشكله المظهر العصياني المدني من دفع للنضال الوطني الفلسطيني، فإنه بذات القدر أو أكثر بكثير يسهم العصيان المسلح العنفي في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها هدف الحرية والإستقلال. لأن الحسائر الاقتصادية يمكن تعويضها ولكن الحسائر البشرية ليس من السهولة بمكان تعويضها بالنسبة للدولة الصهيونية، الأمر الذي يعني العمل على تصعيد وتكثيف المظاهر العصيانية العنفية وايقاع أكبر الحسائر في صفوف القوات الاسرائيلية ورعاع المستوطنين الصهاينة.

في كل الأحوال، الشورة الفلسطينية الشعبية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ستعمق في سياق صيرورتها عملية المزج الخلاق بين مظهري العصيان المدني والعنفي، وستغني التجربة الفلسطينية بمفاهيم وأشكال

وأساليب جديدة، بالضرورة لن تقف عند حدود المتداول الآن في ميدان المهارسة الكفاحية الشعبية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، الأمر الذي يعني أن على قيادة الثورة في الداخل والخارج المراقبة والتتبع الدقيق للعملية الثورية في حركتها لافي سكونها، في تفاعلاتها مع مايجري داخل الكيان الصهيوني، لافي الضفة والقطاع فقط، وفي ابداعات الجهاهير النضالية. ان الثورة ستعلم القيادة والجهاهير الفلسطينية أساليب وفنون نضالية لم يسبق لها أن خبرتها من قبل، يبقى أن تستلهم القيادة هذه الإبداعات يسبق لها أن خبرتها من قبل، يبقى أن تستلهم القيادة هذه الإبداعات المشذب، الفج، إلى نطاق الصياغة العلمية واعادتها للجهاهير في شكلها الجديد، لترجمتها في الواقع، انسجاماً مع متطلباته الواقعية. وبحيث المجليقها تعميقاً لروح الثورة وتجسيداً لارادتها، وتطويراً لانجازاتها الوطنية المتعددة على طريق تحقيق هدف الحرية والإستقلال.

#### مصادر ومراجع الفصل الرابع

- ١ ـ قضايا الساعة أيلول (سبتمر) ١٩٨٧، نشرة لمرة واحدة، إصدار المركر العربي للدراسات والشر ـ القدس ص ٢٣.
  - ٢ ـ د. الشريف ماهر. «الشيوعيود وقضايا المصال الوطني الراهم»
     مركز الأنحاث الإشتراكية في العالم العربي. الطبعة الأولى ١٩٨٨
     ص١١١١.
    - ٣ ـ يديعوت احرونوت، ١٩٨٨/١٢/٢. مصدر سابق. ص١.
      - ٤ \_ المصدر السابق. ص ٢.
- مستنبولي، محمد رضا «القادة الحكماء، عباقرة الحرب الصينيون»
   المطبعة العمومية، دمشق، الطبعة الثانية ١٩٥٧. ص ٣٠.
- ٦ ـ د. خلف، عبد الهادي والمقاومة المدنية ـ مدارس العمل الجهاهيري واشكاله ورسسة الأبحاث العربية. الطبعة الأولى ١٩٨٨ بيروت، ص ٩١٠.
  - ٧ ـ المصدر السابق. ص ٩٢.
- ٨ ـ د. سعيد، محمد السيد. بدوة الانتصاضة الفلسطينية. السياق التاريخي ـ القوى الفاعلة ـ المسار والمستقبل محلة المستقبل العربي. العدد ١٩٨٨/٥ . ص ١٩٠٩/١
  - ٩ ـ د. حلف، عد الهادي «المقاومة المدينة». مصدر سابق
     ص ١٠٠٥.
    - ١٠ ـ المصدر السابق ص ١٥١
- ١١ ـ د. سعيد، محمد السيد، ندوة الانتفاصة الفلسطينية. . . محلة المستقبل العربي العدد ١١١ مصدر سابق. ص ١٨
  - ١٢ ـ المصدر السابق. ص ١٩
  - ١٣ ـ المصدر السابق. ص ٢٠.
  - ١٤ ـ المصدر السابق. ص ٢٣.
- ١٥ ـ الـبرغـوثي. بشير، البرنامج السياسي أولاً. مقالات ومقابلات

مؤسسة ونصار، للنشر والتوزيع. تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٨٨ ص ٣١.

١٦ - المصدر السابق. ص ٣٠.

١٧ - التقرير الامرائيلي - العدد التاسع - م . ت . ف . الإعلام الموحد - القسم العبري ، ٢٨ / ١٩٨٨ . ص ١٨ .

١٨ - الأرض المحتلة ـ وقائع ـ واحداث، العدد ٣٦. مصدر سابق.
 ص ٤٥.

19 \_ المصدر السابق. ص ٥٧ .

٢٠ ـ المصدر السابق. ص ٥٧.

۲۱ ــ يديعوت احرونوت، ۲۱/۸۸/۲/۲۳ .

٢٢ - كتباب وفلسيطين الثورة، - ٥ - مصدر سابق. ص ٢٣٤/ انظر السفير اللبنانية، ١٩٨٨/٥١٩.

٢٣ - المصدر السابق. ص ٢٣٥.

٢٤ - التقرير (١٤) تقرير خاص والانتفاضة ـ الوقائع السياسية ،
 م.ت.ف. الإعلام الموحد. قسم الشؤون السياسية ، ١٩٨٨/٣/٣٠.
 ص ٤.

٢٥ - غيم جباليا - غيم الثورة، بعد عام من الانتفاضة حركة «فتح»
 مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٢٣.

٢٦ - نحيم بلاطة، بعد أربعة عشر شهراً من الانتفاضة. حركة «فتح»
 مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٣١.

٢٧ ـ مدينة نابلس، بعد ستة عشر شهراً من الانتفاضة. حركة (فتح)
 مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ١٥.

٢٨ -مدينة قلقيلية، بعد عشرة أشهر من الانتفاضة. حركة وفتح، مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٣.

٢٩ - غيم جباليا - غيم الثورة، بعد عام من الانتفاضة. مصدر سابق. ص ١٢ - ١٣.

٣٠ ـ المصدر السابق. ص ١٥.

٣١ ـ المصدر السابق. ص ١٨ ـ ١٩.

٣٢ ــ مدينة نابلس، بعد ستة عشر شهراً من الانتفاضة. . مصدر سابق. ص ١٠١.  ٣٣ حدث في مدينة القدس الشريف - تقرير رقم (١١٤) - حركة وفتح ا مكتب القائد العام لشؤون الأرص المحتلة . ص ١ - ٢ .

٣٤ ـ مدينة بيت ساحور، بعد أربعة عشر شهراً من الانتفاصة حركا
 وفتح مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٣٠

٣٥ ـ مدينة قلقيلية، بعد عشرة أشهر من الانتفاضة. مصدر سابق
 ٣٥ ـ ٢٠ .

٣٦ ـ المصدر السابق. ص ٢٤.

٣٧ ـ المصدر السابق. ص ٢٥ ـ ٢٦

٣٨ ـ يديعوت احروبوت، ٢/٢/ ١٩٨٨، مصدر سابق. ص ٢ .

٣٩ ـ مدينة قلقيلية ، بعد عشرة أشهر. . مصدر سابق. ص ٢٥

٤٠ ـ مدينة نابلس، بعد ستة عشر شهراً. . مصدر سابق. ص ٦٢

 ٤١ - غيم جاليا - غيم الثورة، بعد عام من الانتعاضة. . مصدر سابق ص ٢٧ .

 ٢٤ ـ مدينة قلقيلية، بعد عشرة أشهر من الانتفاضة. مصدر سابق ص ٣٠٠.

٤٣ \_ يديعوت احرونوت، ١٩٨٨/٦/١٣ .

٤٤ \_ المصدر السابق.

٥٤ ـ عل همشار، ١٩٨٨/٦/١٥.

٤٦ \_ يديعوت احرونوت، ١٩٨٨/١٢/٢ . مصدر سابق.

٤٧ \_ اجتماع اللجنة العليا للوطن المحتل يوم ٢٠/ ١٩٨٨/

٤٨ \_ يديعوت احرونوت، ٢/٢/ ١٩٨٨. مصدر سابق.

19 \_ المصدر السابق.

٥٠ ـ التقرير رقم (١٩٣) والانتفاضة وفنون المواجهة، حركة فتح ـ مكتب القائد العام. ص ٢.

٥١ ـ المصدر السابق. ص ٤.

٥٢ ـ يديعوت احرونوت، ٢/٢/ ١٩٨٨ . مصدر سابق.

٥٣ ـ مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية. دمشق الرقم ١١٠.
 صحيفة (هآرتس،) ١٩٨٨/٥/٣ ص١.

٥٤ - قضايا اسرائيلية. تصدر عن م.ت. ف. قسم الدراسات

الاسرائيلية، ١١/١١/٨٨. مصدر سابق. ص ٣.

٥٥ ـ د. خلف، عبد الهادي (المقاومة المدنية). مصدر سابق.
 ص ١٠٥٠.

٥٦ ـ المصدر السابق. ص ١٥٤.

٧٥ ـ النداء (١٣) الصادر عن القيادة الموطنية الموحدة للانتفاضة /
 الثورة ١٩٨٨/٤/١١.

٥٨ ـ مشروع مذكرة العصيان المدني. اعداد الجبهة الديمقر، علية لتحرير فلسطين على ضوء مذكرتي فتح + شعبية في القيادة الوطنية الموحدة.
 ص٢-١.

٥٩ ـ المدهون، ربعي . والانتفاضة . . . و مصدر سابق . ص ٥٢ ـ ٥٣ . .

 ٦٠ مشروع تصور فكرة العصيان المدني مقدم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ص ٢٠٣،٤.

٦١ ـ المصدر السابق. ص ٤ ـ ٥ .

٦٢ ـ المصدر السابق. ص ٥.

٦٣ ـ المصدر السابق. ص ٦.

٦٤ ـ تعميم والوضعية الراهنة للانتفاضة والحراك في مهامها وأولوياتها،
 ج. ش. ت. ف أواخر نيسان (ابريل) ١٩٨٨ .

٦٥ ـ مذكرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول العصيان المدني.
 أواسط تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨. ص ٤ ـ ٥.

٦٦ ـ المصدر السابق، ص١.

- كان يوجد للحزب الشيوعي الفلسطيني مجموعة في منطقة صيدا ـ لبنان
   لكن هذه المجموعة لم تعد موجودة في الأونة الأخيرة.
- الاستاذ جين شارب، من جامعة هارفرد، الخبير العالمي بـ المقاومة غير
   العنيفة».
- \* أوقفته سلطات الاحتلال في ١٦ /٣/٨٨ وصدر قرار الابعاد الاسرائيلي بحقه بتاريخ ٨٤/٥/٨٨ .

# الفصل الخامس

## الفصل الخامس

# مفاعيل وإنجازات دولية وعربية

#### مدخل:

العوامل الذاتية والموضوعية في أي ظاهرة من ظواهر المجتمع والطبيعة والتفكير الإنساني تتكامل وتتعاضد مع بعضها البعض . ولا تبلغ أي ظاهرة مستوياتها المطلوبة وغاياتها دون اقتران الذاتي بالموضوعي . فلا يمكن للعوامل الذاتية لوحدها ، رغم اهميتها ودورها الحاسم في معظم النظواهر، من أن ترتقي بظاهرة ما إلى مبتغاها دون عوامل موضوعية مساعدة ، والعكس صحيح ، فلا يمكن للعوامل الموضوعية ان تلعب الدور المنوط بها في بلوغ ظاهرة ما أهدافها دون أن تلعب العوامل الذاتية الدور الموكل لها ، مع ان العوامل الموضوعية غالباً ما تكون مقررة ، وفي حالات استثنائية حاسمة ، وهي في كلا الحالين ضرورية جداً ، الأمر الذي يعني ، أن الذاتي والموضوعي شرطان ضروريان لولادة وتطور ظاهرة ما ، إنها في علاقة ديالكتيكية عميقة لاتنفصم ، وكل منها يشترط وجود الاخر . وإن انكار أو الإستهنار بأي منها تكون نتيجته المحتمة الفشل الذريع لهذه الظاهرة أو تلك .

كما لا يجوز المبالغة في حجم دور الذاتي أو الموضوعي لأن في ذلك سقوطاً في براثن الـذاتية «الإرادوية» أو الموضوعية الزائدة، أي الوقوع في حاضنة « القدرية » . وكلاهما تغييب للقراءة العلمية للظاهرة المحددة بعناصرها المكونة ومعطياتها المحيطة ، وفي هذه أو تلك افتقاد للامساك بتلابيب الظاهرة ، الأمر الذي يؤدي إلى انهيارها قبل نضوجها ، واكتبال شروط تطورها .

إن النذاتي والموضوعي عاملان لابد منها لكل ظاهرة من الظواهر المختلفة ، وليس امر ضرورتها مرهوناً بالإنسان ، وإنها هي حاجة قانونية مستقلة عن رغبة الأفراد والجهاعات والأشياء ، الأمر الذي يعني ، ان حركة وارتقاء واكتهال ظاهرة ما مشروط بوجودهما وبتداخلها سوياً مع بعضها بعضاً .

ولكن هذا الإرتهان المتبادل لكلا العاملين الذاتي والموضوعي لايعني بتاتاً التساوي بينها ، لأنه لايمكن التساوي بين هذين العاملين ، وإذا حصل هذا التساوي فإنه مؤقت ولحظي في أي ظاهرة ، فلا بد لاحدهما ان يكون مقرراً والآخر حاسماً . وهما ضروريان \_ المقرر والحاسم \_ ويتكاملان ولكن لا يحملان نفس درجة الأهمية والأولوية .

وللخروج من نفق التجريد إلى دائرة الضوء والملموسية ، لو أخذنا مثالاً على ذلك ، ثورة كانون الفلسطينية البطلة ، فهاذا نجد فيها ؟نجد ان المقرر لاندلاعها ، الشرط المحدد لها ، العامل الموضوعي ، ولكن العامل الذاتي كان حاسماً في اشتعالها ، أي لحظة احتكاك العاملين وتولد الشرر ؛ بمعنى ان العامل الذاتي لم يحدد انفجارها ولم يكن مخططاً لها ، وإنها جاء العامل الموضوعي [ حادث استشهاد الشباب الأربعة في نقطة « ايرز » في شيائي غزة ] ليشكل صاعق التفجير للعامل الذاتي ، الذي كان مهيئاً بالمعنى العام للكلمة ، ولكن قيادة الثورة لم تقرر هي الثورة في الثورة ، لم تعدد وقتها .

وكذلك في سياق عملية التطور أيها الحاسم ؟ ، بدون أدنى شك أو

تردد، إنه العامل الذاتي، عامل قوى الثورة، الشعب الفلسطيي بطلائعه الوطنية والتقدمية، هو الحاسم الآن، وهو الذي يمسك بزمام الأمور؛ ولكن الذي يحدد الفترة والتاريخ بالضرورة تكامل العاملين ومدى احتدام التناقض بينها، فالموضوعي، أي الاحتلال وتجلياته في التنكيل والإرهاب والمصادرة والنهب... الخ، وكذلك الرأي العام العالمي بتضامنه مع إرادة التورة الفلسطينية ساهم ويساهم في ذلك. ولكن حاجة الشعب للحرية والإستقلال، هي الأساس، هي الدينمو المولد للطاقة الشورية، التي يفرغها السعب العربي الفلسطييي في ساحات النضال اليومية. أي ان العامل الذاتي فيها نحن بصدده ـ ثورة كانون الفلسطينية ـ يلعب الدور الأول والحاسم.

إن الرأي العام العالمي ، رغم أهميته وضرورته في المعركة التحررية الموطنية ، لايمكن في الحالة المحددة ، وحتى اللحظة ، إلّا ان يكون عاملًا مساعداً ضرورياً ، ولكنه لم يرق إلى مستوى العامل الذاتي ، وكل الإنتصارات التي حققتها الثورة الكانونية المجيدة بلغتها بفضل الدور الحاسم للعامل الذاتي ؛ ولولا استعداد هذا العامل وعطاؤه وانصهاره في بوتقة نار الثورة لما أمكن نهائياً تحقيق أي من الإنتصارات على الصعد المختلفة ؛ لأن الرأي العام العالمي لم يكن مستعداً لاية تحولات جدية ، وللوقوف بمثل هذه الدرجة ، التي يقفها في زمن الثورة ، لو ان الشعب الفلسطيني لم يفجر بركان حقده الشعبي في وجه المحتلين الصهاينة ، أي بمعنى أن العامل الموضوعي خضع لتأثيرات ومفاعيل العامل الذاتي ، وتجاوب مع هذه المفاعيل بالمعنى الايجابي العام .

وهذا يتطلب من القيادة السياسية الفلسطينية قراءة الأمور في حركتها بين العوامل الذاتية والموضوعية ، وليس في سكونها وحالتها الراهنة، إذا شاءت النجاح في بلوغ هدف الحرية والإستقلال . إن ثبات الرؤية في نقطة محددة يعني الجمود ، الأمر الذي سيحد من دور القيادة في المتابعة الدقيقة لعمليات الحراك السياسي بين الذاتي والموضوعي ، وبالتالي لن يمكنها من التحديد المسؤول للتكتيك السياسي الصائب ، مما يفقدها السيطرة على زمام المبادرة في العملية النضالية ، ويئذ قد تكون النتائج عكسية ! .

إلى من واحب القيادة السياسية الوطنية الفلسطينية رؤية عمق التداخل والتشابك بين العوامل الذاتية والموضوعية ، وضرورة الإدراك المسبق بأن كل عامل يؤثر في الآخر ويتأثر به ؛ أي ان العامل الذاتي يؤثر في الموضوعي ، والعكس صحيح . فضلاً عن ذلك فإن عملية التأثر والتأتير المتبادل لا تبقي الأمور ثابتة ، بل تحدث حراكاً في مسار كل عامل من العوامل ؛ فقد يصبح العامل الموضوعي في لحظة من لحظات الصراع ، هو العامل الحاسم في إرغام طرفي الصراع على قبول عملية الحل السياسي في المنطقة . ولكن هذا التطور ، في حال حصوله ، ليس سوى النتاج المنطقي للخركة ومفاعيل العامل الذاتي ، وعملياته الحاسمة السابقة على ذلك . كما يمكن أن يبقى العامل الذاتي ، وعملياته الحاسم ، ويخضع العامل الموضوعي لشروطه وأهدافه الوطنية ، وهو التقدير الأكثر واقعية والمنسجم مع آلية عمل قوانين التطور الاجتهاعي .

وهذا ما يمكن تلمسه وتحديده في الظروف الراهنة ، حيث استطاع العامل الذاتي الفلمطيني من تفعيل وتنشيط حراك العامل الموضوعي في قسميه العالمي والعربي .

# أو لا: على الصعيد العالمي

إن ثورة بشمولية وجذرية وعمق ثورة كانون ، وفي منطقة من اكثر المناطق سخونة في العالم ، كمنطقة الشرق الأوسط ، من الضروري ان

ترافقها جملة تحولات جدية في السرؤى وفي المفاهيم والمعايير وبالتالي في الإدراك المعرفي لطبيعة الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي .

ثورة شعب فلسطين الديسمبرية قلبت الأمور رأساً على عقب ، لم تبق شيئاً على ما هو عليه ، غيرت الأسهاء ومعالم الأشياء ، وأعادت للاذهان حقائق أمكن تجاهلها في الفترات السابقة من الصراع العربي [ الفلسطيني ] \_ الاسرائيلي .

الشورة الشعبية العظيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، جاءت لتؤكد ، بتواصلها وتجلياتها السياسية والتنظيمية والنضالية والاقتصادية ، ان الشعب العربي الفلسطيني قادر ولوبعد أربعين عاماً على كشف الزيف والرياء الصهيوني ، وفضح سياسة الأكاذيب والإدعاءات والتضليل ، التي أمكن لها على مدار العقود الماضية من ليِّ عنق الحقيقة ، وبدت الضحية [ الشعب الفلسطيني ]أمام أنظار الرأي العام العالمي ١ الجلاد والقات : ! ، والعكس صحيح ، بدا القات [ الصهاينة ] هو الضحة ؟ ! .

ولكن الشعب الفلسطيني، ومن خلال ثورته الشعبية المتعاظمة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ، وضع حدا للمغالطات ، وأسبغ عليها الحقائق ، ولو بمعاييرها النسبية . لقد تمكن الشعب العربي الفلسطيني من اعدادة الأمور إلى نصابها ، واظهر بوضوح لا لبس فيه حقيقة وجوهر الصراع ، وأماط اللثام عن الوجه الصهيوني الإستيطاني العنصري والفاشي ، وفي نفس الوقت ، أوضح حقيقة نضاله الوطني العادل ، الأمر المذي ترك بصهاته على أقسام ومكونات الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي ايجابا، لصالح دعم وتأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية .

# جديد تضامن الامم المتحدة

زخم الحريق الثوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرض نفسه على

كل شيء ، على كل الأحداث ، احتل المكانة الأولى دون منازع ، خطف الأضواء من كل القضايا والمقامات الرفيعة ، وتربع على سدة جدول اعمال القمم الدولية والإقليمية والثنائية .

ومن البديهي القول، ان الحدث الفلسطيني احتل مكاناً مرموقاً في اعمال المنظمة الدولية الأولى ، هيئة الأمم المتحدة ، ويمكن التأكيد ان الإنجازات الايجابية الأولى لثورة شعب فلسطين الكانونية تمثلت بما أصدره مجلس الأمن من قرارات داعمة ومؤيدة للحق الفلسطيني ، وفي الوقت نفسه شاجبة لسياسة التنكيل والقمع الصهيونية خلال الشهر الأول من الثورة ، وما تلا ذلك من قرارات وخطوات في هذا السياق .

ففي يوم ٧٨/١٢/٢٧، أي تقريباً بعد اسبوعين من اشتعال نيران الثورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار م.٠٥ ، الذي شجب « السياسات والمارسات » الإرهابية الاسرائيلية ، والتي د لابد وان تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة إلى المساعي التي تبذل من أجل تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط » .

كما شجب وبشدة « ماتتبعه اسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، من سياسات وبمارسات تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة » .

وأكد القرار على « اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب » لعام ١٩٤٩ والتي تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الاخرى التي تحتلها اسرائيل منذ عام ٦٧ ، بها فيها القدس » .

وطالب الأمين العام للامم المتحدة ان «يقدم تقريراً » عن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية شهر كانون الثاني (يناير) ١٩٨٨. فضلاً عن انه أبقى « الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الاخرى ، التي تحتلها اسرائيل منذ عام ٦٧ ، بها فيها القدس ، قيد

الإستعراض ۽ .

وفي هذا السياق ، وبناء على القرار ١٠٥ الذي أبقى القضية الفلسطينية على جدول أعمال المجلس ، وعلى إثر ازدياد عمليات القمع والتنكيل الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ، لبى مجلس الأمن يوم ١٩٨٨/١/٥ دعوة المجموعة العربية للانعقاد ، وأصدر القرار رقم ٢٠٧ بالإجماع ، حيث لم تمتنع هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت كما فعلت في القرار السابق وفيها بعد ذلك .

وأكد القرار على ما جاء في القرار ٦٠٥، بالإضافة إلى انه طالب « اسرائيل ان تمتنع عن ترحيل أي مدنيين فلسطينين من الأراضي » . خاصة وان اسرائيل اتخذت قراراً بإبعاد عدد من الشباب الفلسطيني ، بحجة انهم من قيادة الانتفاضة / الثورة .

وبعد قرابة الأسبوعين أيضاً ، اتخذ مجلس الأمن قراراً ثالثاً تحت الرقم ٦٠٨ تاريخ ١٩٨٨/١/٢١ ، الذي يؤكد على حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف ، وعلى اتفاقية جنيف في حماية المدنيين في زمن الحرب ، وعلى ضرورة ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية .

كها طالب اسرائيل « ان تقبل انطباق الاتفاقية [ جنيف الرابعة ] بحكم القانون على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الاخرى المحتلة منذ عام ٦٧ ، بها في ذلك القدس ، وان تمتثل بالكامل لما يقع عليها من التزامات بموجب تلك الاتفاقية .

كما وطالب اسرائيل بتسهيل « مهمة الصليب الأحمر ومهمة وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين .

و كذلك طالب الأمين العام ان ( يواصل رصد الحالة في الأراضي المحتلة بجميع الموسائل المتاحة له ، وان يقدم تقارير منتظمة وفي الوقت المناسب ، إلى مجلس الأمن .

إن هذه القرارات، بها حملته من تأكيد لحقوق الشعب العربي الفلسطيني ، والمطالبة بإيجاد حل « عادل » ضمن المكن لقضية هذا الشعب ، وما حملته من إدانة وشجب لسياسة الاحتلال الصهيونية ، ما كان بالإمكان صدورها ، وعدم استعمال الولايات المتحدة حق النقض « الفيتو » عليها لولا ثورة ديسمبر ۸۷ الفلسطينية ؛ التي شكلت منعطفا سياسياً جديداً في مسار الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي .

وعلى الرغم من تجلي وسطوع الجانب الإنساني في هذه القرارات ، إلا أنها لم تخلُ من الجانب السياسي ، والذي برز في التأكيد على ١ - ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، ٢ - التأكيد على هوية الأراضي المحتلة ، بأنها أراض فلسطينية ، وميز بين الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الاخرى ، ٣ - التأكيد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة ، ٤ - إرسال الأمين العام للامم المتحدة ، ماراك غولدنغ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٧ لتقصي الحقائق فيها ، ووضع نقرير ميداني عن الأوضاع هناك ، ٥ - التأكيد على مسألة احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية .

والخسطوة الأخسرة، لاهميتها، أثسارت استيباء قطبي التحالف الاستراتيجي، أمريكا واسرائيل، وعملتا على عرقلة وتعطيل زيارة غولدنغ، وعندما فشلت جهودهما، لم تدخر اسرائيل وسعاً في وضع العقبات أمام مهمة الأمين العام المساعد، حيث قامت « قوات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة » بمنعه « ومرافقيه من زيارة غيبات اللاجئين » (۱).

فضلًا عن ذلك، سجلت اسرائيل في سجلها الحافل بالعدوانية، الإستهتار بقرارات المنظمة الدولية واستمرار انتهاك وثيقة جنيف، والقوانين والأعراف الإنسانية، وهذا ما عكسه بالفم الملآن وزير حرب

العدو الصهيوني ، اسحق رابين عندما قال «إنني مضطر للقول إنني لا أعير أي اهتمام للرأي العام العالمي "" الأمر الذي ترجمته القيادة الاسرائلية عملياً من خلال «رفضها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى عدم طرد زعاء فلسطينين "".

وهذه السياسة المتغطرسة للقيادة الصهيونية ، دفعت المنظات الإنسانيه والحقوقية التابعة وغير التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لأن تتصدى وتدين المهارسات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ، ففي ١٩٨٨/٢/١٥ دانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة اسرائيل بسبب « رفضها احسرام المسوائيق السدولية ، التي تتعلق بحقوق الإنسان في المناطق [الفلسطينية] المحتلة ، واتباع سياسة التعذيب ضد الشباب والسجناء الفلسطينيين ، في السجون الاسرائيلية ، وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة باتباع سياسة طرد المواطنين الفلسطينيين » .

كما ودان قرار اللجنة اسرائيل نتيجة ( اطلاق النيران على الأطفال والنساء والرجال المدنيين ، وايقاع قتلى وجرحى ، واعتقال وتعذيب آلاف الفلسطينين "(1).

وفي هذا السياق ، أكدت شولاميت آلدوني ، عضو الكنيست [راتس] ، في الاجتباع الطارىء لمنظات التعايش اليهودي ـ العربي ، بقولها : « ان لسكان المناطق [ الفلسطينية المحتلة ]الحق في العصيان ضد الدوائر الإستعارية ، وحقهم هذا مدون وثابت في ميثاف الأمم المنحدة » وأضافت : « ان القانون في الضفة [ الفلسطينية ] هو قانون استعاري ، وان النظام هو المراوة المرفوعة . وان جميع البشر ولدوا احراراً ، وليس من حق اسرائيل سلب الفلسطينين حق تقرير المصبر »(").

وانطلاقاً من ذلك ، « أعربت منظمة العفو الدولية عن قلفها إزاء الأنباء التي تلقتها عن تعذيب الفلسطينين ، في المناطق [ الفلسطينية

المحتلة ] ، بها في ذلك ضربهم في مواضع حساسه من الجسد ، وانتقدت المنظمة اعبال الضرب والقتل ، التي تمارسها اسرائيل صد الفلسطينيين ، . (1)

إن عمليات التنكيل والبطش الدموي بالمواطنين الفلسطينبين العزل من كل شيء ، إلا من إيانهم بعدالة فضيتهم ، أفقدت الكيان الصهيوني ورقة التوت ، التي أخفت لوقت من الزمن الصورة الحقيدية لحوهر المشروع الكولونيالي الصهيوني ، الأمر الدي دفع الرأي العام العالمي إلى اعادة النظر في الصورة ، التي نمنلها عن دولة إسرائيل .

وهذا التحول الجدي في الرأي العام العالمي ، تجسد في البداية في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المذكورة سابقاً ، القرارات التي شكلت دفعاً إيجابياً للعملية الثورية الفلسطينية ، حيث شعرت الجاهير الفلسطينية أنها استطاعت ان تلجم ، للحظة ، حق النقض «الفيتو» الأمريكي ، الذي كان سيفاً مسلطاً في مجلس الأمن على قضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني .

لقد تمكنت الثورة الكانونية من ان تشل العدوانية الأمريكية ، وبالتالى من ان تكسر حاجز الحصار الامريكي في مجلس الأمن على الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وهذا بحد ذاته انجاز من انجازات الثورة ، وحقائقها التي رسخنها في المحافل والمنابر والمؤتمرات الدولية المختلفة .

#### الامم المتحدة تنتصر لفلسطين

ومن دون الغوص في جملة القرارات واللجان التي شكلتها الأمم المتحدة لنصرة قضية الشعب الفلسطيني ، يمكن فقط التوقف أمام الإنجاز الأهم في الامم المنحدة لصالح توره وسعب فلسطين ، عندما نقلت الجمعية العامة اعمالها من مقرها الدائم في ، وبورك بالولايات المتحدة الامريكية إلى

جنيف للاستهاع إلى كلمة دولة فلسطين ، نتيجة رفض وزارة الخارجية الأمربكية منح رئيس اللجنة التنفيذية ، الأخ أبوعهار تأشيرة دخول للولايات المتحدة . الأمر الذي خلق حالة من التوتربين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين دول العالم مجتمعة ، ممثلة بالأمم المتحدة من جهة احرى ، حيث خرقت أمريكا بذلك القرار اتفاقية المقر الموقعة بين الأمم المتحدة وأمريكا عام ١٩٤٩ ، والتي نمنح المنظمة الدولية الإستقلالية عن الإدارة الأمريكية وقوانينها .

لقد ساهمت إدارة ريغان بيدها ، ومن حيث لا تدري ، في تعزيز مكانة الشعب العربي الفلسطيني وثورته ، وعزلت نفسها عن الرأي العام العالمي ، مما دفع بالغالبية العظمى من دول العالم للتصويت [ ١٥٤ دولة ] في الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح نقل اجتهاعات الجمعية إلى جنيف ، رداً على السياسة العنجهية لله « ثور » الأمريكي .

وفي الأسبوع الأول من العام الثاني لثورة كانون ، تحديداً في ١٣ كانون الأول [ ديسمبر ] ١٩٨٨ ، ألقى الأخ ياسر عرفات كلمة فلسطين في جنيف أمام الجمعية العامة ، وكانت الكلمة منسجمة مع مقررات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ، المنعقدة في الجزائر في اوائل تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٨٨ . ويمكن القول ، إنها كانت ترجمة فعلية لهجوم السلام الفلسطيني ، الذي دشنته دورة الانتفاضة ـ دورة الشهيد المرة أبو جهاد الوزير .

ولم تقتصر الإنجازات الفلسطينية فقط ، على نقل اجتهاعات الجمعية العامة إلى جنيف وإنها أيضاً بالقرارات التي اصدرتها الجمعية العامة لصالح الشعب الفلسطيني ، وأبرز هذه القرارات التي صدرت في ختام المناقشات يوم ١٢/١٥ ، هي ، الدعوة لانعقاد المؤتمر الدولي بإشراف الأمم المتحدة ، ومشاركة منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الوفود

المعنية الأخرى بالصراع .

وكان القرار الثاني ، وهو تحول جدي في تعاطي الأمم المتحدة مع المسألة الفلسطينية ، حيث منحت الدولة الفلسطينية ، التي اعلنها المجلس الوطني في دورة الانتفاضة ، مقعد العضو المراقب الذي كانت تتمتع به منظمة التحرير ، وترافق مع ذلك ، استبدال اسم المنظمة باسم فلسطين في مختلف المؤسسات التابعة للهيئة الدولية الأولى ، واستتباعاً اعتهاد اسم فلسطين في الوثائق التي تصدر عنها .

كها ان القرار قطع الشك باليقين في مسألة تمثيل الشعب العربي الفلسطيني ، عندما سمح للمنظمة بالمشاركة في اعمال واجتماعات المنظمة الدولية ، نيابة عن دولة فلسطين .

ومن البديمي التأكيد ان الولايات المتحدة صوتت ضد القرارين المذكورين سابقاً ، ولكنها في نفس اليوم ١٩٨٨/١٢/١٥ أعلنت بلسان وزير خارجيتها ، جورج شولتز ، عن استعدادها لبدء الحوار مع م.ت.ف. الأمر الذي يعني ، أن الثورة الكانونية بمفاعيلها العظيمة حاصرت والشور الأمريكي وأرغمته على انتهاج سلوك غير سلوكه ، وهذا ما سنعالجه في نقطة اخرى .

ومن الجدير بالملاحظة ان هذه الإنجازات المهمة في هيئة الأمم كانت النتيجة المباشرة لمفاعيل ثورة ديسمبر الفلسطينية ، وما كان بالإمكان نقل اجتهاعات الجمعية العامة ، ورغم وجود اتفاقية المقر ، إلى مكان آخر لولا العملية الثورية الفلسطينية في الضفة والقطاع .

وتجارب التاريخ تؤكد ذلك ، فعندما منعت الولايات المتحدة الرئيس النيكاراغوي، أورتيغا، من الدخول لأراضيها لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة ، لم تثر مثل هذه الضجة العالمية ، ولم تتحمس الدول الأعضاء لنقل اعمال الجمعية العامة إلى بلد آخر!!.

وهـذا يؤكد ان عملية الإنتقال ليست سوى الإنصياع الايجابي لما اجترحته الجاهير الشعبية الفلسطينية من مآثر بطولية ، فاقت في عظمتها فعلياً ، وليس قولاً إنشائياً ، الملاحم الإغريقية العظيمة في التاريخ .

لقد تمكنت بفعل أساليبها النضالية المنتقاة بدقة من ان تستثير الضمير العالمي وتهزه من اعماقه ، الأمر الذي دفع المنظمة الدولية الأولى للتجاوب مع عطاء شعب فلسطين التواق للحرية والإستقلال .

وارتباطاً بذلك ، تمكنت الثورة الشعبية الباسلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إماطة اللثام عن الوجه الصهيوني البشع ، الفاشي ، الأمر المذي نقل الرأي العام العالمي ١٨٠ درجة لصالح الشعب العربي الفلسطيني ، وفي نفس الوقت ، أدخلت الكيان الصهيوني في عزلة جديدة ، أكثر عمقاً واتساعاً من السابق .

إن قرارات الأمم المتحدة تمثل احد معالم التطور الايجابي في الرأي العام العالمي، وتظهر إلى أي حد يمكن للعامل الذاتي أن يكون حاسماً، في عملية التحويل الجدي للعامل الموضوعي، مع ضرورة الإدراك المسبق ان هناك استعدادات، إلى هذا الحد أو ذاك، عند العامل الموضوعي لاستقبال المؤثرات التحويلية للعامل الذاتي. أي ان هذه التحولات ليست نتاج سياسة الأوهام واللهاث وراء السراب، وإخضاع الذاتي للموضوعي كيف كان، ودون إدراك النتائج السلبية الخطيرة، التي ترافق مثل هذا الخضوع، وإنها هي نتاج عملية الإحتراق الثوري لجهاهير الشعب العربي الفلسطيني في أتون الثورة في الثورة المتعاظمة، ونتاج السياسة الصائبة، التي تتبعها القيادة الوطنية الموحدة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني. ان عملية الركض وراء فتات مشاريع الحلول الصهيونية ـ الأمريكية، واستعجال الإستثهار السريع لنتائج الثورة، لا يؤدي للنتائج المرجوة، بل لنتائج عكسية وسلبية على النضال الوطني عموماً ، الأمر الذي يتطلب من ولتائج عكسية وسلبية على النضال الوطني عموماً ، الأمر الذي يتطلب من

القـوى المتعجلة الإستشهار قليلًا من الشـات والصهر ، وشيئاً من القراءة المدققة لحركة الصرا وعدم تغييب أي من عناصر الخارطة السياسية ، حتى تبـو القراءة السياسية علمية ، وبـالتـالي وضع الصيغ التكتيكية الملائمة والمناسبة لبلوغ الشعار السياسي الرئيسي ، الحرية والإستقلال .

ومن البديهي التأكيد ، ان الأمم المتحدة ، بمنظماتها وفروعها المختلفة ، اتخذت ومازالت تتخذ ، يوماً بعد يوم ، القرارات المؤيدة والمتضامنة مع كفاح الشعب العربي الفلسطيني ، بمقدار ما يدافع ويقاتل هذا الشعب من احل حقوقه الوطنية المشروعة .

ولن تكون مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة في ١٩ و ٠٠/٤/٢٩ المنحصرة بالقضية الفلسطينية آخر تلك المناقشات ، ولن يكون قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في تموز (يوليو) ١٩٨٩ والداعي لإعادة المبعدين الفلسطينيين الثمانية إلى وطنهم آخر القرارات الإنسانية ـ السياسية لصالح دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني .

ولا يعني الإكتفاء بإيراد الأمثلة السابقة تقليلاً من قيمة القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية الأولى الاخرى ، لاسيها وان المقصود من الإستشهاد ببعض النهاذج ، هو التدليل على المنحى التصاعدي في حراك الأمم المتحدة خصوصاً ، والرأي العام عموماً ، بفعل ما اجترحه الشعب الفلسطيني من تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة ، وعلى رأسها ، هدف الحرية والإستقلال .

### الاعلام وانقلاب السحر على الساحر!:

ساهمت تاريخياً امـبراطورية الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، التي تسيطر عليهـا الحركة الصهيونية ، فضلًا عن وسائل الإعلام الإمبريالية المختلفة ، بدور مهم في صياغة المزاج العام للرأي العام العالمي بالإنجاه الذي تبتغي وتريد ، فزورت وشوهت الحقائق ، وأشاعت وعممت جملة من الأضاليل ، التي أظهرت الدولة الصهيونية على غير حقيقتها ؛ فبدت وكأنها « حمل وديع !» وسط غابة من « الوحوش العرب !» ؛ ورسمت لها صورة لاتمت لحقيقتها بصلة ، صورة الدولة ( الديمقراطية ! » و « الحريصة » على « حقوق الإنسان » ! .

ونامت اسرائيل عقوداً طويلة على الوسادة الإعلامية « مطمئنة » ! و « قريسرة العسين » . أولاً ، لا فتقاد العرب عموماً ، والفلسطينيين خصوصاً ، مثل تلك الإمبراطورية التي تدعمهم وتدافع عنهم ؛ ثانياً ، لتخلفهم [ العرب ] في إدارة المعركة الإعلامية ، وكذلك تخلفهم في مخاطبة المراي العام الاسرائيلي والغربي خاصة ، والرأي العام العالمي عموماً ، ثالثاً ، اشتراك بعض العرب في التآمر على القضية الفلسطينية .

ولكن هذا « السحسر » فجأة ، ومن دون سابق إنذار ، انقلب على « الساحسر » الاسرائيلي ، مع اندلاع شرارة ثورة كانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولا يعود السبب لان الفلسطينيين تمكنوا من امتلاك امبراطورية اعلامية ، وإنها يرتبط الأمر في ادراك القيادة الوطنية الموحدة للشورة اهمية ادارة المعركة الإعلامية ، وليس صدفة ان اولى اللجان المتخصصة ، حتى السابقة على تشكيل القيادة الموحدة ، كانت اللجنة الإعلامية ؛ التي قادت بحنكة المعركة ضد اسرائيل واسطولها الإعلامي ، ليس هذا فحسب ، بل تمكنت من تحويل الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المختلفة ، المعروفة بولائها ودعمها لاسرائيل ، إلى نصير لقضية الشعب الفلسطيني .

وهذا التطور الدراماتيكي في انتقال وسائل الإعلام، جاء أيضاً كتعبير عن رفض هذه الوسائل للمارسات الوحشية الاسرائيلية ، ضد المواطنين

الفلسطينين العزّل إلا من اصرارهم على نيل حقوقهم الوطنية . الأمر الذي يؤكد ، أنه بمقدار ما اجادت القيادة الوطنية الموحدة فن إدارة المعركة الإعلامية ، بنفس المقدار ان لم يكن اكثر، ساهمت المارسات الوحشية الإرهابية الاسرائيلية في نقل الكاميرا من كتف إلى كتف ، ومن موقع المؤيد إلى موقع المستنكر والمدين للدونية الصهيونية .

وهذا التطور دفع شمعون بيريز ، زعيم حزب العمل ، والقطب الثاني في الحكومة الاسرائيلية للقول: ١ انه إذا واجهت الكاميرا الدبابة ، فإن المنتصر بكـل تأكيد هو الكاميرا » . (\*) الأمر الذي اكده حاخام امريكي يدعى جوديا ميللر ، ولكن بطريقة ملتوية وفيها نوع من التناغم مع ما قاله شامير، الذي شبه اسرائيل بالعملاق جلفر، الذي واجه اعداداً غفرة من الأقزام وهـ و مقيد القدمين ، وإحدى يديه مقيدة ! كتب ميللر يقول : « . . إن مارتن لوثر كنج أخر القيام بمسيرته الشهيرة على جسر مدينة سلما في ولاية الأباما ثلاث مرات حتى تحضر كامبرات التلفزيون . الآ ان شريف المدينة العنصري اشتكى من ذلك . كما ان حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وحركة الإحتجاج على الحرب في فيتنام استخدمت الإعلام بكفاءة أيضاً . كما ان المستوطنين اليهود استخدموا الوسائل نفسها حينها كانت فلسطين تحت الإنتداب المريطاني. ثم أشار إلى سفينة « خروج » وكيف انها كانت حدثاً اعلامياً - كانت نوعاً من « المسرح النضالي ، أو و حرب العصابات على هيئة مسرح ، وقـد اشتكى البريطانيون من استغلال الإعلام ، وها نحن ذا نشكو . . وهذا دليل على قوة اسرائيل . فالضعفاء وحدهم هم الذين يستخدمون الإعلام ، . (^ وليس هناك ادنى شك ، في ان الطرف الاسرائيلي ضمن موازين القوى القائمة ، هو الطرف الأقوى ، ولكنه أيضاً الطرف الذي يتخبط في بحر دمويته وفاشيته ، فلا يرى مخرجاً من ازمته ، التي خلقتها ثورة كانون إلّا بالحديد والنار ، وسفك الدماء الفلسطينية البريئة ، وهو ما اعلنه رابين ، وزير حرب العدو الصهيوني ، الذي قال : « يجب علينا ان نضع حداً فورياً لاعمال العنف ، ونقضي عليها بأسرع وقت ممكن ، وعلى طريقتنا الخاصة [ القتل والتدمير ] ، وبوسائلنا المتاحة ، قبل فوات الآوان » . (") وهذا ما اكده قبل ذلك ، حينها اعلن : « أنه ليس متفائلاً [ بالخروج من المأزق والأزمة ، التي حشرته فيها الثورة الفلسطينية ] ، وإن الفلسطينين قد نجحوا في طرح قضيتهم على الصعيد السياسي الدولي ، وإنه من غير المكن الرد بوسيلة أخرى سوى الهراوات » . (")

فضلًا عن ذلك، فإن الاسرائيليين لم يستطيعوا إدراك جوهر الثورة ، وطبيعة الصراع ، الأمر الذي دفع الحكومة وانصارها لأن يلجؤوا في تفسير استمرار الثورة إلى أسباب شكلية لاتحت لاسس الصراع وجوهره بصلة . وهو ما علق عليه آمنون روينشتاين ، بالقول : « إن هناك اجماعاً من ادنى البلاد إلى أقصاها ، من الشارع وحتى طاولة الحكومة ، يؤكد بأن المتهم السرئيسي بتصعيد الأحداث في المناطق هو وسائل الإعلام . وان الانتفاضة الثورة ] هي من تأثير التلفزيون . . "" .

وارتباطاً بذلك ، وخوفاً من العار ، الذي يطارد اليهودي المقترن بدولة اسرائيل ، طالبت مجموعة من اليهود في ولاية فلوريدا الحكومة الاسرائيلية بمنع الصحافيين الأجانب من دخول المناطق المحتلة ، منعاً للعار لا محواً للخطيئة . وكما قالت الجيروزاليم بوست (٢٧ كانون الثاني (يناير) للخطيئة . وكما قالت الجيروزاليم بوست (٢٧ كانون الثاني (يناير) لايعود لاسباب اخلاقية مثل استيقاظ الضمير أو نقد الذات ، او الإحساس بالذنب بسبب التورط في سياسات اسرائيل اللاأخلاقية ، وإنها هو حزن عميق بسبب الأفلام الملونة التي يعرضها التلفزيون والتي تسبب الحرج [ العار ] ليهود امريكا لانهم يقرنون بإسرائيل » . (١٦)

وانسجاماً مع هذه الدعوة، فضلاً عن دعوة هنري كيسنجر، وزير الخارحية الأمريكي الأسبق، الذي « دعا اسرائيل لمنع آلات التصوير في الأراضي المحتلة، وإخماد الانتفاصة [ الثورة ] بقوة وبسرعة، ضاعفت اسرائيل من اجراءاتها القمعية، مع إغلاق المناطق في وجه الصحافة بحجة أنها مناطق امية » . ("")

ولم يقتصر رد الفعل الصهيوني عند حدود المنع ، بل تجاوزه إلى اتهام وسائل الإعلام بالعداء للسامية ! وهو ما أشارت اليه كولين سميث في الاوبزرفر البريطانية ، التي اكدت ان المستوطنين الاسرائيليين يوزعون شارات كتب عليها : « الشعب ضد الإعلام المعادي » ، كما تحمل الشارة رسم أفعى (كناية عن الإعلام) بلسان ذي شعب تهاجم نجمة داوود (أي الاسرائيليين) ، ودلالة الرسم هو اتهام الإعلام بمعاداة السامية (أي اليهود) » . (11)

بالإضافة إلى ذلك ، مارس الصهاينة التهديد المباشر بالقتل لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية . الذين ينقلون الصور الحية لما يجري في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ، فأبلغ « الصحفي في التلفزيون البلجيكي ، جوزه دوبيه ، أنه وزميله كلود خان ابنفلند ، تلقيا رسالة تتضمن تهديدا بالقتل والتصفية ، وتنعتهم بمعاداة السامية ، وقعتها احدى المنظمات الصهيونية . وتلقى الصحفي جان بير مارتان من تلفزيون لوكسمبورغ ، تهديدات عائلة ، كما فجرت احدى المنظمات الصهيونية سيارة أمام صحيفة « لوسوار » اكبر الصحف اليومية في بلجيكا ، لنشرها مقالات واقعية عن الانتفاضة » (١٠٠)

#### القيود الصهيونية تعمق عملية التحول الايجابي للصحافة

من البديهي التأكيد ، أنه كلما شددت السلطات الاسرائيلية الرسمية ،

بالإضافة إلى غلاة المستوطنين واضرابهم في المنظهات الصهيونية المنتشرة في العالم ، القيود على حرية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ، واستمرت في النهج الدموي ، كلها تعمقت عملية التحول اكثر فأكثر ، باتجاه الإدراك الحقيقي لطبيعة الصراع ، وبالتالي عكسه من خلال الصورة او الخبر او المقالمة ، الأمر الذي يساهم في تكتل الرأي العام العالمي خلف قضية الشعب العربي الفلسطيني .

وعلى سبيل المشال ، لا الحصر ، و جمعية الصحافة الأجنبية في اسرائيل ، قدمت حتى مطلع شباط ( فبراير ) ١٩٨٨ ، ٣٠ شكوى يؤكد فيها الصحافيون أنهم أهينوا ، أو هددوا ، أو ضربوا ، خلال تأديتهم لعملهم في الأراضي المحتلة .

وقال سلاتر ، مراسل مجلة « تايم » الأمزيكية ، وهو في الوقت نفسه رئيس هذه الجمعية ، « ان العلاقة بين الصحافة والجيش الاسرائيلي ، تدهورت بسرعة ، منذ بداية الانتفاضة » وأضاف ، « ان موقف الجنود اصبح اكثر عدوانية » . (١١٠)

كما ان صحيفة « نيويورك تايمز » الأمريكية ، قدمت في مطلع شباط ( فبراير ) ، شكوى إلى الجيش الاسرائيلي ، عندما ذكر احد مصوري الصحيفة ، « ان ضابطاً اسرائيلياً برتبة عقيد ، صوب مسدسه المحشو بالرصاص إلى رأس المصور ، الذي كان يحاول التقاط صور لمارسة الجنود في بلدة حلحول ، عند مدخل مدينة الخليل الشمالي » .

واكثر الحوادث وحشية ودونية ضد الصحافة ووسائل الإعلام عموماً ، تلك الحادثة ، التي جرت يوم ٢٧/ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٨ . وعندما انهال العسكريون الاسرائيليون ضرباً ، على مصور ومسجل

الصوت من محطة التلفزيون الأمريكي (سبي . بي . اس . ) وحطموا التجهيزات التي كانت بحوزته » . (۱۷)

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس هيئة « فير » ، لوبي الرقابة الجديد ، جيف كوهين ، وهدو يهودي ، : « ان قيود اسرائيل على الصحافيين ستكون لها تأثيرات ، تصل إلى حد الكارثة ، مما سيؤدي إلى وجه آخر للمقارنة بين اسرائيل وجنوب افريقيا الأمر الذي سيضر باسرائيل كثيرا » (١٨).

## الكاميرا ترمش.. ولكنها لا تكذب:

تعقيباً على حالة التخبط والهياج الدموي الاسرائيلي ، وإلقاء اللوم على وسائل الإعلام فيها وصلت اليه الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة! ، قال لوسيمون ، مراسل (سي . بي . إس .) ، وهو يهودي ، : « إنه لا يوجد تباين بين ما يحدث ، وما تقدمه شبكات التلفزيون ، لان عدسات الكاميرا قد ترمش ، ولكنها لا تكذب » . وأضاف : « إن اسرائيل فشلت في مواجهة المأساة الفلسطينية » . (١١)

هذه الحقيقة لم يتمكن الاسرائيليون من ادراكها في الشهور الأولى ، لان زخم الشورة افقدهم الصواب ، الأمر الذي دفعهم لالصاق التهم جزافاً بوسائل الإعلام ، وكأنها هي التي فجرت الثورة ، وهي التي تقدم التضحيات ! وليس الشعب العربي الفلسطيني ، صاحب الحقوق الوطنية المستلبة والمنهوبة ، والذي يناضل دفاعاً عن حقه في الحياة والحرية ، أسوة بباقي شعوب الأرض .

أرادت الحكومة الاسرائيلية ، ومن لف لفها في داخل الكيان الصهيوني وخارجه ، لي عنق الحقيقة ، وتقديم صورة غير منطقية وغير واقعية للرأي العام العالمي ، عها يجري ، ولكن بعد فوات الآوان ، بعد ان افتضحت حقيقة اسرائيل كدولة عدوانية توسعية ، بعيدة عن الديمقراطية بعد السهاء عن الأرض ، كونها لا تملك حلولاً لقضية الشعب الفلسطيني

سوى الهراوة والمدفع والأساليب الفاشية السوداء! . وهذا الوجه البشع ، هو ما ادركته وسائل الإعلام مباشرة مع اندلاع الثورة الديسمبرية ، فضلاً عن طابعها العنصرى .

واسرائيل ومن ورائها الإمبريالية الأمريكية ، التي ادركت مخاطر العملية الثورية الفله طينية ، أرادت ان « تضع حداً لها ،قبل تجذرها وتعمقها ، فحاولت حاهدة ان تضرب من جهة ، وان توجه الأنظار صوب اسباب شكلية لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة اخرى ، من خلال تحميل وسائل الإعلام ما هو ليس لها ، بهدف طمس الأسباب الحقيقية للثورة الشعبية الفلسطينية ، وبالتالي التملص من الإجابة على السؤال المركزي ، الذي عكسته ثورة كانون بشعارها السياسي الرئيسي ، الناظم لمفاعيلها وديمومتها ، شعار الحرية والإستقلال!

ولكن جماهير الشعب الفلسطيني لم ترضخ للمشيئة الاسرائيلية - الأمريكية ، بل استمرت متمسكة بشعارها المركزي ، مؤكدة انه لا مجال لايقاف نيران الثورة من دون انجاز هذا الهدف ، لذا استمرت تقاوم وتقارع جنود ومستوطني الاحتلال الاسرائيلي بأدواتها النضالية البدائية . وما زالت رغم حجم التضحيات الهائل الذي قدمته على مذبح استمرار الثورة وقرباناً لشعار الحرية والإستقلال .

وهذا ما أدركت منذ البداية وسائل الإعلام المختلفة واولته اهتمامها بالمتابعة الإخبارية والتحليلية ، فضلا عن النقل الحي لصور الكفاح الشعبى البطولي لشعب فلسطين ، الأمر الذي أثار ردود فعل فورية الجابية ، متضامنة مع عدالة واصالة هذا النضال .

#### الابعاد الايجابية لوسائل الاعلام

ومن الجــدير بالتأكيد ، ان وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة

ساهمت مساهمة مباشرة في عكس النضال العادل للشعب الفلسطيني ، فضلاً عن دورها في تحطيم الصورة القديمة ، التي ترسخت عبر العقود الأربعة الماضية في أذهان الرأي العام العالمي ، تلك الصورة المزيفة والخادعة ، والتي لاتمت للحقيقة بصلة ، فبات « داوود » على حقيقته وهو يحمل الرشاش والمدفع وقنابل الغاز ودافن الأحياء الفلسطينيين ، وفي ذات الوقت تجلت صورة « جوليات » الفلسطيني كمدافع عن الحق بأبسط وسائل الكفاح ، مسلحاً بالحجر والنقيفة والمقلاع ؛ وامكن لوسائل الإعلام من تثبيت صورة « جوليات » الفلسطيني الحقيقية ، وأزالت من الأذهان الصور السوداوية التي رسمتها الصهيونية وجهازها الدعاوي عن الفلسطيني .

وفي هذا الصدد ، يمكن ايراد العوامل الإيجابية ، التي حققتها وسائل الإعلام بها يلى :

أولاً: كشفت الوجه الارهابي الرسمي وغير الرسمي لدولة الصهاينة . ثانياً: أظهرت حقيقة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.

ثالثاً: فضحت الطابع العدواني ، التوسعي لدولة اسرائيل .

رابعاً: نقلت الرأي العام العالمي من حالة التأييد والتضامن مع اسرائيل إلى حالة الإستياء والإشمئزاز من عدوانيتها ، وبالتالي الإلتفاف حول عدالة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

خامساً: ساهمت بالضغط المباشر وغير المباشر على العديد من الدول الإمبريالية والرجعية في إجراء تغيير نسبي في مواقفها من مسألة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي .

سادساً: ساهمت في الضغط على الرأي العام الاسرائيلي ، واحدثت داخله حالة من الجدل ، بالإضافة إلى بروز ظواهر سياسية واجتماعية جديدة ، لم يشهدها الكيان الصهيوني من قبل ، الأمر الذي ضاعف من

قوة القوى المؤيدة للحق الفلسطيني في تقرير المصير ، ولكنها مازالت اجمالًا تشكل القطب الثانوي في الشارع الإسرائيلي .

سابعاً: ساهمت في التحويل النسبي الملحوظ لأبناء الطائفة اليهودية المنتشرين في العديد من الدول الإمبريالية وغيرها ، ووضعتهم أمام حقيقة الدولة التي يقترنون بها ، الأمر الذي دفعهم لاعلان تضامنهم النسبي مع الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة ، وفي نفس الوقت ، الضغط على دولة اسرائيل للاقرار بهذه الحقوق .

ثامناً: خلقت، وما زالت تخلق، من خلال عمليات القراءة والتحليل الدائم لما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حالة من الجدل على الصعيد العالمي حول كيفية الخروج من نفق التعنت والصلف الاسرائيلي تجاه عملية السلام المكنة، في ظل الظروف والمعطيات القائمة في الواقع المحدد.

تاسعاً: قبل ذلك ، نقلت الصورة الحية عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بحيث لم تتمكن اسرائيل ، ومن لف لفها في الأوساط الإمبريالية ، وتحديداً الأمريكية ، من أن تنفي صحة الصورة المنقولة عن الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ، بل يمكن القول ، انها ارغمت القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية على الذهاب بعيداً في عملية التبرير لاساليبها ومحارساتها الدموية ، الأمر الذي زاد من تعريتها وفضحها اكثر فأكثر أمام الرأي العام العالمي .

عاشراً: هذا النقل الحي لما يجري في فلسطين المحتلة زاد وعمق عزلة الدولة الاسرائيلية ، ولم تنفعها كل محاولات الخروج من النفق المظلم ، فلا زيارات المسؤولين الاسرائيليين للدول الأخرى ساهمت بذلك ، ولا زيارات بعض الوفود الرسمية لبعض الدول ساعدت على اخراجها من دائرة العزلة .

والسبب، يعود إلى ان الزيارات المختلفة من ، والى ، الدولة الصهيونية استهدفت احداث حركة بـ تجاه الحل السياسي لأزمة الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلى ، ليس إلا .

واستناداً إلى ذلك، فان ما حاولته القيادة الاسرائيلية واضرابها من ليً عنق الحقيقة ، حينها حاولت نسب استمرار الثورة إلى وسائل الإعلام ، ليس سوى محاولة فاشلة وساقطة ، لأن الجهاهير الفلسطينية ملّت وكلّت من كل انواع الصبر ، وضافت ذرعاً ، كونها لم تجد آذاناً صاغية في الأوساط السياسية الإقليمية والدولية لحقوقها واهدافها الوطنية ، الأمر الذي دفعها للانخراط المباشر والمتواصل في لهيب الثورة حتى تحقيق هدف الحرية والإستقلال .

وهذا لايلغي ابداً دور وسائل الإعلام ، كعامل مساعد في كشف حقيقة الكيان الصهيوني ، فضلًا عن كشف الطابع العادل للنضال الفلسطيني ، ولكنه في كل الأحوال ليس سوى النتاج المباشر لمفاعيل العامل الذات ، الجاهر الفلسطينية وقواها المنظمة للثورة .

## التحول الامريكي بين الضغط والمناورة!

الولايات المتحدة الأمريكية ، كدولة امبريالية عظمى ، تتبع مصالحها في أي موقف أو تحرك ما ، ولا تنظر للامور المختلفة ، سياسية أو اقتصادية نظرة مجردة ، من زاوية محض حقوقية أو تجارية ، رغم اهمية ذلك ، كونها ترى المسائل وتعالجها ، تقترب او تبتعد عنها بمقدار ما تحقق هذه العلاقات والصفقات اهدافاً سياسية محددة تخدم منطلقاتها الإمبريالية وحسابات احتكاراتها أولاً . والمصالح الإمبريالية عموماً ثانياً .

والولايات المتحدة ، التي تعتمد الفلسفة الذرائعية [ العملانية ] ، والتي تتخف من النتائج العملية مقياساً لتحديد الأفكار الفلسفية ومصداقيتها ؛ فضلًا عن مبدئها الأساسي الناظم لحركتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وهو ، « استغلال الإنسان للإنسان » ؛ هذه الدولة لايمكن ان تقف موقف الداعم والمؤيد لهذه الدولة أو تلك ، لهذه القوة أو تلك ، إلا بمقدار ما تقدمه من خدمات تفوق اضعافاً مضاعفة التقدمة الأمريكية .

وبناءً عليه ، فان العلاقات الإستراتيجية الأمريكية ـ الاسرائيلية ترتبط اشد الإرتباط بجذر هذه المنطلقات الأمريكية . بمعنى اوضح ، لولا الأرباح الإحتكارية « السياسية » والاقتصادية ، التي تؤمنها اسرائيل لزعيمة الإمبريالية العالمية ، لما اتخذت امريكا جُملة المواقف الداعمة والمؤيدة لاسرائيل ، والتي بلغت الدروة مع عام ١٩٨٥ ، حيث باتت الإمبريالية الأمريكية تقدم مساعدات مجانية قيمتها « ٥٦٨ مليون دولار » (١٠ ليس هذا فحسب ، بل انها « ازالت . . حتى العبء الدفتري الذي يمكن ان تشكله ديونها على اسرائيل ، فقامت باعتبار جميع المبالغ المقدمة من قبلها لاسرائيل مساعدات » . (١١ مجانية .

وتأكيداً على حجم المساعدات وانواعها المختلفة ، قال يورام دينشتاين ما يلي « أقل عطسة في الولايات المتحدة ، في اتجاه اسرائيل ، من شأنها أن تصيبنا جميعاً بانفلونزا حادة . فقد بدأ الإرتباط الاسرائيلي بالولايات المتحدة في جميع مجالات الحياة يتزايد » . (٢٠٠)

ومن البديهي التأكيد ، ان هذا الدعم الأمريكي لاسرائيل ، ليس وليد الصدفة ، وهو بالمقابل ليس صدقة [ هبة ] مجانية فحسب ، وليس أيضاً نتاج تأثيرات جماعة الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة [ إيباك ] ، رغم اهميتها ، ولكنه نتاج الخدمات الجليلة التي تقدمها اسرائيل لامريكا

في المنطقة والعالم . وفي اللحظة التي تشعر الإمريالية الأمريكية ان اسرائيا باتت تشكل عبئاً عليها دون ان تقدم فائض القيمة « السياسي والاقتصادى الإحتكاري ، فإنها ستتخلى عنها بالضرورة .

وارتساطاً بذلك ، ان الولايات المتحدة الأمريكية إذا شعرت نتاخ عمليات التغيير السياسي التي قد تحصل في المنطقة الشرق اوسطية ، بأ مصالحها معرضة للتهديد ، فإنها ستعمد بالضرورة إلى اتخاذ المواقف السياسية ، التي تخفف من حجم الأضرار التي يمكن ان تلحق بها . الأه الذي يعني ، ان الثابت في السياسة الأمريكية ، هو الحفاظ على امتيازاة ومصالحها في المنطقة ؛ والمتغير ، هو ، التكتيك السياسي ، الذي قد يصالحها في المنطقة ؛ والمتغير ، هو ، التكتيك السياسي ، الذي قد يصالحها . بتعبير آخر ، يمكن ان تمارس امريكا الضغط على حلفائه لتقديم بعض التنازلات إذا شعرت ضرورة لذلك دون ان تخسر حليفه كلياً ؛ ولكن إذا تطلبت حماية مصالحها استبدال الأدوات فلن تدخر جها في سبيل ذلك .

في ضوء الثابت والمتغير في السياسة الأمريكية، يمكن إدراك معاداة لنضال الشعب العربي الفلسطيني، ولكن هذا الموقف الثابت في الإستراتيجية السياسية الأمريكية، يمكن ان يتغير، وتغيره يكمن بالدرج الأولى بمقدار مفاعيل العامل الذاتي الفلسطيني، قوى الثورة الفلسطيني وجماهيرها، وإحداث خلخلة جدية في مردود الفائض الذي تحققه اسرائيا لصالح زعيمة الإمبريالية الامريكية؛ فضلاً عن العامل القومي العربي التحرري الديمقراطي وحجم الضغوط التي يلقيها على رأس والثور الأمريكي . وعما لاشك فيه، ان العامل الأعمي يلعب دوراً مهماً في هذ الصدد، ولكنه ايضاً مرهون ومشر وط بمفاعيل العامل الذاتي .

واستناداً إلى هذا، فإن الموقف الأمريكي بدأ في التحرك الخجول نح

التغيير النسبي المحدود تجاه نضال الشعب العربي الفلسطيني ، خاصة بعد اندلاع شرارة ثورة كانون ١٩٨٧ .

ولكن هذا التحرك استغرق وقتاً طويلاً ، ففي البداية راهنت الإمريالية الأمريكية على امكانية وإجهاض الشورة ، وقاد هذه الحملة والإجهاضية ، رئيس الدبلوماسية الأمريكية السابق ، جورج شولتز ، الذي قام بزيارة المنطقة ثلاث مرات متتالية في فترة زمنية لا تتجاوز الحمسة شهور ، فضلاً عن المرة التي سبقت اندلاع الثورة ، عشية قمة عهان المطارئة في تشرين الشاني (نوفمبر) ١٩٨٧ ، والتي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية .

وفي المرات الشلاث ، حاول ان يلتقي عدداً من الشخصيات الفلسطينية ، بهدف شق وحدة الصف والموقف الفلسطيني ، والنفاذ إلى الهدف السياسي الرئيسي - « إجهاض » - الثورة ، ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل ؛ لأن أياً من الشخصيات الفلسطينية لم تلب دعوته للقاء . ليس هذا فحسب ، بل ان نداءات القيادة الوطنية الموحدة دعت الجهاهير الفلسطينية ، عشية وأثناء زيارة الوزير السابق إلى المزيد من النشاطات الجهاه بينة والأعهال الشورية ، لحرق الأرض تحت اقدام المحتلين الصهاينة ، وكي تصل رائحة الحريق الثوري الفلسطيني لأنف الوزير شولتز وتقنعه بعدم جدوى سياسته التصفوية ، كون الشعب العربي الفلسطيني مصماً على تحقيق هدف الحرية والإستقلال .

ومن الجدير بالملاحظة ، ان مراهنة الوزير الأمريكي السابق على انجاز المهمة « الاجهاضية » تعود بالأساس لإدراكه ١ - ضعف الحزم والصلابة السياسية للقيادة الوطنية الفلسطينية .

٢ ـ فضلًا عن حالة الإنهيار والخضوع شبه الكلي للنظام العربي الرسمي لنهج اتفاقيات كامب ديفيد ، وبالتالي غياب عوامل الضغط الاقتصادية

والسياسية العربية الرسمية وكذلك الشعبية .

على ضوء فشل السيد الوزير شولتز وكذلك الموفدين الأمريكيين الاخرين ، الذين ارسلتهم الإدارة في مهات استطلاعية تخريبية ، أخذ الموقف الأمريكي بالتحرك البطيء والإبتزازي في آن . وكانت الخطوة الأولى الحجولة جداً ، التي تبناها الرئيس ريغان واعلنها الوزير شولتز في خطاب امام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في ١٩٨٨/٩/١، والتي هي عبارة عن مبادرته السياسية ، والتي حملت التأكيدات المعروفة في السياسة الأمريكية ، حول (أمن اسرائيل » ! » و « عدم العودة لحدود عام ٧٦! » و « المساوضات المباشرة ! » . الخ . ولكنه بالمقابل قال : « ان الحقوق السياسية للفلسطينين يجب ايضاً ان يعترف بها وان تتم معالجتها . ان الفلسطينين عجب ايضاً ان يعترف بها وان تتم معالجتها . ان الفلسطينين عجب ايضاً ان يعترف بها وان تتم معالجتها . ان الفلسطينين عبد عتاجون لاكثر الضرورات الأساسية للحياة ، فهم يريدون ، وهم يستحقون المشاركة السياسية والتأثير في القرارات السياسية والاقتصادية ، التي تؤثر على حياتهم » .

وأضاف: « ان المشاركة الفلسطينية مطلوبة في كل مرحلة من مراحل المفاوضات ، وان للفلسطينيين مصلحة حيوية في ما تسفر عنه المفاوضات ، ويجب ان يكون لهم بأنفسهم قول في المفاوضات ، ويجب ان تتم موافقتهم على نتائجها ، (٢٢)

مما لا شك فيه، ان هذا الموقف حمل جديداً سياسياً. ولكنه، كما أشرنا سابقاً، خجول ولا يتناسب مع الحد الأدنى مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، فهو لم يأت من قريب او بعيد على تأكيد حق تقرير المصير للفلسطينين، ويرفض رفضاً قاطعاً، الدولة الوطنية المستقلة، او بتعبير آخر، ربط قيامها بموافقة اسرائيل! ؟ . فضلاً عن انه وضع في خطابه [مبادرته] شبكة من التضييقات على الحقوق «السياسية» التي

اوردها . . ؟ ، كما لم محدد من المقصود بالفلسطينيين . . ؟! .

ومع ذلك، فانه من الضروري رؤية هذا الجديد الأمريكي ، ولكن في سياق السياسة الاسترانيجية لزعيمة الإمريالية ، بمعنى اوضح ، ان هذا الموقف الجديد بقدر ما هو نتاج مفاعيل العامل الذاتي الفلسطيي - ثورة كانون وانجازاتها المختلفة - ، بمقدار ما هو يندرح في نطاق المبادرة السياسية . حيث استهدفت من حلاله الإدارة الأمريكية السابقة تقديم طعم للقيادة السياسية الفلسطينية ، على أمل جرها اكثر فأكثر نحو الفخ الأمريكي ، والقبول بالشروط الأمريكية للحل ، التي استهدفت ، ومازالت تستهدف ( اجهاض ) الثورة وإعادة الأمور إلى سابق عهدها ؟! قبل الثورة .

#### سرعان ماستأتي التحولات

رغم ان هذا هو جوهر الموقف الأمريكي تجاه المسألة الفلسطينية ، إلا اله لا يعني بالضرورة الجمود عند هذه النقطة ، فكم اسلفنا ، فان الفلسفة الأمريكية الذرائعية تحتم اخذ المتغيرات في الواقع بعين الإعتبار . أي انه بقدر ماتتمكن الشورة الديسمبرية من أحداث تغييرات جدية في الواقع الفلسطيني والاسرائيلي ، وبالتالي على المستوى الإقليمي والدولي ، بقدر ما تقترب الإدارة الأمريكية من المصالح الوطنية الفلسطينية ، حرصاً منها على حفظ خط الرجعة ، أي حرصاً وحماية لمصالحها في المنطقة .

وفي هذا الصدد ، قال خبير امريكي في شؤون الشرق الأوسط : «إن امريكا سوف تغير من موقفها إزاء م.ت.ف. خاصة ان كثيراً من المسؤولين اصبحوا يعتبرون ان المنظمة اصبحت ضحية لعدم اعتراف امريكا بها، مما يجعلها مكبلة وغير قادرة على طرح مبادرات سياسية ذات فاعلية [ المقصود مبادرات من الشاكلة التي تتناسب والرؤية الأمريكية

لحل الصراع] من شأنها ان تدفع عملية السلام إلى الأمام » ("")
كما ان مدير معهد فيلادلفيا للابحاث في السياسة الخارجية ، كتب في صحيفة نيويورك تايمز ، بعدما فك النظام الأردني الروابط القانونية والإدارية مع الضفة الفلسطينية في نهاية تموز (يوليو) ١٩٨٨ ، مشيراً إلى ضرورة اخذ ذلك في الحسبان ، قائلاً : وان امريكا كانت دائهاً تطرح صيغة للمفاوضات ، بناء على مشاركة الملك حسين ، وبناء على نظرتها الخاصة إلى حقائق الشرق الأوسط ، أما اليوم وبعد تخلي الملك حسين عن التزاماته تجاه الأرض [ الفلسطينية ] المحتلة ، فعليها ان تصيغ سياسة تتاشى والواقع العربي وإرادة الدول العربية في تحقيق السلام ه"" تلك الإرادة ، التي تجلت في قمة الجزائر الطارئة ، قمة الانتفاضة / الثورة ، في مطلع حزيران (يونيو) ١٩٨٨ ، بإقرار الورقة الفلسطينية والرؤية

الفلسطينية في حل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي .
ولكن الإدارة الأمريكية لم ترضخ سريعاً لهذه الرؤية ، واستمرت تمارس عملية الإبتزاز السياسي للقيادة الوطنية الفلسطينية ، ليس هذا فحسب ، بل انها رفضت منح رئيس اللجنة التنفيذية تأشيرة دخول للولايات المتحدة ، لإلقاء كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ؛ عما حدا بها ان تنقل اعهالها إلى جنيف ، ومباشرة وتحت ضغط الرأي العام العالمي ، وبالتالي العزلة ، وتحت ضغط هجوم السلام الفلسطيني المستند إلى استمرار الثورة الشعبية ، اعلنت الإدارة الأمريكية بلسان الوزير شولتز يوم ١٩/١٢/٨ ، عن خطوة جديدة لصالح مفاعيل ثورة كانون البطلة ، وعث اعلن عن استعداد ادارته لبدء الحوار مع م . ت . ف . وحدد السفير عن انه سمح للديبلوماسين الأمريكيين بلقاء عمثلي منظمة التحرير أينها عن انه سمح للديبلوماسين الأمريكيين بلقاء عمثلي منظمة التحرير أينها كان .

وهذا التطور النسبي الجديد في العلاقات الأمريكية ـ الفلسطينية ليس سوى خطوة جديدة في الطريق الصحيح ، ولكنه ايضاً محدود، قياساً بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة ، فضلاً عن ان بيان الخارجية الأمريكية ، حدد بوضوح ، ان البدء بالحوار الأمريكي ـ الفلسطيني ، لا « . . . يتضمن قبولاً أو اعترافاً امريكياً بالدولة الفلسطينية المستقلة . . . » . . وهو الموقف ، الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس بوش ، وأعلنه زير الخارجية المرشح ، جيمس بيكر أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ، حينها قال : « ان الإدارة الجديدة لاتعتقد بان دولة فلسطينية ستكون عامل استقرار في المنطقة او ستساهم بترسيخ أسس سلام عادل » . (٢١)

ورغم تأكيد الإدارتين القديمة والجديدة الأمريكيتين ، إلا ان عمليات التغيير ممكنة ، شرط استمرار وحماية الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سياسياً من الجناح القيادي الفلسطيني [ اليميني واليساري الإصلاحي ] ، الذي تعشش في رأسه اوهام سياسية لا أساس لها في الواقع المادي . وبالتالي في إدارة المعركة السياسية بنفس الحنكة التي تدير فيها القيادة الوطنية الموحدة المعركة السياسية والعسكرية والاقتصادية على الأرض ضد القيادة الصهيونية .

ولا يجوز للقيادة السياسية الفلسطينية ان تتوقع التغيير والتحول في المواقف السياسية الأمريكية بين ليلة وضحاها! بل ان احداث مثل هذا التغيير يحتاج إلى جهود كبيرة ، لسبب بسيط ، ان امريكا لن تجد بالمطلق في الواقع العربي بديلًا لاسرائيل وبنفس الضهانات السياسية ، فضلًا عن الخدمات والإنجازات الإحتكارية التي تؤمنها لها أمريكا، الأمر الذي يعنى ، ان التغيير لن يكون برغبة امريكية ذاتية ، وإنها رغباً عنها .

والسؤال اللذي يطرح نفسه بقوة ، لماذا تحرص القيادة السياسية

الفلسطينية على التحول في الموقف الأمريكي ؟! ، أولاً ، لأن الإدار الأمريكية احدى القوتين العظميين في العالم . ثانياً ، لما تملكه من اوراق القوة في الضغط على الكيان الصهيوني . وثالثاً ، لأنه من واجب الثورة ان تكسب كل القوى السياسية الإقليمية والدولية لجانب نضالها ، وبحد ادنى ان تحيدها في الصراع الدائر ، على ان لايكون هذا الكسب او التحييد على حساب المواقف السياسية المبدئية للاجماع الوطني الفلسطيني .

والولايات المتحدة الأمريكية ، بقدر ما تدرك حاجة الفلسطينيين لها ، بقدر ايضاً ما يدرك الفلسطينيون حاجة الإمبريالية الأمريكية لهم ، لان امريكا لاتريد ان تخسر اي طرف من اطراف الصراع ، ولكنها تريد تطويع كل القوى السياسية لمنطقها السياسي ، وبالتالي ستبقى العلاقة الأمريكية ـ الفلسطينية بين الشد والرخي . وهذه الحالة لايمكن لها ان تأخذ منحى اخر اكثر ايجابية إلا عندما يحقق الفلسطينيون نجاحات وانجازات اكبر في الواقع المادي ضد الكيان الصهيوني . الأمر الذي يعني ان الحراك الإيجابي الأمريكي لن يسير في خط مستقيم بتاتاً ، فبعدما اعلنت امريكا فتح باب الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ، كشف المعلق الأمــريكي ستيفن روزنفيلد ، في مقــال له في « الــواشـنــطن بوست ، ، د ان التحرك الأمريكي للإدارة الأمريكية الجديدة سيعتمد على دراسة اعدها معهد واشنطن للشرق الأدنى ، وبالأخص ولترمونديل ولـورنس اتجلبريـر ، نائب وزير الخارجية الحالي، ومن المقربين لهنري كيسنجر ، ووفقاً لهذه الدراسة فان على الإدارة الأمريكية الجديدة تهيئة التربة للسلام ، بتشجيع العناصر المعتدلة في المنطقة ، . (٧٠٠ أي ان الإدارة الأمريكية لا تعطي اهمية لدور م. ت. ف. ، وهذا يعني في الوقت ذاته ، استمرار عملية الإبتزاز السياسي الأمريكي للمنظمة، والذي تستهدف من خلاله اغراق المنظمة في وحل مشاريعها السياسية التصفوية .

وعندما لم تجد تجاوباً كلياً من منظمة التحرير ، فضلاً عن تأجج نار ثورة كانون الشعبية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبالتالي استمرار سياسة التنكيل والبطش الصهيونية ، تقدمت الإدارة الأمريكية خطوة جديدة ، وتمثلت بالتقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في عدد من اقطار العالم، وضمنته بنداً عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية العام ١٩٨٩ .

وعقبت مؤسسة والحق، على التقرير ، قائلة: هيأي التقرير الحالي ، ليقدم للمرة الأولى ، ومنذ العام ١٩٦٧ ، للشعب الأمريكي لمحة عها يحدث يومياً في الأراضي [ الفلسطينية ] المحتلة ، كها ويأي متقدماً بعض الشيء عن التقارير السابقة في مجالات هامة ، حيث يجري التطرق لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، بإسهاب وشمولية اكثر مما كان عليه الأمر في السابق ، ويتضمن تفصيلاً للعديد من الإنتهاكات ، كالضرب واستخدام الغاز المسيل للدموع ، الذي تنكر اسرائيل كالضرب واستخدام الغاز المسيل للدموع ، الذي تنكر اسرائيل وجبوده ، . . . وعلاوة على ذلك ، فقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل اقل اهتهاماً ، مما كان عليه الحال في الماضي ، بتبرير الإنتهاكات فرورات آمنة نتيجة لغياب السلام في المنطقة » . (٢٨)

ورغم الأخطاء والمغالطات الواردة بالتقرير، إلا انه شكل خطوة جديدة نحو التغيير الإيجابي ، الأمر الذي دفع آريه ناؤور ، سكرتير الحكومة الاسرائيلية الأسبق ، ليقول ، « تتطور الخلافات بين الولايات المتحدة واسرائيل كها وكأن الولايات المتحدة تخطط لذلك بصورة مدروسة « "" .

وما يقطع الشك باليقين الخطوة الأميركية التالية ، وتحديداً تصريح وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر ، الذي قال ، يجب « التخلي مرة وإلى

الأبد عن الحلم غير الواقعي الخاص بأرض اسرائيل الكاملة المنافق وفي ذات الوقت اكد على رفض فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة .

ورغم ما بدا في التصريح الرسمي الأمريكي من توازن ، إلا انه يعتبر خطوة جديدة ، متقدمة في المواقف الأمريكية ، لانه مجرد ان تأخذ ادارة بوش التوازن بالمعنى النسبي في هذه اللحظة ، فمعنى دلك اننا أمام نقلة اخرى نحو الحق الفلسطيني ، لان الإدارات الأمريكية السابقة ، لم تعمل ابداً بهذه السياسة . بل كانت دائماً وابداً منحازة كلياً لصالح العدو الصهيوني .

وكان ستيوارت ايزنشتات ، الذي عمل مساعداً للرئيس كارتر ، وكان عضواً في الآوبة الأخيرة في اللجنة التي أعدت مشروع «البدائل السياسية» للرئيس بوش ، قد اكد قائلًا انه : سيكون هناك توترات وعدم ضهان مواقف في عهد بوش أكثر منه في عهد ريغان ، وستكون التأكيدات اكثر على التوصل لتسوية سلمية منها على التعاون الاستراتيجي الأمريكي الاسرائيلي ، في ضوء التسطورات الجسديدة بين العملاقين السوفياتي والأمريكي ، والتي تنحو نحو تدمير الأسلحة النووية»، وأضاف «انه سيتم تشجيع اسرائيل ومنظمة التحرير على العثور على شركاء للمفاوضات يكونون مقبولين على الطرفين ، وسيكون مستوى التسامح حيال الاحتلال الاسرائيلي أقل مما كان عليه «"" في السابق .

ولكن يجب ان لا تحرمنا هذه الخطوات الجزئية للادارة الأمريكية من رؤية المخطط التصفوي الأمريكي ، المستند إلى التعاون الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني . وبالتالي فان السياسة الأمريكية مازالت تقوم على اساس التناغم والتنسيق مع سياسة الحكومة الاسرائيلية . والحوار الأمريكي \_ الفلسطيني ، بقدر ما يمكن اعتباره نفلة ايجابية ، بقدر ما يجب ان تحتاط القيادة السياسية الفلسطينية من ابعاد هذه الخطوة

سياسياً. فالإمبريالية الأمريكية مقابل هذه الخطوة الجريئة ، تسعى ان تحصل على مردود سياسي ملموس ، عنوانه سحب البساط من تحت اقدام م.ت.ف. من خلال افراغ برنامجها السياسي من جوهره الوطني في حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة .

يبقى ضرورة التأكيد على ان التغييرات الملموسة في الموقف الرسمي الأمريكي مازالت حتى هذه اللحظة دون المطلوب، ودون الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، ولكنها خطوات في الطريق الصحيح تحتاج إلى تعزيز وتطوير، من خلال تشديد وتصعيد الكفاح الشعبي الفلسطيني، ومن خلال الإدارة السياسية الصلبة للمعركة الدائرة على الأرض الفلسطيني، وفي غرف المحادثات السياسية مع الموفود المختلفة، وخاصة مع المفاوض الأمريكي، وفي المحاصرة الإعلامية الدائمة للسياسات الأمريكية المعادية للشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

# الرأي العام الامريكي والانتقال الدراماتيكي

الأمر مختلف إلى درجة كبيرة مع الرأي العام الأمريكي ، حيث يمكن الجزم بأن عملية التحول في مواقف الجهاهير الأمريكية كانت في منسوبها أعلى بكثير من منسوب التحول ، الذي طال ادارتهم السياسية . الأمر الذي يفتح الأفاق واسعة لتغييرات اكبر واعمق على المستويات الأمريكية المختلفة .

إن مستوى وحجم التحولات التي طالت الرأي العام الأمريكي ، يمكن وصفها بدوالتورة ، في المزاج العام الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي ، وهذا بالضبط ما اكد عليه جيمس زغبي ، احد القياديين الشباب اللامعين ، الذين نشؤوا من الجالية العربية في الولايات

المتحدة ، في الثلث الأول من شهر شباط ( فبراير ) ١٩٨٩ ، إذ قال في مقابلة بثها التلفزيون من مركز واشنطن و لقد فعلت الانتفاضة [ الثورة ] بالرأي العام ما فعله فيلم أكسودوس ومانجم عنه من ادب وثقافة عامة اعلامية . لقد علم اكسودوس الأمريكيين ان الصراع هو بين كاوبوي وهنود حمر ، وإنه في اطار الصراع تقف اسرائيل الإنسانية أمام « القضية العسربية » التي اقتلع مضمونها الإنساني . » وأضاف « . . . لكن الانتفاضة استبدلت هذه الصورة ولايعرف الأمريكيون اسهاء الفلسطينيين لكنهم اصبحوا اكثر ادراكاً للطابع الإنساني للفرد الفلسطيني »(٢٠) . . .

أما دافيد هاريس، رئيس لجنة واشنطن في a اللجنة اليهودية ـ الأمريكية ، فكان اكثر وضوحاً من ذلك ، حينها اكد ان اسرائيل كانت « تتمتع قبل الانتفاضة بتفوق أخلاقي وفي مطلع الانتفاضة [ الثورة ] ظهرت فكرة التوازن الأخلاقي : الفلسطينيون عنيفون والاسرائيليون عنيفون ايضاً . . .

وتم الإنتقال من التوازي إلى الصورة المعاكسة: لقد تحول الفلسطينيون إلى يهود العام ١٩٤١، او السود في سواتو واصبح الاسرائيليون، على الأقال في أوساط معينة، نازيين، أو الروابط الأفريقية في جنوب افريقيا، والتي كانت لسنوات طويلة القوة التي تقبع وراء الكواليس في السياسة البيضاء، و(٣٠)

لقد أثارت ممارسات الاسرائيليين الوحشية ضد الجماهير الفلسطينية الثائرة من اجل الدفاع عن حقوقها الوطنية ، والعزلاء من كل شيء إلاّ من ايهانها بعدالة قضيتها وبتصميمها على تحقيق شعار الحرية والإستقلال ، اثبارت تلك المهارسات، ومازالت تثير، استياء ونفور واستنكار قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي ، بها في ذلك الرأي العام الأمريكي .

ولمزيد من التأكد من همجية الجيش الاسرائيلي وقطعان المستوطنين

مهاينة ، قامت وفود عديدة من الدول الإمبريالية بزيارة ميدانية يراضي الفلسطينية المحتلة ، الأمر الذي اثار مشاعرها الإنسانية وصدمها تر بكثير من المشاهدات التلفزيونية .

وفي هذا الصدد و أقام ١٢ أمريكياً لمدة اسبوعين في منازل فلسطينييين برنامج يسمى شهود عيان تموله اللجنة العربية ـ الأمريكية لمحافحة نمييز، ويستهدف اعلام الأجانب بمعيشة الفلسطينيين تحت تير حملال العسكري الاسرائيلي .

وقالت جاكلين لوت ، وهي صحافية من وست فرجينيا ، إنها التقت تماة عمرها سبعة اعوام في مخيم لاجئين ، حطم جنود اسرائيليون سنانها ، واحدثوا تشققات في شفتيها لانها نظرت من نافذة منزلها اثتاء ظر تجول .

ووصفت لوت الجنود الاسرائيليين بأنهم أسوأ من الحيوانات ، وأومأ للؤها برؤوسهم اعراباً عن موافقتهم على رأيها .

وقالت لرويتر: « واضح انهم لا ضمير لهم على الإطلاق . لا احري يف يمكنهم فعل ذلك» ؟ .

وقال نورمان فرينكشتاين، وهو استاذ بجامعة بروكلين: انه في اول بام زيارته للضفة [ الفلسطينية ] قتل اسرائيليون يرتدون ملابس عادية الرصاص صبياً فلسطينياً عمره ١٢ عاماً كان يجري بقربه في نحيم الجلزون لاجئين.

وقال فرينكشتاين: « لايمكنني تصور الظروف التي تبرر افعالاً إيمكن وصفها إلا بأنها ارهاب »». (٢١)

هذه نهاذج محدودة جداً، من الأمثلة الدالة على عملية التحول الجدي ب السرأي العمام العمالي والأمريكي. لقد ساهمت المهارسات الوحشمية لصهيونية في كشف المحتوى الفاشي لدولة اسرائيل ، وأماطت اللثام كمليماً عن استراتيجيتها وعقيدتها الصهيونية المعادية لأية عملية سلام حقيقية ، وفضحت مراميها الإمريالية التوسعية ، وعرَّت الغطرسة الصهيونية الخاوية من حد أدنى من الأخلاق المدنية الإسانية ، وعمقت افلاسها السياسي والفكري ، الأمر الذي اثار ثائرة الرأي العام العالمي صد دولة العدوان الاسرائيلية ، القائمة على الباطل والخداع والرياء والنهب غير المشروع لحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية في وطنه وفي حريته السياسية والاقتصادية والحقوقية . . . الخ .

ومن البديهي التأكيد، ان الغالبية في الكيان الصهيوني ادركت التحول الذي طال الرأي العام العالمي عموماً والأمريكي خصوصاً ، وكتب في هذا الصدد هأ . شفايتسر » ، قائلاً : «يجب ألا نخطىء ، فاتجاه قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي ضد اسرائيل ، بسبب احداث الانتفاضة [ الثورة ] في المناطق [ الفلسطينية المحتلة ] » . ("")

وهذا التحول في الرأي العام الأمريكي بلغة الأرقام والنسب ، وصل حسب مادلت عليه ثلاثة ، استطلاعات للرأي العام أجرتها كل من (١٩/١/١٢ - ١٩ Associated Press - Media - General CBC - New Yoek Times (١٩٨٩/١/١٠) و Time Lanklouide pd 1 (في ١٩/١/١٠) و Time Lanklouide pd 1 (في ١٩/١/١٠) على ان حوالي ٦٣٪ - ٧٠٪ من الأمريكيين الأمريكيين يؤكد حقيقة يؤيدون الحوار الأمريكي مع م.ت.ف. . » "ألأمر الذي يؤكد حقيقة وجدية التحول في المزاج العام الأمريكي ، الآان هذا التحول بحتاج إلى عملية تجذير وتعميق وازالة الشوائب والصور السوداوية التي رسمها الإعلام الصهيوني ـ الإمبريالي الأمريكي عن الجماهير الذاسطينية وقواها الوطنية والديمقراطية ، وذلك لايتم الآمن خلال تصعيد الكفاح الثوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وادارة المعركة الإعلامية بذات السوية ، مع ضرورة أخذ التطورات والمتغيرات بعين الإعتبار ، لقطع الطريق على مع ضرورة أخذ التطورات والمتغيرات بعين الإعتبار ، لقطع الطريق على

الحكومة الاسرائيلية واضرابها من اخذ زمام المبادرة في عملية الصراع الجارية .

ومن الجدير بالتأكيد، ان الذي مكن الثورة الكانونية من احداث هذا التغيير الجدي حتى اللحظة ، يمكنها من تحقيق نتائج ارقى واعمق في سياق صيرورتها المتصاعدة ، خاصة وان تجربة القيادة الوطنية الموحدة تتعمق يوماً بعد يوم ، بالإضافة إلى اللجان الشعبية المختلفة ، خصوصاً اللجنة الإعلامية ـ السياسية ، فضلاً عن ان الجناح القيادي [ اليميني ـ اليساري الإصلاحي ] سيكتشف من خلال صيرورة الأحداث عقم تكتيك التنازلات السياسية ، الأمر الذي سيساعد القيادة السياسية لمنظمة التحرير من ان تدير معركتها السياسية الإعلامية بطريقة أفضل واكثر نجاعة نما في السابق ؛ بالإضافة إلى ان المارسات الوحشية الاسرائيلية بالضرورة ان تأخذ منحى تصاعدياً اكثر دموية وبربرية نما هو عليه الوضع حالياً ، نما سيساهم في إشاعة وتعميم عملية التحول والتغيير الايجابي في الرأي العام الأمريكي والعالمي على حد سواء .

#### أوروبا بين حقبتين

ساهمت الدول الإمبريالية المختلفة، والأوروبية تحديداً ، كل حسب مكانتها وعلاقتها ، بالصراع الدائر تاريخياً في المنطقة العربية ، في وضع خطوطـه العسريضة وحتى تفاصيله المدقيقة ، واحتلت الإمبريالية البريطانية ، منذ عشرينات القرن العشرين وحتى خسيناته ، دوراً مركزياً فيها آلت إليه الأمور من تدمير بنيوي ، عضوي لتركيب وهيكلية الشعب الفلسطيني ، بهدف تبديده وتصفيته ديمغرافياً وسياسياً ، وفي ذات الوقت وقعت شهادة ميلاد مزورة لجنين غير شرعي ، اسموه دولة ( اسرائيل » ! .

وبين السياسة والكوميديا، ولدت « عقدة الذنب » الأوروبية تجاه اليهود، وما حل بهم على يد النظم الفاشية فيها وخاصة المانيا الهتلرية! . مع ان المشروع الكولونيالي الصهيوني الإستيطاني قديم، وآلية تنفيذه أخذت طريقها منذ اوائل القرن في ارض الواقع . فضلاً عن انه ، إذا كانت « عقدة » ، فهي قديمة قدم التطور الاجتاعي التاريخي في اوروبا وسابقة على ظهور الفاشية في المانيا وايطاليا! ، ولكن مسخرة وهزالة التاريخ شاءت ان تلقي بظلها الثقيل على « المأساة » اليهودية، مع وضع الحرب العالمية الثانية اوزارها ، لتعطي دفعاً قوياً لعملية التضليل والخداع للرأي العام العالمي والأوروبي خصوصاً ، والألماني بشكل أخص !؟ .

واستمرت لعبة السياسة والكوميديا واستحقاقها « عقدة الذنب » [ اوشويتس ] ، لعبة رئيسية في يد القيادة الصهيونية ، تستخدمها كقفاز في تبرير عنجهيتها وغطرستها وعدوانيتها الدموية ، وكليا طرحت المسألة الفلسطينية بهدف إيجاد حل لها ! ، لم تكن تلك القيادة [ الصهيونية ] نتخلي عن عملية ابتزاها للرأي العام العالمي عبر الضجيج الإعلامي المتعدد الأوجه ، مركزة على « المأساة » اليهودية ! والتي تحتل « أفران الغاز» فيها موقعاً أساسياً ، وهي التي شكك في وجودها عدد من أساتذه التاريخ الفرنسيين ، كها ذكر الأستاذ باهي محمد [ جريدة السفير التاريخ الفرنسيين ، كها ذكر الأستاذ باهي محمد [ جريدة السفير بـ « المراجعين » لأنهم بدؤوا يشككون في وجود افران الغاز الألمانية ، وبالتالي في الإحصائيات الرائجة في الأوساط العالمية ، والتي تقول بأن عدد اليهود ، الذين تمت تصفيتهم بواسطتها أثناء الحرب وصل إلى اليهود ، الذين تمت تصفيتهم بواسطتها أثناء الحرب وصل إلى

وما زال البكاء على الأطلال « الأوشويتيسية » قائماً ومستمراً ، ولن تدخر القيادة الصهيونية جهداً في سبيل الحفاظ عليها كأداة ضغط على الرأي العام العالمي ، ولجم اية تحولات فيه عن دعم القضية الصهيونية المزيفة .

ولكن ثورة كانون الفلسطينية جاءت لتنسف أسس هذه البكائية الكاذبة ، ولتضع لها اسفيناً قاتلاً ، ولتؤكد للعالم ان المأساة الحقيقية ، هي المأساة الفلسطينية ، التي صنعتها وعمقت جذورها الحركة الصهيونية وكيانها الإستيطاني في الأرض الفلسطينية .

ومن الجدير بالملاحظة، ان المأساة الفلسطينية تنتشر وتتعمق جذورها في اوساط الرأي العام العالمي عشية شق « المجموعة الأوروبية طريقها لان، تصبح سوقاً واحدة ١٩٩٢، وهي تعتبر الآن قوة تجارية مؤثرة » الأمر الذي يعني ، كما اشارت صحيفة « الغارديان » البريطانية ، ان ه احداً لايستطيع ان ينكر مكانتها كقوة اقتصادية عظمى » . ولكنها مازالت في السياسة دون هذه المكانة والقوة ، لان « . . . المجموعة الأوروبية كلها تشبه المانيا الغربية ، التي توصف بأنها عملاق اقتصادي لكنها قزم سياسي » . (٢٠٠٠ إلا ان هذه المفارقة بين الاقتصاد والسياسة لا تلغي الدور المتميز للمجموعة الأوروبية ، في الموقف من قضية الشعب الفلسطيني عن الموقف الأمريكي ، والمتقدم عليه .

ومن البديهي، ان دول المجموعة الأوروبية تسعى لان تلعب دوراً مستقلا عن الدور الأمريكي ، وما الخطوات التوحيدية الاقتصادية والسياسية ، التي تتخذها القمم الأوروبية الآتأكيد على حرص دول المجموعة على ان تصل إلى مرحلة الخروج على طاعة الزعيم الإمبريالي - الدولايات المتحدة - وتحقيق استقلال سياسي يتناسب مع حجم القوة الاقتصادية ، التي تمثلها اوروبا .

# أوروبا خطوات عملية أسرع

وما الخطوات السياسية المتهايزة، بهذا القدر او ذاك في المسائل الدولية

المختلفة، ومنها المسألة الفلسطينية، عن الموقف الأمريكي الآشكل من اشكال التجسيد العملي التدريجي للارادة الأوروبية ؛ فضلاً عن ، أن اوروبا ومنذ اندلاع نيران ثورة كانون الفلسطينية اعتبرت ان فرصتها قد حانت للخروج من دائرة لعبة السياسة والكوميديا ، وبالتالي ترفع عن كاهلها حبل عقدة الذنب ، ، الذي ساهمت ، هي نفسها ، في وضعه حول رقبتها ، والذي شكل ابتزازاً اقتصادياً - سياسياً لها على مدار العقود الأربعة الماضية ، كون المشروع الصهيوني لم يقدم لها بكل المقاييس المردود السياسي - الاقتصادي الـذي توخته ، بل ذهب المردود والفائض الإحتكاري لجيوب الإحتكارات الأمريكية .

والرغبة الأوروبية في لعب دور مستقل في حل ازمة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ، تحتم على هذه المجموعة ككل ، وكل دولة على انفراد ، ان تقدم خطوات ايجابية في عملية التحول تجاه المسألة الفلسطينية ، خاصة وان القطاعات الرئيسية في الرأي العام داخلها انتقلت خطوات جدية في تماثل القضية الفلسطينية ، واخذت تشكل قوةضغط بهذا الإتجاه ، الأمر الذي يسهل على الحكومات الأوروبية إدارة الظهر » الجزئية والمحسوبة لسياسة العدوان الاسرائيلية ، فضلاً عما تشكله عملية استمرار الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قوة ضغط على ازدياد عملية التغيير والتحول الإيجابي في المواقف الرسمية الأوروبية لصالح الحقوق الوطنية الفلسطينية .

ومن الجدير بالملاحظة، ان دول المجموعة الأوروبية لاتمتلك الرؤية السياسية الواحدة، رغم طموحها، كمجموعة، لبلوغ ذلك. بسبب وجود تباينات سياسية فيها بينها. فمثلاً لايمكن محاكمة المواقف اليونانية، الإسبانية، النمساوية والإيطالية بذات المقايسس التي تحاكم فيها مواقف الدول الأوروبية الاخرى؛ كما لايمكن النظر للمواقف الفرنسية بذات

السوية ، التي ينظر فيها للمواقف البريطانية والهولندية ، بتعبير اخر ، هناك تلاوين في مواقف دول المجموعة الأوروبية ، لابد من رؤيتها واخذها بعين الإعتبار .

لكن هذه الإختلافات النسبية في مواقف دول المجموعة ، لاتعني ان مواقفها ككتلة سياسية ليست اكثر تطوراً وايجابية تجاه المسألة الفلسطينية من الموقف الرسمي الأمريكي .

ويمكن التأكيد، ان عملية التهايز تبلورت منذ اندلاع الشورة الديسمبرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ففي أثناء مناقشة مندوبي مجلس الأمن الدولي لصيغة القرار ٢٠٩ في كانون الثاني (يناير) ١٩٨٨ ، الذي لم ير النور بسبب الفيتو الأمريكي ، كان هناك موقف اوروبي مشترك ، جرى عكسه من اكثر من مندوب اوروبي ؛ فقال السفير الألماني الغربي ، الكسندر فون فرتبرغ ، في مداخلته ، انه لا يجوز و الإكتفاء بتدابير عددة ، بل ان التفكير في تسوية شاملة للنزاع وعقد المؤتمر الدولي ، هو ، الصيغة الوحيدة الكفيلة بتحقيق تقدم في اتجاه السلام . وحذر المندوب الإيطالي و من أن رفض اسرائيل تسوية النزاع سياسياً سيؤدي المرائيل ، أي اساس شرعي يسمح لها برفض تطبيق اتفاقات جنيف حول المرائيل ، أي اساس شرعي يسمح لها برفض تطبيق اتفاقات جنيف حول المأن لاتملك أي مساندة لدى المجموعة الدولية ، وان اسرائيل في هذا الشأن لاتملك أي مساندة لدى المجموعة الدولية » .

وأما المندوب الفرنسي، بيار لوي بلان، فقال، « إنه إذا كان من الحكمة الآن ان يبحث المجلس سبل تأمين الأمن والحياية للمدنيين في الضفة [ الفلسطينية ] وقطاع غزة ، فإن المشكلة الأساسية تبقى مصير سكان الأراضي [ الفلسطينية ] المحتلة ومصير العلاقات بين اسرائيل والدول العربية ، ، مؤكداً على ضرورة « عقد مؤتمر دولي للسلام »(٢٨).

وبالمقابل، طيلة اسبوع من المناقشات في اروقة مجلس الأمن الدولي لم ينبس المندوب الأمريكي ببنت شفة ، سوى طلب التأجيل للبت النهائحي، بصيغة القرار ، ثم رفع يده رافضاً القرار ، الأمر الذي يظهر المسافة الفاصلة بين الموقفين الأوروبي والأمريكي من المسألة الفلسطينية ،

واستمراراً للموقف المتهايز، صرح هانز ديتريش غينشر، وزير الخارجية الألمانية الغربي بعد جولته في المنطقة في ١٩٨٨/١/٢٣، قائلاً، « إن المانيا الغربية التي تترأس السوق المشتركة لمدة ستة اشهر باتت مقتنعة بشكل حاسم وجدي، وتتبنى تماماً فكرة عقد المؤتمر لحل مشكلة الشرق الأوسط، وقد لمسنا في العواصم العربية ان القادة العرب جادون، في طريق دفع عملية السلام إلى الأمام، ولدى جميعهم رغبة اكيدة في عقد المؤتمر الدولي . ، وان و الموقف الاسرائيلي هو العقبة الكبيرة التي تواجه عقد المؤتمر الدولي . . (١٦) وقال احد مرافقي الوزير و إننا لمسنا عدم مصداقية واستعداد اسرائيل لوضع الحلول السلمية، نذهب إلى اسرائيل ونحلم مسبقاً ان المسؤولين هناك سوف يعملون المستحيل على تمييع الموقف، أي التأجيل وكسب الوقت ، ولكن هذا ليس لصالح اسرئيل ، والعالم الاستطيع إلى ما لا نهاية الإنتظار ليرى ماذا تريد اسرئيل ، والعالم الاستطيع إلى ما لا نهاية الإنتظار ليرى ماذا تريد اسرائيل » .

ان التدقيق في الكلمات المستخدمة يظهر إلى أي مدى ذهب الأوروبيون في تجاوز ( اللياقة ! ) القديمة المرتبطة بـ (عقدة اشويتس ! » ، لقد أز الوافي زمن الثورة الكانونية الفسطينية الخوف الذي كان ملازماً لكل مسؤول من المسؤولين ، خاصة اثناء اصدار التصريحات الإعلامية . وتدل التجر بقة العملية الأوروبية ، أن زلة لسان مسؤول اوروبي تتجاوز « عقدة الذنب ! » كانت في السابق تطبح برأسه من الوزارة ، فضلاً عن الحملة الإعلامية التي تشن ضده ! ، باستثناء الرئيس النمساوي ، فالدهايم ، الذي استطاع بقوة وصعوبة تجاوز الحملة التي شنتها عليه وسائل الإعلام

الصهيونية .

المهم ان المجموعة الأوروبية ككل ، والدول على انفراد ، بها في ذلك المسؤولون السياسيون ، تجاوزوا الحواجز والألغام الاسرائيلية ، وباتوا اكثر حرية في التعبير عن مواقفهم السياسية دون خشية الحراب الصهيونية واسلحة ضغطها في هذه الدول .

لقد عكس غينشر بجرأة نسبية ، الموقف الأوروبي عموماً والألماني الغربي خصوصاً ، عندما اكد ايضاً ( ان منظمة التحرير الفلسطينية طرف في النزاع ومن الضروري مشاركتها في المؤمر الدولي ، موضحاً الخروج عن نطاق الموقف الأمريكي ، بالقول ( ان المجموعة الأوروبية تصر على عقد المؤتمر الدولي باشتراك جميع الأطراف المتنازعة وتحت رعاية الأمم المتحدة """.

ولم تكتف السدول الأوروبية بالإدلاء بالمواقف السياسية الايجابية، تضامناً مع كفاح الجهاهير الفلسطينية ، بل اتخذت خطوات عملية كشكل من اشكال الضغط على الكيان الصهيوني ، تجلت في تأجيل البهلان الأوروبي وعدم توقيعه على ثلاث اتفاقات تجارية مع اسرائيل ، نتيجة مارساتها القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة """. ورغم ان بعض الأطراف الأوروبية حاولت في مطلع تموز (يوليو) ان تتخلى عن الموقف آنف الذكر بشأن الاتفاقات ، إلا ان الإنجاه الايجابي تمكن في البهلان الأوروبي ان يرجىء و اقتراعاً كان من المقرر ان يجريه على اتفاقات تجارية مع اسرائيل بسبب استمرار بعض النواب في معارضة السياسة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وجاء التأجيل الذي قررته لجنة الإجراءات بالبرلمان الأوروبي بمثابة مفاجاة ». بينها كانت الأجواء تشير لعكس ذلك ، لاسيا وان الاسر اليلين قدموا تنازلاً محدوداً للفلسطينين ، نتيجة مواقف الضغط

الأوروبية ، تمثل في موافقتها على طلب « السياح للمزارعين العرب بتصدير منتجاتهم إلى المجموعة رأساً ، بدلاً من تصديرها عن طريق جهاز التسويق الاسرائيلي الحكومي » . [ اغريسكو ] .

ولكن المسؤول بالبرلمان الأوروبي، قال، « ان البرلمان لن يقترع على الإتفاقات مع اسرائيل حتى تشرين الأول القادم، والإقتراع على الاتفاقات في الدورة القادمة للبرلمان في أيلول القادم، من شأنه ان يتزامن مع زيارة خاصة من المقرر ان يقوم بها ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لمقر البرلمان ""، الأمر الذي قد يؤخر الإقتراع على الإتفاقات.

فضلاً عن ذلك، كان السيد مكولو هيكوسيكي، رئيس لجنة التنسيق الأوروبية للمنظات غير الحكومية قد وجه نداء عاجلاً « إلى كافة المنظات القومية في العالم والإتحادات والنقابات، وكل ضمير حي، للعمل على وقف المجزرة الدموية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مؤكداً ان البديل لسفك الدماء هو عقد المؤتمر الدولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية ، وحضور منظمة التحرير الفلسطينية "<sup>110</sup>.

وترافق مع هذه المواقف الرسمية وغير الرسمية الأوروبية العديد من مظاهر التأييد والتضامن الشعبية مع نضال الشعب العربي الفلسطيني ، وفي ذات الوقت ، الإستنكار والتنديد والإدانة للمهارسات الإجرامية التي ترتكبها قوات الجيش الصهيوني وغلاة المستوطنين ضد الجهاهير الشعبية الفلسطينية ، في كل المدن الأوروبية وغير الأوروبية .

لقد كان لمفاعيل الشورة الكانونية اشر عميق في الأوساط الشعبية والرسمية الأوروبية ، وان تمايزت مستويات ردود الفعل المباشرة . كما انها شكلت العنوان الرئيسي للحركة السياسية في دول المجموعة الأوروبية ، وعلى كل المستويات ، وفي مختلف المنابر . ومازالت تحتل موقعاً رئيسياً في

النشاطات الأوروبية ، رغم أن المواقف الفعلية الرسمية مازالت حتى اللحظة دون المستوى المطلوب . وهي تراوح في المسافة الفاصلة مابين الإستقلالية وبين الخضوع للضغوط الأمريكية ـ الاسرائيلية . ولكن يمكن القول ، ان المنحى السياسي الأوروبي يميل نحو الإستقلالية ، إلا ان شروط اللعبة السياسية تحتم على اوروبا ان تسير على البيض دون ان تكسر أي بيضة ، وإذا ما حصل ذلك ، فستفقد الدور الذي تطمح لان تلعبه في المنطقة لاحقاً . فهي في الوقت ، الذي تؤكد على حق تقرير المصير للفلسطينيين وتدعو لمؤتمر دولي تحت اشراف الأمم المتحدة بحضور منظمة التحرير الفلسطينية ، فإنها لاتنسى المصالح الاسرائيلية ولاتريد ان تخسر اسرائيل ، بمعنى آخر ، انها تحاول امساك العصا من الوسط ، كي اسرائيل ، بمعنى آخر ، انها تحاول امساك العلما من الوسط ، كي تتمكن من الضغط المتوازن على طرفي الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي ، وفي ذات اللحظة ، تحاول دفع الموقف الأمريكي نحو الأمام ، خاصة وانها تدرك ان اسرائيل لاتئاثر إلا بالضغوط الأمريكية ، لما لها من ثقل في الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية الاسرائيلية .

لكل ذلك ، فان الموقف الأوروبي يسير في الأرض الحرام ، الأمر الذي لا يدفعه للانتقال الدراماتيكي الكلي للجانب الفلسطيني ، وبالمقابل لا يدعمه واقفاً مكتوف الأيدي دون حراك سياسي . لذا فان الحركة الأوروبية محسوبة صعوداً او هبوطاً ، ولكنها في كل الأحوال حركة صاعدة نحو الأفضل ، ونحو التأثير الإيجابي في حركة الحل السياسي لازمة الصراع في المنطقة . وبقدر ماتستمر الثورة الكانونية الشعبية ، وبقدر ماتحمي القيادة السياسية الفلسطينية هذه الثورة من مطباتها السياسية ، بقدر ما تعمق عملية التحول في الموقف الأوروبي لصالح الحقوق الوطنية السياسية الفلسطينية ، وفي مقدمتها تحقيق هدف الحرية والإستقلال .

## أوروبا في الطريق.. ولكن ببطىء!

وإذا اعتبرنا ان الموقف الأوروبي مرّ بمرحلتين، حتى اللحظة، في حركت السياسية تجاه مفاعيل ثورة كانون البطلة ، وبالتالي تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية ، فإن المرحلة الأولى ، هي المرحلة الممتدة من لحظة اندلاع الثورة في كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧ ، وحتى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨ ، والمرحلة الثانية ، وتمتد من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨ حتى الآن ، بعد مضي عام ونصف .

وسمات المرحلة الثانية لم تختلف كثيراً عن المرحلة الأولى ، رغم الخطوات الجديدة في العملية السياسية الأوروبية ، لكنها امتازت بتكثيف النشاط الديبلوماسي تجاه الأطراف المختلفة من أجل تحريك عملية السلام .

ومن البديهي التأكيد، ان قرارات الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ، شكلت قوة دفع للنشاط الأوروبي ، كون دول المجموعة الأوروبية اعتبرتها تطوراً بارزاً في المواقف السياسية الفلسطينية ، وهي في الحقيقة كذلك ، فضلاً عن ان الجناح القيادي [ اليميني ـ اليسار الإصلاحي ] اقدم تنازلات سياسية مجانية ، لم يكن مضطراً لها ، وخاصة الموافقة على قراري مجلس الأمن ( ٢٤٢ » و ( ٣٣٨ » ، اللذين لم يتطرقا ، لا من قريب ولا من بعيد للحقوق الوطنية الفلسطينية . ولكن تلهف البعض من الفلسطينين على مصافحة اليد الأمريكية ، افقدهم القدرة على وضع الضوابط لحركتهم السياسية ! ؛ مما ساهم في ان تطلب امريكا

ودول المجموعة الأوروبية المزيد من التنازلات السياسية دون ان تحصل منظمة التحرير على شيء سياسي ملموس من الحقوق الوطنية الفلسطينية!.

ولعل المهم فيها نحن بصدده، الموقف الأوروبي، الذي بدأ من تشرين الثناني ( نوفمسير ) ١٩٨٨ تحركاً واسعاً في الإتجاهات السياسية المختلفة والمرتبطة بأزمة الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي .

وكان من بواكير الحركة السياسية الأوروبية في المرحلة الثانية ، اصدار المجموعة الأوروبية بياناً ناشدت فيه الإدارة الأمريكية منح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تأشيرة دخول لاراضيها لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة ، بعد ان اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها ذلك . واساس المناشدة ان الدول الأوروبية « تشعر بضرورة الحفاظ على تشييع الحركية التي ولدتها مقررات المجلس الوطني الفلسطيني »("") . ولكن الإدارة الأمريكية لم تلتفت كثيراً للمناشدة الأوروبية ، الأمر الذي يظهر ضعف التأثير الأوروبي على الموقف الأمريكي .

ورغم ذلك، لم تتوقف الحركة الأوروبية السياسية ، بل تواصلت بزخمها وحيويتها ، وتمثلت في البداية بنشاط متميز لكل من اليونان وايطاليا ، بالإضافة إلى السويد من مجموعة الدول الاسكندنافية ، مما ساعد في تحفيز حركة العديد من الدول الأوروبية المحافظة في قابليتها السياسية ، مثل هولندا وفنلندا ، وكذلك بمقايسس محددة بريطانيا ، رغم ماشكلته الحركة البريطانية المنفردة منذ بداية الثورة من تطور في موقفها ، ولكن بقيت في النطاق المتردد .

## « ترويكة » رودس في حدود الممكن!

وفي مطلع كانسون الثاني ( ساير ) ١٩٨٩ ، عقدت قمة رودس الأوروبية ، التمثلة الأوروبية ، المتمثلة بتشكيل لجنة ثلاثية من الدول الأثنتي عشرة ، تألفت من وزراء خارجية فرنسا ، اسبانيا واليونان ، مهمتها تقضي الحقائق واجراء الإتصالات السياسية بطرفي الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي ، فضلاً عن زيارة عدد من الدول العربية ، والتشاور مع امريكا والإتحاد السوفيتي .

كما أصدرت القمة بياناً سياسياً، جاء فيه: « ان القادة الأوروبيين المذين بحسون بقلق عميق تجاه الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة ، والشعور بالإحباط واليأس المتزايد لدى الشعب الفلسطيني لانعدام آفاق الحلول لمشاكله ، فهم يشددون على ضرورة متابعة الجهود في اتجاه تسوية سياسية عادلة ومقبولة واقعياً للنزاع العربي ـ الاسرائيلي ، وذلك وفقاً للمقترحات التي تضمنتها المواقف الأوروبية ، ومنها الصادر في بيان البندقية عام ١٩٨٠ ه "".

الملاحظ، ان المجموعة الأوروبية اعادت تأكيد نفسها مجدداً، ولم تحاول ان تتخطى حدود وسقف حركتها السياسية السابقة على ثورة كانون الفلسطينية ، المتعلقة بالدعوة لانعقاد المؤتمر الدولي ، وإدانة المهارسات الاسرائيلية الإجرامية ضد الجهاهير الفلسطينية . وهذا الموقف ليس جديداً على اوروبا ، ولكن يجب الإقرار ان مجرد اعادة التأكيد والتمسك بالدعوة للمؤتمسر الدولي تحت اشراف الأمم المتحدة ، يعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح . ولكن هذا الموقف الأوروبي يمكن ان تعود عنه اوروبا إذا أصيبت ولا سمح الله ، الثورة بمكروه ! ، ولم تتمكن القيادة السياسية الفلسطينية من حمايتها وصيانتها من عبث العابثين يميناً أو بساراً .

إذن الموقف الأوروبي جديد وليس بجديد ، جديد في تأكيده على مواقفه السابقة ، فضلاً عن تشكيل « الترويكا » الوزارية الثلاثية ، التي لم يعن تشكيلها تطوراً ملموساً في الحركة السياسية الأوروبية ، لاسيها وان حركتها وتأثيرها محدودان ، رغم انها ساهمت في التأكيد على الدور الفلسطيني ، واعطته زخماً سياسياً جديداً ، خاصة بعد زيارة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة لاسبانيا في ٢٦/١/١/٩٨، ولقائه الملك الإسباني ، خوان كارلوس ، واعضاء اللجنة الثلاثية ، من خلال فتحها الباب الأوروبي أمام الحركة السياسية الفلسطينية ، اضافة إلى ترطيب الأجواء الأوروبية المترددة وتحفيزها على التجاوب مع هجوم السلام الفلسطيني .

وليس بجديد، لانه لم يحمل تغييراً جدياً في الموقف الأوروبي العام ، وكونه راوح في حدود الممكن السياسي ، دون المحاولة لاخذ زمام المبادرة في الإعتراف ، على أقل تقدير بالدولة الفلسطينية ، التي اعلن عن قيامها المجلس الوطني الفلسطيني في ١٩٨٨/١١/١ .

ولكن هذا الموقف الأوروبي قابل للتقدم والتطور بمقدار ما تجيد القيادة الفلسطينية فن المناورة السياسية . وأكد المستشار الألماني الغربي ، هيلموت كول، على إمكانية ذلك عندما اعلن في ١١/ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٩ ، عن استعداد وقابلية المجموعة الأوروبية لطرح مبادرة سلام جديدة في الشرق الأوسط ، بهدف تمكين اوروبا من « وضع ثقلها السياسي في المرحلة الجديدة من جهود السلام هناد.

وأكد الوزير الفرنسي، رولان دوما بعد انفضاض اجتهاع المجلس السوزاري الأوروبي في مدريد في شباط (فبراير) ١٩٨٩، على ذات المنحى ، عندما قال: إنه « من دون انكار دور الولايات المتحدة في المنطقة ، فان اوروبا تعبر عن نفسها ، ولها للمرة الأولى دبلوماسية ناشطة على الأرض » . هذه النزعة الأوروبية تحتاج إلى دعم فلسطيني - عربي ،

من خلال استمرار ثورة كانون مشتعلة ، فضلاً عن تصعيدها وتطوير اساليبها الثورية في مواجهة المحتلين الصهاينة وايقاع اكبر الخسائر البشرية والاقتصادية في صفوفهم ، بالإضافة إلى ادارة المعركة السياسية الفلسطينية بشكل متزن ، يعكس الرغبة الفلسطينية في السلام ولايقع في شرك السراب السياسي ، والأوهام غير الواقعية . وعربياً من خلال التأكيد على الدور الأوروبي في عملية السلام . وربط ذلك بالعلاقات الاقتصادية ـ السياسية بين المجموعة الأوروبية من جهة ، والمجموعة العربية من جهة اخرى .

ان المجموعة الأوروبية ينتظرها دور هام في عملية تحريك عجلة السلام السياسي في المنطقة ، ولكن هذا الدور مرهون بالمدى الذي يمكن ان تلعبه هذه المجموعة في حركتها السياسية ، ومشروط بخروجها عن نطاق التبعية للسياسة الأمريكية والإبتزاز الاسرائيلي . وبالتالي يجب على القيادة السياسية الفلسطينية ان تدفع اوروبا كمجموعة ، وبشكل منفرد، نحو الدور الذي ينتظرها ، من دون ادارة الظهر للاطراف الدولية الاخرى، بها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك من دون حرق المراحل السياسية ومن دون اضاعة أية فرصة سياسية مها كانت صغيرة لالتقاطها والإستفادة منها في تطوير مواقف القوى المختلفة في الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي والأمريكي ، لأن الإتجاهات والقطاعات الاخرى من الرأى العام العالمي عسومة بالمعنى الايجابي لصالح القضية الفلسطينية .

#### بريطانيا تبادر بتحفظ

وإذا اخذنا الدور البريطاني على انفراد ، لتلمسنا الجديد النسبي في الحركة السياسية البريطانية تجاه الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي .

بريطانيا المحافظين والأكثر قرباً من واشنطن ومنهجها السياسي ، وبالتالي الأكثر تزمتاً من المسألة الفلسطينية ، كانت اول المبادرين ، من الأطراف الأوروبية ، في إرسال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ، دايفيد ميلور إلى الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ ، الذي انفجر غضباً ، كما قالت صحيفة ( الانديبندانت ) البريطانية ، ( لابسبب القذارة التي تعاني منها المخيات ، وإنها نتيجة للوحشية التي يعامل بها الاسرائيليون اللاجئين الفلسطينين »(١٠) .

لقد أثار الوزير الشاب حالة جدل واسعة ، نتيجة التصريحات الحادة التي اطلقها ضد المارسات الإجرامية الاسرائيلية ، والتي وجهت ضربة قوية للحكومة الاسرائيلية ، فضلاً عن انها شكلت بداية الخروج الأوروبي من « عقدة اوشويتس » ، واعتبرت « الصنداي تايمز » ان ميلور حقق ه . . شهرة واسعة الأسبوع الماضي ، من خلال أداء دور لبضع دقائق على المسرح في اكثر المسرحيات السياسية في العالم مأساوية [ القضية الفلسطينية ] » .

وأضافت الصحيفة البريطانية: « ومن خلال سلسلة من البيانات والتصريحات شديدة اللهجة فضلاً عن الإنفجار الإنفعالي الغاضب الذي صدر عنه ، لفت ميلور انظار العالم نحو البقعة المضطربة ، حيث يخضع الفلسطينيون المصابون بخيبة أمل من خلال اعبال العنف التي يعبرون بها عن إحباطهم ، مصداقية اسرائيل لاصعب اختبار تعرضت له منذ عقدين "(").

لقد كشف الوزير البريطاني، المهانة والبؤس الفلسطيني، الذي صنعته المبريالية بلاده، حكومته، منذ وعد بلفور عام ١٩١٧ وحتى إقامة الكيان الصهيوني، على حساب الانسان والأرض الفلسطينية في عام ١٩٤٨، قال ميلور إن « الظروف المعيشية في غيات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع

غزة الذي تحتله اسرائيل ، تشكل اهانة لكرامة الإنسان "''' ونفس الشيء ينطبق على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وقد تخلت و الغارديان البريطانية ، في مجرى التعليق على زيارته ، عن تحفظ افتتاحياتها السابقة عندما قالت في ١٩٨٨/١/٦ وان السيد ميلور ألقى نطرة واحدة على مخيم مروع وتصرف كها كان سيتصرف أي زائر يحترم نفسه . . . ان اسرائيل لاتستطيع التهرب من مسؤولية ما يحدث اكثر مما تستطيع التهرب من مسؤولية المذبحة الرهيبة خلال وجودها في لبنان المناث المنطيع التهرب من مسؤولية المذبحة الرهيبة خلال وجودها في لبنان المناث المناث ....

لقد ساهمت زيارة الوزير البريطاني لمخيم جباليا، وجملة التصريحات التي أطلقها ضد المهارسات الوحشية الاسرائيلية ، فضلًا عن توجيهه صفعة لكولونيل اسرائيلي في غزة ، اعتقل فتى في الرابعة عشرة من عمره دون سبب ، في « تحويل طابع الجدل حول الأراضي [ الفلسطينية ] المحتلة بين الاسرائيليين »("). أنفسهم ، الأمر الذي أثار حفيظة القيادة الاسرائيلية وحنقها على الوزير الشاب ، ووصفه وزير الدفاع الاسرائيلي ، اسحق رابين بأنه « شاب غر وثرثار » ، وردت وزارة الخارجية الاسرائيلية بلسان مديرها العام يوسي بيلين على انتقادات ميلور بأنها « غير مقبولة وغير معتادة بالنسبة لاسرائيل » . في حين اصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً على المهار يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البريطانية كاملة ، في أعلنت فيه « أن المراسات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية »(").

في ضوء مارافق زيارة الوزير ميلور وما تلاها من انتقادات اسرائيلية حادة وتجاوب بريطاني في التعديل الوزاري ، الذي طال حقيبة الوزير الشاب ، أرادت بريطانيا واستهدفت من الزيارة ، ومن تصريحات الوزير الشاب ، الذي تجاوز حدود المعقول الاسرائيلي ان تحطم ، عقدة الذنب » الأوروبية .

ومجيء عملية التحطيم من بريطانيا المحافظة ليس بريئاً على مايبدو ،

لاسيها وان تصريحات ميلور نزلت كها الثلج على قلوب وصدور الأوروبيين وحتى الأمريكان. الأمر الذي شجع الأوروبيين الاخرين على اطلاق العنان، بالمعنى النسبي، لانفسهم بالإدلاء بالتصريحات الإنتقادية الحادة ضد المهارسات الاسرائيلية الإرهابية ضد الجهاهير الفلسطينية المطالبة بحريتها واستقلالها.

لقد وجهت زيارة الوزير ميلور ضربة قوية للسياسة الاسرائيلية وافقدتها المصداقية، ليس أمام الرأي العام العالمي، وإنها أمام قطاع واسع من الرأي العام الاسرائيلي، وخلقت حالة جدل حقيقية حول مايجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والثابت من خلال سيناريو الزيارة وماتلاها ، ان الزيارة مبرمجة وخططة ، فبريطانيا دافعت عن تصريحات الوزير ، ولكنها بالمقابل لم تذهب بعيداً في استفزاز اسرائيل ، فأجرت تاتشر تعديلاً وزارياً ، استهدف حقيبة الوزير الشاب ، الذي عكس الموقف الإنساني والسياسي الحق من قضية ومأساة الشعب العربي الفلسطيني ، واستبدلته بالوزير وليم ولدغريف .

# لغة النواب من قاموس الخمسينات العربي

ومن التطور الملحوظ في عملية التحول الإيجابي للرأي العام البريطاني الرسمي كان عقد ندوة للتضامن مع الثورة الشعبية الفلسطينية ، من قبل تجمع بريطاني ضم عمثلين عن مختلف الأحزاب البريطانية الرئيسية ، عكس فيها النواب تضامنهم وتأييدهم للحق الوطني الفلسطيني ، و دانوا بشدة سياسة التكسير والإعتقال والتنكيل متعدد الأوجه الاسرائيلي ، ليس هذا فحسب ، بل ان بعض النواب استخدم في عملية انتقاده للمارسات الوحشية الاسرائيلية ضد الجاهير الشعبية الفلسطينية المفردات والمفاهيم

التي كانت تتربع على عرش القاموس السياسي العربي في الخمسينات والستينات ، والتي بات العرب يخشون استخدامها في الظروف الراهنة ، وطبعاً لهذا مايرره من الناحية الموضوعية .

ومن بين الذين تحدثوا في الندوة، النائب العمالي رون براون، الذي قال: ( ان اسرائيل (كيان مصطنع » تم زرعه في جسم المنطقة العربية بغية استمرار سيطرة الغرب على هذه المنطقة « تنفيذاً لسياسات الإمبريالية الغربية ، وخصوصاً الأمريكية التي لاتريد الفكاك من المنطقة وثرواتها » .

وأضاف انه لم يعد مقبولاً في الغرب، الذي خضع لفترة طويلة من التضليل ، الدفاع عن حقوق الإنسان و بالنسبة إلى اليهودي السوفياتي » وتجاهل كارثة ومأساة شعب بأكمله هو الشعب الفلسطيني ، واشار إلى ان للفلسطينين حقوقاً مبدئية و مثلهم في ذلك مثل بقية شعوب العالم » في مقدمتها الحق في الإستقلال الوطني والهوية الوطنية والأرض » .

وأكد النائب براون على حق الفلسطينيين في استخدام كل اشكال النضال ه من اجل الدفاع عن النفس ،

كما وتحدث في الندوة جيرالد كوفهان، وزير الخارجية في حكومة الظل العالم ، العالم ، العالم ، العالم ، العالم ، بعد قضية الأسلحة النووية .

وأشار إلى ان « العفن الموجود في قلب الشرق الأوسط هو ازمة الصراع العربي ـ الاسرائيلي المستمر لغير صالح الفلسطينيين المحرومين حتى من الحقوق المدنية في بلدهم ولغير صالح الدول العربية ولامرائيل نفسها » وأضاف ، ان منطقة الشرق الاوسط لن تعيش بسلام على الاطلاق « ما لم يتم الاعتراف بحق تقرير المصير الفلسطيني » . وأكد كوفهان « ان العنف أمر حسمي » ما دام هناك شعب محروم من حقوقه الطبيعية والانسانية . . . . وذكر انه اكد أمام الوزراء الاسرائيليين الذين التقاهم

مؤخراً على انه مهما بلغت قوة ( القبضة الحديدية ) التي يمكن ان تحشدها اسرائيل لانهاء الانتفاضة فإن مصيرها الفشل ، لان الفلسطينيين و يخوضون الان صراعاً بعد عشرين عاماً من الصبر والتحمل والمآسي من اجل الحرية » .

واستغرب وزير خارجية الطل العالية دعوة شامير لاقامة « الحكم الذاتي » متسائلًا عن الجهة « التي سيتفاوض ( شامير) معها من اجل هذا الغرض ؟ » مشيراً إلى ان الفلسطينين « لن يقبلوا اية تسوية مالم تحصل على موافقتهم اولاً ، حيث ان متطلباتهم ومأساتهم وحقوقهم وطموحاتهم « هي في قلب الأزمة في الشرق الأوسط »» .

وأكد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي، والذي يتبنى الدعوة له جميع الأطراف، باستثناء « شامير وتكتل ليكود في اسرائيل » داعياً إلى ضرورة التغلب على ما أسهاه بـ عقدة شامير » من خلال ممارسة الضغط من اي جهة آتى . .

وتحدث ايضاً النائب المحافظ روبرت هيكس ، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس التجمع البرلماني البريطاني في الرابطة البرلمانية العربية للأوروبية ، مؤيداً كل ماذكره كوفهان ، وخلص في المحصلة إلى التأكيد على ، ان و المؤتمر الدولي هو السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام على ان تكون منظمة التحرير هي التي تمثل الفلسطينين ، بها في ذلك و من هم تحت الاحتلال » » . وأضاف ان الفترة الراهنة تمثل فرصة قد لا تتكرر لبضع سنوات ، مشيراً إلى و مسؤولية المجتمع الدولي » الذي ينبغي ان يتحرك ويقوم برد فعل باتجاه هذه الانتفاضة [ الثورة ] بها في ذلك الحكومة البريطانية و التي انتمي لها وادعمها » . . . وقال ، « انه ينبغي على المحكومة البريطانية ان تتعلم من دروس الماضي وتتخذ موقفاً منطقياً إزاء منظمة التحرير ، خصوصاً ان لبريطانيا دوراً رئيسياً من خلال وزنها منظمة التحرير ، خصوصاً ان لبريطانيا دوراً رئيسياً من خلال وزنها

الدولي ۽ .

كما وتحدث النائب العمالي ، جيريمي كوريين ، الذي اكد قائلاً ، ان مايجري الآد في الأراضي المحتلة من اعمال بطش وقمع ضد الفلسطينيين ليس مصدره تصرفات فردية ، لكنه وينبع من وجود العنصرية في نسيج الهيكل الصهيوني الذي يستند عليه الحكم في اسرائيل » .

وحذر كوريين من المحاولات التي تقوم بها واشنطن للاطاحة بقيادة م.ت. ف. واستبدالها « بأصوات خافتة تدعي تمثيل الفلسطينيين » . . . مؤكداً على « الإعتراف بالمنظمة كممثل شرعى وحيد للفلسطينيين » .

ولفت كوريين الإنتباه إلى التضليل الإعلامي والسياسي الحاصل في الغرب حول « معجزة اسرائيل » وكيف ان التجربة الاسرائيلية حققت نجاحاً باهراً ، ان كان على الصعيد الاقتصادي او البشري . وسخر من الحديث الذي يشير إلى « تحضير الصحراء والمعجزة الاقتصادية » في اسرائيل ، مؤكداً على أنه لولا الدعم المستمر والمتواصل والذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات التي تقدمها واشنطن لاسرائيل سنوياً « لما يمكن ان تستمر دولة اسرائيل وحدها لبضعة اشهر » . وأكد في حديثه على « الدور القذر » الذي تقوم به حكومة اسرائيل على الصعيد الدولي لصالح الولايات المتحدة وسياستها الخارجية ، مشيراً في هذا الشأن الدولي لصالح الولايات المتحدة وسياستها الخارجية ، مشيراً في هذا الشأن الأوسط » (۱۳)

وتحدثت باربرا جنت [ ممثلة حزب الأحرار البريطاني ـ نيابة عن لورد ونيشيلسي ] ، وأكدت على ما اكده زملاؤها في الإعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد ، وفي حق تقرير المصير ، بها في ذلك الدولة المستقلة ، وتدعم الدعوة لعقد المؤتمر الدولي .

لقد عرَّت ثورة كانون الفلسطينية الكثير من المغالطات ، وأماطت اللثام

عن العديد من الحقائق المرتبطة بالصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي أمام الرأي العام العالمي ، وتحديداً الأوروبي العام ، وكل دولة على انفراد وما الإستدلال بأقوال عدد من النواب البريطانيين ذوي الإتجاهات الحزبية المختلفة، إلا برهاناً ساطعاً على هذه الحقيقة المادية وتكريساً لها .

## وزير يعمق وزير بحذر

ان الحركة السياسية البريطانية شهدت نشاطاً ملحوظاً بعد انفضاض المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني ( نوفمبر) ١٩٨٨ ، واعلان قراراته ، التي وجدت الإستحسان والإرتياح عند الحكومة البريطانية ، وهذا ما عكسه وزير الخارجية ، جيفري هاو ، الذي قال في مجلس العموم البريطاني ، انها تشكل « اساس طيب يمكن الإنطلاقة منه » ، ليس هذا فحسب ، بل وحمل اسرائيل مسؤولية مايجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، قائلا : « ان سياسة اسرائيل في الأراضي المحتلة هي المسؤولة عن حدوث الانتفاضة » معتبرا ان الظروف قد حانت ، والمناخ بات ملائها لان تتجه « اسرائيل إلى إقرار تسوية سلمية »(1°).

وفي الذكرى السنوية الأولى للثورة الشعبية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ، خطت الحكومة البريطانية خطوة جديدة نحو منظمة التحرير الفلسطينية ، حيث التقى وزير الشؤون الخارجية ، ولدغريف مع المستشار الإعلامي لرئيس اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير في لندن يوم الإعلامي لرئيس اللقاء الأول على هذا المستوى منذ خمس سنوات خلت .

وفي اليوم التالي، عقب الوزير الشاب على السياسة الاسرائيلية المتعنة وغير الواقعية ، في تصريح صحفي ، بالقول : « ان اسرائيل تسير وهي نائمة نحو الكارثة »(°°) .

ويبدو من خلال التتبع لحركة وتصريحات الوزير ولدغريف ، انه يسير

في ذات الطريق التي سلكها سلفه في الوزارة \_ ميلور ، الأمر الذي يشير إلى ان السياسة البريطانية مرسومة بدقة في هذا الإتجاه ، فضلًا عن انها ليست في حركة مستقلة كلياً عن الإجماع الأوروبي، ولا هي أيضاً خارج نطاق التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا ما اكدته اوساط بريطانية رسمية ، ذكرت ان « ثمة تفاهماً اميركياً \_ بريطانياً بخصوص طبيعة التحرك في المرحلة المقبلة » ، وأضافت : ولولا ذلك « لما وجدت انه من المكن ان يطلق ولدغريف العنان لتصريحاته بهذه الطريقة »("").

وفي سياق الحركة السياسية البريطانية تجاه م. ت. ف. رحبت رئيسة الوزراء البريطانية ، مارغريت تاتشر بالخطاب الدي ألقاه الأخ أبو عهار أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في جنيف ، ووصعت صحيفة الانديبندت البريطانية ، ذلك بأنه «ترحيب مبالغ فيه (۲۰۰)». ولكن بالنظر إلى منحى الحركة السياسية البريطانية ، لا يبدو الأمر كذلك ، فالترحيب يندرج في دائرة التقدم الحذر تجاه المنظمة ، فضلاً عن انه يشكل احد أطعمة السنارة » البريطانية لتشجيع القيادة الفلسطينية على تقديم المزيد من التنازلات السياسية المجانية ؛ كها انه يدخل في نطاق تعزيز الدور البريطاني بين اطراف الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ، من خلال ظهوره بمظهر الموقف المتوازن وغير المنحاز .

ومما لا شك فيه، ان الموقف البريطاني ازداد نشاطاً بعدما اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء الحوار مع م.ت.ف. ، الأمر الذي دفع بريطانيا لارسال وزيرها الشاب ، ولدغريف إلى تونس، للقاء رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة هناك في ١٩٨٩/١/١٤ ، والذي اعتبر هذا اللقاء تطوراً جديداً في الحركة السياسية البريطانية ، سيتبعها مواقف اكثر تطوراً ، طالما بقيت الثورة الكانونية مستمرة ومتصاعدة في عنفوانها الثورى .

من البديهي التأكيد، ان الموقف البريطاني تطور وانتقل حطوات جديدة للامام، ماتجاه الحقوق الوطبية الفلسطينية ، رغم انه مازال حتى اللحظة غير موافق على الدولة الفلسطينية ، التي يرى انه « يجب ان تأخذ [ الدولة ] شكلًا من اشكال الكونفدرالية مع الأردن »(^^).

وهذا هو الإتجاه الأوروبي العام، وكذلك الأمريكي، حيث بات من المؤكد ان الرأي العام الغربي الإمبريالي الرسمي، أصبح مقتنعاً بضرورة اعطاء الفلسطينيين بعض الحقوق السياسية، ولكن دون الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة! ، وذلك خوفاً على مصالحهم، وإدراكاً منهم ان ربط الفلسطينيين سياسياً بنظام عريق بارتباطاته مع الإمبريالية العالمية النظام الأردني - سيزيل عوامل خوفهم وخوف الحليف الاسرائيلي من حدوث تطورات دراماتيكية جديدة داخل الكيان الصهيوني وفي المنطقة.

ولكن هذا الموقف غير الإيجابي من مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة ، فضلاً عن سياسة الإستزاز الأوروبية ـ الأمريكية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بالإمكان وضع فرامل قوية له ، في حال حافظت القيادة السياسية الفلسطينية على اتزانها السياسي ، الذي يجب ان يذهب إلى ابعد حدود المناورة ، ولكن دون تقديم التنازلات السياسية المجانية ، التي في حال استمرارها سنؤدي بالضرورة إلى ان تدير دول المجموعة الأوروبية وامريكا الظهر لقيادة م . ت . ف . بعد ان تستنزفها بسياسة الإبتزاز المفضوحة .

وارتباطاً بذلك، فان على قياده المنظمة ان ترى الجديد في الرأي العام المغربي الإمبريالي، وتدفعه خطوات جديدة للامام، وذلك من خلال التمسك ببرنامج الإجماع الوطني، الذي يقف في رأس مقرراته حماية الثورة الشعبية وتصعيدها وتجذيرها على كل الصعد، لانه باستمرارها

وتـواصلها ، من المؤكد ان تنتقل المواقف الأوروبية ـ الأمريكية المختلفة خطوات متقدمة اكثر فأكثر باتجاه اقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

## بريطانيا نموذج

وأخف المتحول السياسي البريطاني كنموذج اوروبي ، بربطانيا المحافظين، والأكثر قربا من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالتالي من اسرائيل ، ليس صدفة او اختيارا عفويا ، وإنها القصد رؤية حجم التحولات التي أصابت هذا القطاع الهام من الرأي العام العالمي

وعدم التطرق للتحولات التي طرأت على الرأي العام في فرنسا ، الطاليا ، هولندا ، بلجيكا ، المانيا الغربية . . . وغيرها من الدول الأوروبية والاسكندنافية ، ليس انتقاصاً من اثر هذه التحولات في معركة الشعب العربي الفلسطيني ، ولا من قيمة هذه التحولات وأثرها في التحولات العامة في الرأي العام العالمي ؛ وإنها الهدف الإقتصار على النموذج البريطاني ، في رؤية حجم التحولات الاخرى ، فلم يغب عن المذهن زيارة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى فرنسا والتقائه السرئيس الفرنسي ، ميتران ، فضلًا عن رفع فرنسا مستوى عثلية م. ت. ف . الدبلوماسية ، والتصريحنات الفرنسية الواضحة بالنسة للحقوق الفلسطينية .

كما الأمر بالنسبة لالمانيا الغربية ، وهولندا وفنلندا المحافظتين تجاه المسالة الفلسطينية ، والتطورات التي طرأت على مواقفهم السياسية والحراك الإيجابي في الرأي العام داخل كل بلد من البلدان الأوروبية .

ان معىركة الـرأي العام العالمي، ليست معركة بسيطة، إنها معركة ضرورية وهـامـة لكسب الحلقات الاخرى من المعركة السياسية، التي باكتمال النجاح فيها ، تكتمل شروط تحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصروإقامة الدولة الوطنية المستقلة .

ومعركة الرأي العام العالمي لم تنته بعد ، بل يمكن القول انها بدأت وقطعت شوطاً على طريق النجاح ، ولكنها بحاجة إلى المواصلة والإستمرارية لكسب قطاعاتها المختلفة الرسمية والشعبية ، وخصوصاً في اوروبا وامريكا ، لما لهذا القطاع من موقع حساس في حسم بعض الحلقات الضرورية لانجاز وتجسيد الأهداف الوطنية الفلسطينية . الأمر الذي يترتب على ذلك ، عدم التوقف في منتصف الطريق ، وترك زمام المبادرة للعدو الصهيوفي الذي يعترف ، بأنه خسر معركة الرأي العام العالمي ، فمثلاً ، يديعوت احرونوت ، تقول : « على الصعيد الدولي ، فلا ريب ان الانتفاضة [ الثورة ] هي التي منحت المجلس الوطني الفلسطيني الدافع والجرأة على اعلان قيام « الدولة المستقلة » . وليس واضحاً بعد ماهي الإنجازات الحقيقية لهذه الخطوة ، وذلك على الرغم من انها حظيت باعتراف مايزيد على خسين دولة ، ومباركة عشرات الدول ـ بها فيها دول اوروبا الغربية ـ ففي الحلبة الدولية تنزايد الشرعية المنوحة لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة » .

وأضافت « الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية ، لكنها منحت منظمة التحرير الفلسطينية الإشارة ، بان قفزة صغيرة اخرى ، لمحة اضافية من الإعتدال! [ الأدق التصعيد لأوار الثورة الشعبية] وعندها سوف يكون الإعتراف في الجيب "".

وفي تعليق « بنحاس عنبري » على زيارة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى فرنسا ، اكد على المكانة الرفيعة ، التي حققتها المنظمة على المستوى الأوروبي ، قائلًا : « ولا تكمن اهمية زيارة عرفات لفرنسا فقط

باعتباره توطئة لزيارته لواشنطن ، بل تحمل أيضاً أهمية خاصة بها . وقد طرأت في الأونة الأخيرة تطورات تضع العلاقات بين المنظمة وأوروبا في إطار أسس جديدة في تعزيز مكانة المنظمة على الساحة الدولية وفي نظر الأوروبين "(''').

ومن الجدير بالتأكيد، ان كسب معركة الرأي العام العالمي يعتبر احدى الإسجازات الهامة ، التي حققتها الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي يجب تطويرها ودفعها للامام كي تشمل كل موقع وقطاع من قطاعات الرأي العام ، لأن الفعل العكسي لهذه الإنجازات ، هو ، عزل الكيان الصهيوني وفضح مراميه العدوانية وحشره في الزاوية ، الأمر الذي سيزيد من مفاعيل ضغط الثورة الكانونية عليه وعلى اوساط الرأي العام داخله ، مما قد بساهم في تفجير الأوضاع الداخلية ، إذا ما استمر غلاة التسطرف اليميني في تعنتهم وصلفهم الرجعي ، وعدم اخدهم جملة التغيرات الجذرية التي حصلت بعين الإعتبار!.

### ثانيًا: على الصعيد العربي

المفارقة الغريبة والمؤلمة، التي أكدها تاريخ الصراع العربي [الفلسطيني] - الاسرائيلي، ان كل عمليات النهوض الوطني الفلسطيني منذ ثلاثينات القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة، التي نقف أمامها، جاءت في لحظات الإنحدار والتمزق العربي، وهي بالضرورة بفعل قوانين التطور الاجتهاعي، وليست مسألة رغبة ذاتية، بقدر ماهي عملية موضوعية مستقلة عن ارادة الجهاهير العربية وقواها الوطنية والتقدمية.

وقد شكل غياب هذا العامل الهام والأساسي في الصراع في زمن النهوض الفلسطيني نقطة سوداء مظلمة ومتعاكسة مع ارادة الجماهير الشعبية

العربية، وتوقها للتحرر القومي واشادة صرح النهضة العربية في التنمية الاقتصادية وتعزيز الديمقراطية وبناء دولة الوحدة .

وتأثرت سلباً الجماهير الفلسطينية بشكل مباشر، نتاج ضعف وهزال هذا العامل الضروري ، لاسيها وان المعركة الدائرة على الأرض الفلسطينية منذ نهايات القسرن الماضي مع بدء الغزوة الصهيونية عام ١٨٨٢ ، كانت ومازالت بأسلوب مختلف معركة قومية ، وليست محصورة بالنطاق الوطني الفلسطيني ، وهكذا كانت طيلة عقود وأعوام الصراع ، إدراكاً من القوى العربية المختلفة ، بَعُدت أو قربت من الأرض الفلسطينية ، بأن الصراع يطالها ، وانه لايمكن لها ادارة الظهر لهذا الصراع .

ورغم ما اتخذه طابع الصراع منذ اندلاع شرارة الثورة في كانون ١٩٨٧ في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، ببروز الطابع الفلسطيني إلى واجهة الأحداث، وانعكاسه على خارطة الصراع، بحيث امسى فلسطينياً اسرائيلياً، وهذا يعكس بالضرورة معلم الصراع الأساسي الدائر في المنطقة، ويعطي المأساة الفلسطينية مصداقية اكبر واكثر وضوحاً من المراحل التاريخية السابقة، فضلاً عن ذلك، فإنه يدلل على أن الجماهير الفلسطينية قررت أن تتحمل هي ثقل الحمل الوطني والقومي، دفاعاً عن انتهائها وهويتها وحقوقها الوطنية وتفعيلاً لمحيطها القومي واخراجه عن حالة الصمت الإرغامية المفروضة عليه. بالإضافة إلى الزخم والتأثير الهائل لانفجار مفاعيل هذه الثورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الجماهير الفلسطينية ذاتها، وعلى الإحتلال الصهيوني، الذي أصابه الشلل والإرباك السياسي والعسكري والاقتصادي والإيديولوجي.

ورغم ايجابية اتسام الصراع بهذه السمة ، إلا انه لا يجوز في اثناء قراءة معطيات وعناصر الصراع إدارة الظهر للمسألة القومية او إغفالها . لان في ذلك قراءة ناقصة وارادوية ، ترى الأشياء والمؤثرات في لحظتها وتغفل قراءة

حركة الصراع في صيرورن، ، وقبل ذلك في مسبباته وجذوره ، الأمر الذي يؤدي إلى التقوقع في الدائرة القطرية ، التي تحمل في طياتها استمراراً لحالة الإنهيار والإنكسار العربية العامة .

ان ترابط الحلقات القطرية في السلسلة القومية العربية ليؤكد الحاجة الموضوعية لكل حلقة من هذه الحلقات لبعضها بعضاً. ولا يعني بتاتاً بؤس وانهيار الحالة العربية العامة نفياً لهذه الحقيقة ؛ فهذه مرحلة من عمر التبطور القومي العربي لابد من اخذها في سياقها السياسي ـ التاريخي ، وهي بالضرورة حالة مؤقتة لا يمكن لها ان تدوم ، لان في ذلك تعاكساً مع شروط فعل قوانين التطور الاجتهاعي .

فضلًا عن ذلك، لا يمكن النظر للعملية الثورية الفلسطينية بمعزل عن حلقات السلسلة العربية ، فهي جزء لايتجزأ من هذه السلسلة ، وهي لب الصراع القومي الدائر منذ قرن مضى ؛ وبالتالي فالحراك الاجتماعي ـ السياسي ـ الفكري الدائر على الأرض الفلسطينية ليس سوى رافعة لحالة التمزق والتشتت والإنهيار العربي الرسمي وينسبة اقل الشعبي . وتساهم بمقدار قابلية واستعداد حركة التغيير العربية في هذه الحلقة او تلك ، وفي كل الأحوال فانها احدثت بهذا القدر او ذاك تحولاً ايجابياً في المناخ القومي التقدمي العربي، وأفسدت بالضرورة «مناخ كامب ديفيد المؤكسد» ، الذي غطى سهاء المنطقة العربية ، اي انها اعادت تكرير الهواء وتجديد نقائه من ثاني اوكسيد الكربون في الحلقة الأهم والأخطر في الصراع العربي [ الفلسطيني ] ـ الاسرائيلي .

وبناء عليه، فان مرحلة كامب ديفيد رغم انها اضحت عنوان المرحلة العربية الرسمية كلها ، والتي ترسمت في قمة الدار البيضاء العربية في أيار (مايو) ١٩٨٩ ، مع عودة النظام المصري محملًا بأثقال واعباء الاتفاقيات المشؤومة إلى الجامعة العربية ، مع ما رافق ذلك من اجراءات وترتيبات

سياسية واقتصادية مختلفة ، لكنها في احط مراحلها واكثرها عفناً ، الأمر الذي يعني ، ان هده المرحلة تشهد بالصرورة بداية النهاية ؛ لان ما تعاليه الأنظمة ، كل على انفراد ومجتمعة ، من ازمات سياسية واقتصادية ـ اجتهاعية وبالتالي فكرية [ ايديولوجية ] يؤشر إلى هذه الحقيقة والتي سيتخذ مجرى اندحارها اشكالاً مختلفة ، ارتباطاً بشروط العملية الثورية في كل حلقة من الحلقات القومية العربية ، بالإضافة إلى الأثار العربية العامة على الحلقات القطرية .

## ثورة كانون تؤسس لمرحلة نوعية جديدة

في ضوء هذا التنافر [ في طابع الحالة الثورية ] والتجاذب بين الحلقة الفلسطينية ومجمل الحلقات العربية الاخرى ، المستند إلى التداخل المدياليكتيكي ، إلى النسيج القومي الواحد ، إلى التركيب العضوي ، المبنيوي للواقع العربي ، بالضرورة ان تفعل كل حلقة فعلها في الاخرى ، ان تؤثر فيها وتتأثر منها . بتعبير آخر ، بمقدار ما تحمل كل حلقة من مفاعيل الحراك والتغيير الاجتهاعي ـ السياسي سلبا ام ايجابا ، بمقدار ما تؤثر في مجريات الأمور في نطاق الحلقة الأخرى . واستنادا إلى ذلك ، ما تؤثر في مجريات الأمور في نطاق الحلقة الأخرى . واستنادا إلى ذلك ، فان الحلقة الفلسطينية وما حملته ، وستحمله من مقادير الفعل الثوري المائلة والمقدفقة في بحر الثورة الملسطينية الخالد منذ مايزيد على العام ونصف العام ، والتي اجترحت خلالها الجهاهير الشعبية اعهالاً بطولية عظيمة تتجاوز في امثلتها ونهاذجها ، التي لاتحصى في عموم المخيهات عظيمة تلعربية العربية العرب

ان عمليات المجابهة اليومية النضالية ، السياسية ، الاقتصادية ، الاجتهاعية والسيكولوجية ، والثقافية ـ الفكرية لقوات الاحتلال الصهيوني

وغلاة المستوطنين ، وتصدر هذه العمليات الرائعة صفحات الصحف ونشرات الأخبار وشاشات التلفزة في اصفاع العالم المختلفة ، تحمل في طياتها عوامل تنشيط ادوات التغيير المعرفية والكفاحية في النطاق العربي . وان تخلف حجم رد الفعل التغييري العربي عن عمق وتجذر وقوة الفعل الفلسطيني، فلا يعني ذلك بتاتاً ان الواقع العربي يعيش حالة و سكونية »!، بالمطلق لا .

ان الواقع العربي، بحكم سيطرة الكابوس السلطوي القمعي القطري والعام المتعفن، وخضوع وتأثر ادوات التغير الثوري - القوى الديمقراطية المختلفة - في الساحة العربية سلباً ، نتاج افتقادها للرأس التحرري والقومي الديمقراطي ، وتعثر تجذر الأدوات الديمقراطية الثورية في الحلقات المختلفة ، وفي السلسلة العربية ككل ، لذلك تأخر رد الفعل ، ومازال يراوح بين البيان السياسي والندوة الفكرية والتظاهرة المرخص لها ، باستثناء ظاهرة المقاومة الوطنية اللبنانية . لكن الأمور تتحرك ، وبالضرورة ان تحت الرماد العربي جمراً يتقد شيئاً فشيئاً ، بانتظار ان تأتي الريح لتذر سحب الرماد العربية وتشعل الجمر العربي ، وتطهر الساحة العربية من عفن وتسوس الحقبة الكامب ديفيدية ، وفي الوقت ذاته تضيء شعلة التغير القومي الديمقراطي .

وبناء على ذلك، فإن الشورة الكانونية المباركة تؤسس لمرحلة نوعية جديدة في الساحة العربية ، ورياح تغييرها آتية لاريب فيها .

ان الجهاهير العربية ، التي تشاهد او تسمع او تقرأ أخبار اشقائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهم يقاتلون بالحجر والمقلاع والسكين والنقيفة وغيرها من الأدوات البسيطة المتوفرة بين ايديهم جيش الاحتلال الصهبوني المزنر بأسلحة الموت والدمار حتى أسنانه ، لايمكن الا أن تتأثر ، ولايمكن إلا ان تولد هذه الحالة المستمرة والمتواصلة منذ مايزيد على

العام ونصف العام تغييراً نفسياً وسلوكياً جديداً ، ان تنهض بهمم الرحال والنساء والأطفال العرب ، وفي النطاق العربي العام .

وما حدث في معان والكرك والطفيلة من احداث ثورية في بيسان (أبريل) ١٩٨٩ ، رغم ان أسامها تعود للجذر الاقتصادي ، ليس سوى انعكاس لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك ما جرى في الصومال في تموز (يوليو) ١٩٨٩ [ بغض النظر عن خلفياته ] هو أيضاً انعكاس للذي يجري في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة . الأمر الذي يؤكد ، ان مفاعيل الثورة لن تقف عند الحدود التي نعيشها اليوم ، لاسيها وان شروط الحالة الثورية في بعض الأقطار العربية آخذة في التبلور شيئاً في مقدار ما تتعمق الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ، بمقدار ما تقرب احتى وان لم يكتمل ماتقترب احتى وان لم يكتمل نضوج اداة التغيير الديمقراطي . .

## التاريخ يكرر نفسه في مهزلة الرئيس!

ولإدراك اطراف المعسكر المعادي ، الإمبريالي ـ الصهيوني والرجعي العربي المخاطر التي تحملها الثورة الشعبية الفلسطينية في الضفة والقطاع ، على مشاريعهم ومصالحهم المشتركة في المنطقة ، تحركوا جميعا ، كل طرف من اتجاه ، بهدف تطويق واجهاض الثورة في المهد ، وقبل ان تصل نيرانها إلى مصالح كل فريق .

فاسرائيل زجت بقواتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وكأنها تحتلها من جديد ، واستخدمت تواتها اسلحة موت لم تستعمل من قبل ، كقنابل الغاز والطلقات مختلفة العيارات والأسهاء والتركيب ، ومارست أساليب القتل النازية المتطورة في مواجهة الجهاهير الشعبية الفلسطينية .

والولايات المتحدة الأمريكية جردت حملة ديبلوماسية قادها وزير خارجيتها السابق ، جورج شولتز . ورئيس نظام كامب ديفيد ، حسني مبارك اراد تكرار مؤامرة ملوك وامراء وسلاطين العرب مع ثورة ١٩٣٦ الفلسطينية ، حينها اعلن عن مبادرته ـ المؤامرة اثناء جولته التي شملت اوروبا وامريكا في نهاية كانون الثاني (يناير) مطلع شباط (فبراير) ١٩٨٨ ، التي تمحور جوهرها في الدعوة إلى « وقف اعهال العنف » بين الجهاهير الفلسطينية الثائرة وبين المحتلين الصهاينة لمدة ستة اشهر!؟! . ليس هذا فحسب ، بل ان السلطات المصرية ذهبت بعيداً في ممارسة الضغط المباشر على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، حيث أبدت سلطات القاهرة « أسفها » للتعليمات التي أعطتها م . ت . ف . ـ القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الفلسطينية ، بمقاطعة جولة وزير الخارجية الأمريكي .

أما الصحافة المصرية، شبه الرسمية، فقد وجهت انتقادات قاسية إلى الإضراب العام الذي طبق في الضفة[ الفلسطينية ] وقطاع غزة بمناسبة زيارة شولتز لفلسطين المحتلة .

انطلاقاً من ذلك، نجد ان الرئيس المصري ونظامه الغارق في اوحال كامب ديفيد ، كان الأكثر سفوراً وتبجحاً ، لاسيها وانه لم يحاول ان يستفيد من الحالة الشورية الفلسطينية ليتحلل من قيود وأثقال كامب ديفيد ، وبالتالي من العلاقة مع الكيان الصهيوني ، ويضغط من اجل الرضوخ للحقوق الوطنية الفلسطينية ، لا ، لم يفعل ذلك ، بل فعل العكس تماماً . اولا ، انه ساوى بين الجهاهير الفلسطينية الثائرة على الاحتلال وقيوده ، والمناضلة من اجل بلوغ هدف الحرية والإستقلال وبين سلطات الاحتلال الصهيونية ، التي تمارس ابشع أساليب التنكيل والقمع ضد المواطنين العزل في الضفة والقطاع . ثانياً ، غيب جوهر الصراع ، واظهره المواطنين العزل في الضفة والقطاع . ثانياً ، غيب جوهر الصراع ، واظهره

على غير حقيقته . ثالثاً ، استهدف بذلك الضغط على الفلسطينيين في المداخل وعلى قيادة م . ت . ف . في الخارج . رابعاً ، حاول ال يطمئل الملك حسين على دوره وموقعه في العملية التصعوية ، تأكيده على الخيار الأردني ، خامساً ، حاول ال يمهد الطريق أمام عملية « الإجهاض » الأمريكية التي قادها الوزير شولتز ، وهذا ما اكدته السلطات المصرية ووسائل اعلامها الرسمية وشبه الرسمية عقب المبادرة ـ المؤامرة .

ولكن نسي الرئيس المصري ان ذاكرة الشعوب قوية ، وإنها أيضاً لكتر ما ذاقت من القتل والتبديد على يد الأنظمة العربية ما عادت تتق بها ، لاسيها وانها ترى وتشاهد بأم عينيها أي مآل ومنحدر أوقعت مصر العرب فيه بعد توقيعها معاهدات كامب ديفيد .

فضلًا عن ذلك، ان عمليات القهر السياسي والاقتصادي والاجتهاعي والثقافي ـ الفكري ـ التي مارستها ونفذتها سلطات الاحتلال ضد الجهاهير الفلسطينية على مدار العشرين عاماً التي سبقت الشورة الكانونية ، بالإضافة إلى عملية التطور التنظيمي والسياسي والكفاحي التي طرأت على فصائل الثورة ، كل على انفراد ، والثورة ككل ، جميعها عوامل تؤكد ان رد الجهاهير الفلسطينية على المبادرة ـ المؤامرة مزيد من التصعيد والتجذر والتعمق للعملية الشورية ، وهذا ما حصل وبذلك وحهت الثورة المديسمسرية ضربة قوية لنظام كامب ديفيد ولاسياده الإمبرياليين في واشنطن ، كها وجهت لطمة صاعقة إلى كل من اسرائيل والأردن ، وافقدتها الصواب ، وشلب تفكيرهما ، وأوقعتها في حالة من الذهول لفترة من الوقت ليست بالقصرة .

ومن البديهي التأكيد، كما اشرنا سابعاً، ان المبادرة المهزلة وغيرها من المارسات التآمرية العربية ، ليست إلا الإنعكاس الطبيعي لجوهر أهل النظام العربي ، الخائف من أية عملية ثورية ، وخصوصاً في الأراضي

الفلسطينية المحتلة ، لما للقضية الفلسطينية من موقع لدى الجهاهير العربية . وهذا ما عبرت عنه الجهاهير الشعبية المصرية من رد فعل ايجابي متضامن مع الثورة الكانوبية ، حيث شهدت القاهرة عدة تظاهرات مؤيدة للكفاح الشعبي الفلسطيني ، واصطدم المتظاهرون في الجامعات [ القاهرة وعين شمس ] مع رجال الشرطة ، الذين استخدموا وسائل القمع المختلفة ، مما وضع حداً سريعاً لامتداد وتواصل هذه المظاهرات ، فضلا عن ذلك ، « اصدر وزير الداخلية [ المصري ] يوم ٦ كانون الثاني ويناير ] مامراً منع بموجبه التظاهرات في الشوارع في كافة انحاء مصر "".

وكذلك الأمر في الأردن والمغرب حيث تصدت هذه الأنظمة للجهاهير العربية، التي خرجت للتضامن مع أشقائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يتوقف نطاق اجراءات هذه الأنظمة عند حدود منع التظاهرات، لا بل قامت بإعتقال أعداد غفيرة من المشاركين بالمظاهرات، بالإضافة إلى زرع أجهزة الأمن وسط الجهاهير واستنفارها إلى أقصى درجات الإستنفار وغيرها من المهارسات القمعية السلطوية ضد الجهاهير العربية.

#### القمة تنفي القمة!

ومن بين الإنجازات الهامة، التي حققتها الثورة الديسمبرية الفلسطينية انها وجهت لطمة قوية وتدميرية لمقررات قمة عهان الطارئة ، المنعقدة في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٧ ، والتي استهدف من خلالها النظام الأردني بشكل خاص ، والنظام العربي عموماً، تهميش القضية الفلسطينية ، كمقدمة لتصفيتها وتبديدها ، وتجلى ذلك في بنود جدول أعهال القمة العربية ، حيث رُكنت القضية في نهاية شُلَم جدول الأعهال ، وقبل ذلك ،

تمثل في طريقة استقبال الوفد الفلسطيني ، بالإضافة إلى القيود التي فرضت عليه في عهان ، وكذلك في المقررات ، التي حاول النظام الأردني وغيره من الأنظمة العربية التلاعب بالمقررات المتعلقة بدور ومكانة م . ت . ف . وتمثيلها للشعب الفلسطيني . . . الخ .

ولم يمض شهر على تلك القمة التصفوية، ولم يجف بعد حبر قراراتها، حتى انفجر بركان الحقد الشعبي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي احرق كل المقررات ودفن معها الخيار الأردني، والمشاريع التصفوية الأخرى ( التقاسم الوظيفي المشترك » الاسرائيلي - الأردني، خطة ما يسمى بد « التنمية » ، وايجاد « البدائل » عن القيادة الوحيدة والشرعية للشعب العربي الفلسطيني ، م . ت . ف . . .

ثورة كانون لم تكن في وارد النظام العربي، واعتقدوا ان الأمور باتت «سالكة وآمنة » في تحقيق غاياتهم التصفوية ضد المسألة الفلسطينية ، التي ضاقوا ذرعاً بها وبممثل الشعب العربي الفلسطيني الشرعي والوحيد م. ت. ف. ، لذا حثوا الخطى في اكثر من موقع ومكان ، من اجل تكامل عملية التصفية الجسدية والسياسية للقضية ، بعناصرها الرئيسية المكونة ١ م في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كان العمل جارياً بين كل من الأردن واسرائيل على تحقيق مشر وع التقاسم الوظيفي وغيره من العمليات التآمرية كد تعيين البلديات » و « التنمية » وغيرها . ٢ - في لبنان ، كان يجري الذبح الجسدي للركيزة العلنية للثورة ، للبندقية الفلسطينية المشرعة لمقاتلة الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان . ٣ - وفي القمة رسموا هذه التعليات من خلال تهميش القضية الفلسطينية بأكثر من طريقة التعليات من خلال تهميش القضية الفلسطينية بأكثر من طريقة واسلوب ! .

لم يكن ذلك وليد الصدفة!، ولا هو ( غلطة » غير مقصودة، بل هو، التقاطع والتكامل . فكل حلقة تكمل الأخرى وتعمقها ، وتسعى لجر

الحلقات الاخرى إلى مستنقع كامب ديفيد، الأمر الذي يؤكد، ان النظام العربي بات اكثر اقتراباً من الحاضنة الأمريكية.

ولكن «حرارة » هذه الحاضنة لم تؤمن « الدفء » لأهل النظام ، ولم تصنهم من حجارة الثورة الشعبية الفلسطينية في الضفة والقطاع ، مما يدل على ان الأنظمة مها تزنرت بأسلحة القمع والتنكيل . ، ومها شرّعت وسنّت من قوانين كبت الحريات المديمقراطية ، ومها فتحت من المعتقلات فانها ضعيفة جداً أمام ارادة الجماهير الشعبية عندما تعلن الولاء لحريتها ، وحرية الوطن . وهذا ما اكدته ثورة كانون الشعبية العظيمة حيث استطاعت ان ترغم الحكام العرب ، على ان يعقدوا قمة جديدة ، ولو بعد سبعة أشهر من اندلاعها ، في الجزائر ، قمة الانتفاضة ، في ولو بعد سبعة أشهر من اندلاعها ، في الجزائر ، قمة الانتفاضة ، في خلال اعتمادهم للورقة الفلسطينية المقدمة للقمة الطارئة ، ومما جاء في البيان الختامي مايلي .

وبحث المؤغر التدابير الكفيلة بدعم الانتفاضة وتعزيز فعاليتها وضان استمراريتها وتصاعدها واكد التزامه بتقديم كافة المساعدات الضرورية بمختلف الوسائل والأشكال إلى الشعب الفلسطيني، لضان استمرار مقاومته وانتفاضته بقيادة منظمة التحرير الفسطينية. حتى تحقيق اهدافه الوطنية الثابتة ).

كما دعما المؤتمر و مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لالزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحكام الاتفاقيات الدولية، ووقف عارساتها القمعية واللانسانية ، والعمل على تحقيق الإنسحاب الاسرائيلي الفوري الكمامل من جميع الأراضي العربية المحتلة ، ووضع الأراضي الفلسطينية تحت اشراف مؤقت للأمم المتحدة يوفر الحماية لمواطنيها ويؤمن للشعب الفلسطيني عمارسة حقوقة الوطنية الثابتة » .

وأكد المؤتمر مجدداً على عقد المؤتمر الدولي تحت اشراف الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى مشاركة ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على قدم المساواة وبنفس الحقوق مع الأطراف الاخرى .

ولم يقتصر الأمر عند حدود ذلك ، بل ان القمة ، وتحت تأثير رياح التغيير الثوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ذهبت إلى حد الإدانة للسياسة الأمريكية ، وبالطبع ليس ذلك سوى انحناءة مؤقتة لرياح الثورة ، بهدف حماية « الرأس » من الضياع . قال البيان « وأشار المؤتمر إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها المنحازة لاسرائيل والمعادية للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ، ودان هذه السياسة التي تشجع اسرائيل على مواصلة عدوانها وانتهاكها لحقوق الإسان وتعطل الجهود المبذولة من اجل إقامة السلام » .

وجاء في القرار الخاص بدعم الانتفاضة [ الثورة ] ما يلي:

و وإذ يؤكد دعم وتأييد الانتفاضة الباسلة، التي تحسد رفض الشعب الفلسطيني القاطع للاحتلال الاسرائيلي في حال استمراره، مؤكداً ان الحل العادل في منطقة الشرق الأوسط لايتأتى إلا من خلال حل قضية فلسطين، باعتبارها جوهر الصراع، وذلك على اساس عادل يضمن لشعب فلسطين حقوقه في العودة وتقرير المصير، واقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطنى وعاصمتها القدس ».

كها اكدت القمة على و الإلتزام بتقديم كافة انواع المساندة، والدعم ، والتسهيلات ، لضهان استمرار مقاومة انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتسلال الصهيوني ، وذلك من خلال م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعبر القنوات الدولية المتاجة [ وليس من خلال اللجنة الأردنية ـ الفلسطينية المشتركة ، الإلغاء الكلي للدور الأردني ] ،

لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، حتى تحقيق المدافه . »

كها اشار إلى « رفض كافة الحلول الجزئية والمنفردة بشأن الصراع العربي [ الفلسطيني ] ـ الاسرائيلي ، وكذلك رفض المشاريع التي تتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ، واعتبار اية مشاريع لاتضمن ممارسة هذه الحقوق تعرقل جهود السلام العادل في المنطقة ، وتشجع استمرار الاحتلال والتعنت الاسرائيلي » .

فضلًا عن ذلك، اتخذت قرارات محددة بشأن الدعم المالي، حيث اتفق على أن تدفع الدول العربية ( ١٢٨ ) مليون دولار كمساعدات سريعة، بالإضافة إلى دفع ( ٤٤ ) مليون دولار شهرياً للمنظمة من اجل دعم صمود الجهاهير الفلسطينية الثائرة في الأراضي المحتلة.

رغم ذلك، لابد من التأكيد، ان مجرد انعقاد القمة العربية يعتبر انتصاراً فلسطينياً ، كما ان القرارات التي صدرت عنها ، هي أيضاً انتصار لثورة كانون البطلة ولمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتعزيز لمكانتها العربية والمدولية ، وفي ذات الوقت ، هزيمة للنظام الأردني ومن لف لفه من الأنظمة العربية ، وهي الغالبية ؛ وهذه الهزيمة تحمل في طياتها اسقاط الخيار الأردني ، الماني راهن عليه المعسكر المعادي الإمبريالي الصهيوني - الرجعي العربي .

## الثورة.. وحسابات الملكة الخاسرة!

من الإنجازات الهامة والرئيسية التي حققتها ثورة كانون اعلان الملك الأردني ، حسين ، في ٣١ تموز (يوليو) ١٩٨٨ فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الفلسطينية ، بالإضافة إلى ما سبقها وما تلاها من

اجراءات ملازمة لهذا الإعلان السياسي .

ومن الجديس بالتأكيد، ان الملك حسين عندما قرر اتخاذ الخطوة المذكورة، لم يكن في حسبانه أن الأمور ستأخذ هذا المنحى، بل اعتقد ان الفلسطينيين في قيادة المنظمة والجهاهير الشعبية « ستطالبه » بالعدول عن هذا القرار! و « تركع » عند قدميه !!! . ونسي الملك الأردني ومعاونوه الخمسة ، الذين رافقوه إلى لندن ووافقوه على اتخاذ القرار الإنتصار ـ [ رئيس الوزراء السابق ، زيد الرفاعي ، وقائد الجيش السابق ، ورئيس الوزراء الحالي زيد بن شاكر ، ومدير المخابرات ، طارق علاء الدين ، ورئيس الديوان الملكي ، مروان القاسم . ووزير البلاط ، عدنان أبو ورئيس الديوان الملكي ، مروان القاسم . ووزير البلاط ، عدنان أبو عودة . ] بأن الجهاهير الفلسطينية في زمن الثورة الشعبية مستعدة لان تموت جوعاً ، شرط نيل حريتها واستقلالها . وانها لن تركع إلّا لحرية الوطن واستقلاله .

كما ان قيادة م. ت. ف. وفصائل الثورة ، كل على انفراد، رحبت بالخطوة الأردنية ، على الرغم من الخلفية والطريقة المقصودة والهادفة ، التي اتخذ بها الملك قراره ، حيث اراد ان يفاجىء بها المنظمة ، من اجل ارباكها ، بالإضافة إلى الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تعنيها هذه الخطوة ، في وقت تحتاج فيه المنظمة إلى كل قرش من اجل دعم الجاهير الشعبية الثائرة في الوطن المحتل .

ورغم هذه الأعباء الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الخطوة الأردنية ، إلا انها مثلت واحدا من اهم الإنجازات الحقيقية لثورة كانون العظيمة .

### مقدمات وخلفيات الخطوة الملكية

وكم اشرنا، فإن خلفيات هذه الخطوة ليست بريئة، ولا تستهدف

تدعيم الإنتصارات الفلسطينية، بقدر ما ارادت اجهاض الثورة الشعبية ، حيث اعتقد الملك ومعاونوه ان انقطاع رواتب مايزيد على ( ٢١٠٠٠) موظف في الضفة الفلسطينية ، سيؤثر على كفاحية الجماهير الفلسطينية ، ويشل تفكيرها عند حدود الراتب الشهري ، الذي يأتيها من الدوائر الأردنية المعنية بالموطمين!! وبالتالي سترسل هذه الجماهير العرائض ، إلى ( جلالة ) الملك حسين تدعوه « للعدول » عن خطوته آنفة الذكر ، فضلًا عن « توقفها » عن الفعل النضالي في الثورة الشعبية ؟! . أي ان الخطوة الأردنية تعتبر احد اشكال التآمر على ثورة كانون ، وهي نتاج فشل خطة الملك في الداخل ، رغم مسبباتها الموضوعية ، فهي استهدفت تضييق الخناق الاقتصادي حول رقبة الجماهير الفلسطينية ، وإذا ماجرى التدقيق في توقيت الخطوة ، نجد أنها توافقت مع المصار الاقتصادي الذي فرضه الاحتلال الاسرائيلي على جماهير الضفة الخطوة ، الأمر الذي يؤكد على المنحى الخطير ، الذي ابتغته الخطوة الأردنية .

ولكن الشورة التي اشتقت ميكانزما خاصاً بها ، وما فعلته من تطهير للمجتمع الفلسطيني من أمراض الإستهالاك ، إلى تعزيز التكافل والتضامن الأسري ، إلى انتفاء مظاهر البذخ والإسراف غير المبرر في المناسبات الاجتماعية [ الزواج ، الطهور ، النجاح . . . الخ ] ، فضلا عن عودة الجماهير إلى الأرض ، إلى الاقتصاد البيتي ، وغيرها من الترتيبات والإجراءات التي رسختها الثورة عند المواطنين ، فضلاً عن قيام اللجنة التنفيذية بالمبادرة يوم ١٩٨٨/٨/٢١ باتخاذ سلسلة من القرارات التي تبقي المواطنين في مواقع عملهم ، وتحمل المنظمة كل المسؤوليات الناتجة عن المواطنين في مواقع عملهم ، وتحمل المنظمة كل المسؤوليات الناتجة عن ذلك . الأمر الذي افقد خطوة الملك ونظامه اي مجال في النجاح ، بل ان النتائج جاءت عكسية تماماً وفي صالح م . ت . ف . وتجذر ثورة كانون .

وأمــا اسباب ومقدمات الخطوة الأردنية فتعود لجملة من العوامل التي سبقت ومهدت الطريق لها ، ومنها

١ ـ استمرار وتجذر ثورة كانون . مع ما حمله ذلك من حسم جذري لصالح م . ت . ف . واسقاط للخيار الأردني في الظروف الراهنة .

٢ ـ نتائج القمة العربية الطارئة في الجزائر في حزيران (يونيو) ١٩٨٨ وتهميشها الكلي للدور الأردني ، فضلًا عن الغاء اي شكل من اشكال المساركة الأردنية في التمثيل الفلسطيني ، حتى في حدود اللجنة الفلسطينية ـ الأردنية المشتركة . وهي المرة الأولى التي تحسم فيها القمة العربية موضوع التمثيل الفلسطيني بهذا الوضوح .

٣\_ سياسة الليكود واليمين الاسرائيلي الأكثر تطرفاً، التي تدعو إلى ان الدولة الفلسطينية قائمة وموجودة في حدود الضفة الشرقية!! ، وكذلك تزايد وتيرة الحديث من قبل جماعة و الترانسفير ، حول ترحيل الفلسطينيين إلى شرق الأردن!! .

٤ - ازدياد وتيرة الأردنة لمؤسسات الدولة ، لاسيها وان النظام قام ، ومنذ العام ١٩٧٤ ، بتنفيذ هذه السياسة في كل اجهزة ومؤسسات ووزارات الدولة ، فأضحى العديد منها مغلقاً تماماً أمام الفلسطينيين [ المؤسسة العسكرية ، المخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام وجامعة مؤتة والديوان الملكي والبلاط وغيرها ] . وهذا ليس اساسه الكفاءة الوظيفية في المجالات المختلفة ، بل انه يرتبط أشد الإرتباط بسياسة النظام التآمرية ، التي تقوم على اساس سياسة « فرق تسد » بين ابناء الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني . وكشكل من اشكال المحاصرة للقوى

الموطنية الفلسطينية والأردنية على حد سواء . لاسيها وان « الأردنة » لا تطال الأردنيين الوطنيين والتقدميين ، بل هي موجهة ضدهم .

٥ ـ ع . م نجاح الامريكان والصهاينة في تحقيق أي خطوة عملية على صعيد تعزيز نفوذ وسلطة الملك ، رغم الاتفاقات العديدة التي وقعت بين الطرفين الأردني ـ والاسرائيلي ، والتي قد لايكون آخرها اتفاق لندن بين بيريز وحسين . خاصة وان الملك لم يتمن أن تأخذ الأمور هذا المنحى . فضلًا عن فشل خطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالتالي عدم نجاح عملائه في تحقيق أي نتيجة إيجابية .

#### أهمية الخطوة

أولاً: اكدت ان الأرض فلسطينية، وان اصحابها ومن يفاوض بشأنها هم الفلسطينيون وليس أحداً سواهم .

ثانياً: عززت من مكانة م.ت.ف. وهـويتها التمثيلية أمام المنابر والمحافل الدولية.

ثالثـاً: الغت، وإلى أجـل غير مسمى، الخيار الأردني، واي خيار شبيه، كالحكم الذاتي او الإدارة المدنية او التعيينات البلدية.

رابعاً: زادت من تعقيد الأمور لدى الحكومة الاسرائيلية ، ووضعتها قانـونياً لاول مرة وجهـاً لوجه أمام م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني .

خامساً: اعطت الثورة الكانونية زخماً وتجذراً اكثر فأكثر ، وحررتها من آخر القيود الأردنية .

سادساً: قبل هذا وذاك، ألغت وإلى الأبد مقررات قمة أريحا عام 19٤٩، التي شكلت الخطوة التمهيدية لعملية ضم الضفة الفلسطينية إلى الملكة الأردنية الهاسمية.

خلاصة القول، ان هذه الخطوة كانت من اهم الإنجازات الرئيسية التي حققتها النسورة الشعبية الباسلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالضرورة ان تحافظ عليها جماهير الثورة وتحميها من اي محاولات اردنية لاحقة ، خاصة وان خطة الملك واعوانه لم تهدف إلى ماآلت اليه الأمور ، بل العكس صحيح ، انه ارادها «شوكة » في حلق الثورة كي « يخنقها » بل العكس صحيح ، انه ارادها «شوكة » في حلق الثورة كي « يخنقها » و « يشيع » جثمانها! ؟ ولكن الرياح لم تأت كها تشتهي سفن « أهداف » الملك الأردني ، بل متعاكسة معها . ومع ذلك ، فأي محاولات لاحقة من الملك الأردني ، بالضرورة في ظروف الإنحسار ، ستجد من يعمل لها مؤتمر أريحا جديداً ! ولكن التاريخ سيعيد نفسه لاحقاً على شاكلة مهزلة . بتعبير اوضح ان العودة للوراء غير ممكنة ، وان توق الشعب إلى الحرية الإستقلال يفوق كل اغراءات الملك ومن هم على شاكلته .

# طريق التحولات العربية مفتوحة.. ولكن!

إن الجزء الكبير من التحولات التي حصلت في الساحة العربية كان من الأنظمة العربية الرسمية ، وهي تحولات محدودة جداً وقزمية بالنسبة لما يملكه العرب من اوراق القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية . . . ولكن معطيات الإنهيار والترهل العربي الرسمي ، وغياب الإحساس القومي بحدوده الدنيا ، افقد العرب كل شيء ، ليس هذا فحسب ، با , وأحال عناصر قوتهم إلى أسلحة موجهة ضدهم !!

إذا اخذنا مثلًا، النفط، عائدات النفط النقدية، الثروات الطبيعية الاخرى، السوق العربي، المطارات والموانىء العربية، التي تعتمد جميعها على سلاح المقاطعة، لو استخدم اي سلاح من هذه الأسلحة للوقوف في وجه الحليف الإستراتيجي لاسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا كان يمكن ان يكون عليه الوضع ؟. هل ستبقى الإمبريالية الأمريكية تماطل وتدير الظهر للمصالح الوطنية الفلسطينية ؟ بالضرورة لن تكون كذلك، لأنه عندئذ ستحسب الإمبريالية ألف حساب للصالحها.

ولكن المؤسف ان العرب الرسميين، هم الذين باتوا يخشون من اجراءاتهم هذه ، خوفاً على حساباتهم الشخصية الضيقة ، وليس حرصاً على المصلحة العربية العامة! ؟.

وبناء عليه، اكتفت الأنظمة بعقد القمة ، وهي انجاز حقيقي ، رغم مارافقها حتى الآن من تلكؤ وتهرب من دفع غالبية العرب التزاماتهم المالية للثورة الشعبية ، كما اكتفت بالتصريحات وبالحركة السياسية الباردة . التي لاتسمن ولا تغنى من جوع ، وبعض البيانات الرتيبة .

وهذا ان دل على شيء فإنها يدل على الدرك الأسفل الذي انحدر اليه النظام العربي ، وهذا مايؤكده الأستاذ محمد حسنين هيكل ، الذي قال في ندوة مركز الدراسات العربية بالقاهرة ، و اشعر على نحو ما ان الأمور قد وصلت في منطقة النظام العربي او مشروعه إلى القاع الذي لاتستطيع ان تهوي بعده ، ويها ان الحياة تحول مستمر، إذن فالحركة بعد القاع سوف تبدأ في الصعود إلى اعلى لانه ليس أمامها اتجاه آخر! »

وأضاف هيكل: « أشعر ان الثورة التي اندلعت في الضفة [ الفلسطينية ] وغزة ليست رفضاً للاحتلال الاسرائيلي فقط ولكنها حكم على سياسات احتلت مناطق واسعة في الوعي العربي » . اي انها ثورة على

حالة الانحطاط، وتجاوباً مع الحاجات الذاتية والموضوعية للجهاهير العربية.

وتابع هيكل الحديث عن الثورة الكانونية وخوف اهل النظام العربي من آثارها على اسوارهم القطرية الضيقة ، قائلاً : « ولقد تعجب ـ سيدي الرئيس ـ [ رئيس الندوة ] من ان وزير الخارجية الأميركية جورج شولتز روى في مؤتمر مغلق لمجلس العلاقات الخارجية الأميركية ان كثيرين بمن قابلهم في العالم العربي أبدوا له نخاوفهم من « الانتفاضة » لأن خطرها على المجوار العربي لايقل عن خطرها على الاحتلال الاسرائيلي . ولك سيدي الرئيس ـ ان تقرأ وقائع مؤتمر « جورج شولتز » كاملاً وسوف تجد عجاً ! . »

ويضيف هيكل عن انخفاض تأثير الحقبة النفطية وافرازاتها، قائلًا: « أشعر ان كثيراً من الأوهام التي خدرت ارادتنا لوقت طويل قد بدأ ينجلي دخانها .

اوهام ان الشروة الطارئة تستطيع حل مشاكلنا جميعاً \_ تبددت » . بالإضافة إلى ذلك، فانه يشير إلى الأوهام الغيبية بالقول « اوهام ان التغيير المطلوب في حياتنا يمكن ان تحدثه حتميات غيبية او معجزات سحرية \_ شحبت \_ . حتى نتأكد انه لابديل عن الإنسان . »

فضلًا عن ذلك، فانه يحذر من أوهام الركض وراء السراب الأمريكي بالقول، و فالأوهام التي راودت البعض في سلام أميركي. ينطفىء بريقها [ إلاّ عند فريق فلسطيني غارق حتى النخاع في المراهنة الخاسرة على و الشور» الأمريكي الهائج، والذي لم يجد بعد من يروضه في الساحة العربية، بل إنه يركض في طول وعرض الساحة العربية فلا يجد من يعترض طريقه سوى الثورة المتأججة في الأراضي الفلسطينية المحتلة] بصرف النظر عن المؤتمرات والمبادرات ودبلوماسية المكوك "(۱).

ومن البديهي التأكيد، على ان هذه الحالة العربية المتعفنة كان يمكن ان نكون احسن حالاً ، بالمعنى النسبي للكلمة ، لو ان القيادة السياسية الفلسطينية اكثر تماسكاً وصلابة في مواقفها السياسية ، ولكن من المؤسف حقاً القول ، ان بعض القيادة الفلسطينية يذهب احياناً كثيرة بعيداً في الركض وراء السراب، ليس الأمريكي فحسب ، بل والاسرائيلي ايضاً ، إلى الدرجة والحد الذي يشكل فيه اللدوزر المهازل ، ، الذي يمهد الطريق لسياسات المعسكر المعادي وخاصة فريقه الرجعي العربي، المستميت على « تشييع جشمان » الشورة الشعبية البطلة قبل اسرائيل وامريكا لانه يخشاها ويتمنى زوالها . وهذا ما تجلى في لقاء العقبة ، في ١٩٨٨/١٠/٢٣ ، اللذي ضم الزعيم الفلسطيني ابو عمار ، والرئيس المصرى ، حسني مبارك ، والملك الأردني حسين ؛ والإعتراض ليس على مبدأ اللقاءات والمناورة السياسية في حقل الألغام العربي ، وإنها يكمن الإعتراض على ما استهدفه اللقاء ، لاسيها وانه اراد تلميع صورة حزب العمل الاسرائيلي بزعامة شمعون بيريس، عشية الإنتخابات الاسرائيلية للكنيست الثانية عشرة ، على اعتبار انه ( حمامة سلام ! ، ، أليست هي المهزلة بحد ذاتها ، والإنبهار الأكثر من اللازم بمجرى ونسبة التحولات التي حدثت داخل الكيان الصهيوني ! وإذا كان لابد من الإقرار ان هناك فريقاً من اعضاء حزب العمل، أمثال يوسى بيلين وغيره يدعو للاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين، وبضرورة التفاوض مع م. ت. ف. ؟ إلا ان من الضروري التأكيد ، ان هذا ليس هو الفريق الرئيسي في الحزب ، وانـه مازال غير مقــرر في سياسته ، فبرنامج االحزب لم يختلف كثيراً عن برنامج الليكود ، بل ان هناك تنافساً بين الحزبين على التشدد والتصلب ، وفي البحث عن وسائل قمع الثورة الشعبية المجيدة .

فضلًا عن ذلك، فإن كل الصور والوثائق تؤكد إن هذا الحزب، ممثلًا

بالرجل الثاني فيه، اسحق رابين ، وزير حرب العدو ، كان اكتر تعسفاً وارهاباً ودموية تجاه المواطنين الفلسطينيين ، فعمليات الإبعاد والتنكيل والتدمير ضد البنية التحتية الفلسطينية كانت اشد سفوراً .

بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس نظام كامب ديفيد المصري وملك الأردن ليس لهما أي مصلحة في اللقاء مع القائد الفلسطيني ياسر عرفات، إلا بمقدار ما يخدم هذا اللقاء توجهاتها المعادية لثورة الشعب الفلسطيني، أليس الرئيس مبارك هو صاحب المبادرة \_ المؤامرة؟!، واليس الملك الأردني هو صاحب وشريك اسرائيل وأمريكا في كل المؤامرات على الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد م . ت . ف!! .

ومن البديهي التأكيد، أنها مسين ومبارك لم يكونا على استعداد لعقد القمة مع ياسر عرفات كرامة لسواد عيني الزعيم الفلسطيني، لولا أنها يستهدفان جرم . ت . ف ، إلى مستنقع الأوهام والسراب ، الذي ستكون نتائجه اذا استمر الحال كذلك سلبية جداً على القضية الفلسطينية ، وهذا لا يعني قطع الصلات والإتصالات مع الأنظمة العربية ، وإنها يعني التدقيق في الحركة السياسية ، وفي هدف كل خطوة تكتيكية وإلى أي مدى تخدم التوجه السياسي الفلسطيني المرتبط بمقررات الإجماع الوطني الفلسطيني ، وقبل كل شيء بهدف الجهاهير الثائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشمورية ولكن المناورة التي تؤدي إلى وضرورية ولكن المناورة التي تؤدي إلى الهدم والتدمير لما صنعته الجهاهير .

ان الحلقة الفلسطينية، ليس فقط في شقها المشتعل عطاة ثورياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنها أيضاً القيادة السياسية، يجب أن تشكل قوة ضغط على حلقات السلسلة العربية المختلفة، لا أن تخضع لحالة الترهل والإنحدار، لا أن تشكل غطاة لأنظمة البؤس العربية، وان هذه

الثورة في الأرض المحتلة تثبت أيضاً بها لايدع مجالاً للشك أن هناك نقطة انكار حتمية في كل أمر واقع مهها كان جبروته، ففي لحظة معينة تفرغ طاقة احتمال الشعوب ولايصبح أمامها من بديل غير أن تدافع عن مصائرها واقدارها، ولوحتى بالحجارة ضد الأسلحة النووية (١١٠).

على قيادة منـظمـة التحرير أن تضع ثقتها في الجماهير العربية وقواها الـطليعية، رغم كل العيوب التي تلازم هذه القوى، لا أن تنخرط دون وضع الفواصل والنقاط وتحديد التخوم ، في الحركة السياسية الرسمية العربية؛ لأن الطابع العام لهذه الحركة لايستهدف دعم ثورة الجماهير الشعبية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بل تطويقها وحصارها، ولو كان العكس صحيحاً، لفتحت الحدود العربية لدول الطوق أمام المقاومة الفلسطينية على أقل تقدير! ، من أجل إفساح المجال أمام عمليات اسناد وتكافل عبر الحدود العربية مع الثورة في الضفة والقطاع! ، ولا يبلغ مستوى الطموح في ضوء المعطيات القائمة إلى درجة اشعال الجبهات العربية في حرب استنزاف ضد القوات الاسرائيلية، كي تتكامل حلقات السلسلة القومية العربية في تكسير وتحطيم العنجهية والغطرسة الصهيونية وارغامها على إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية! ولم يكن مطلوباً الإخلال بـ انظرية التوازن الاستراتيجية ١٠ التي لن تصنعها الأنظمة في ظل واقعها السياسي والاقتصادي القائم، بل صنعها الحجر الموجود والمجبول باليد وبالدم الفلسطيني، فقط المطلوب فتح الجبهات أمام المقاومة الفلسطينية والعربية، لانزال افدح الخسائر في صفوف القوات الصهيونية.

ولكن يبدو أن فتح آفاق هذه الحدود أمر متعسر وصعب المنال، الأمر الذي يتطلب من فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية وأي مقاومة عربية أخرى، ان تجد الجواب المناسب في اختراق هذه الجبهات لتدعم الجاهير المكافحة والمقاتلة في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة.

ورغم كل الصعروبات والعراقيل التي تقف في طريق التحولات العربية، فإن الأفاق مفتوحة نحو تحولات أعمق وأرحب، ولن تنقطع مجالات الفرز في الساحة العربية، خاصة وأن هذا العقم الرسمي سيولد نقيضه التاريخي.

## حركة التحرر العربية في مرحلة المخاض

ولم تكن حركة التحرر العربية أحسن حالاً من أهل النظام العربي، فهي تعاني من أزمة حادة، أزمة عضوية وبنيوية، لذا فإن هذه الحركة لم تفعل شيئا سوى اصدار بيانات التضامن والتصريحات الصحفية وعقد الندوات رغم أهميتها، أما على صعيد الفعل، فلم تفعل شيئاً، باستثناء تضامن جماهير الجولان المحتلة والمقاومة الوطنية اللبنانية، التي عكست فعلياً قيمة التضامن والتكافل الحقيقي مع الثورة الكانونية الجيدة، هذا هو أحد عناوين الرد الضروري على حالة البؤس الرسمية العربية، وهو مايجب أن يتعمق ويتجذر في صفوف فصائل حركة التحرر الوطني العربية ، وليس المقصود بذلك تغييب الواقع الموضوعي، والظروف الذاتية لكل فصيل من فصائل التحرر القومي العربية. ولكن في ذات الوقت، لايجوز لهذه القوى أن تبقى أسيرة قوانين واجراءات وسياسات الأنظمة العربية، بل يجب أن تخترق جدار صمت هذه الأنظمة، أن تنزل مع الجاهير الشعبية إلى الشوارع، واجب عليها أن تلتقط كل عوامل القمع والإرهاب السلطوي، لتثير في نفوس الجماهير حالة السخط والغليان الثوري وتحرضها يومياً من أجل أن تنهض بمسؤولياتها الوطنية والقومية، ولتضع حداً لحالة التراخي والترهل العربية الرسمية والشعبية على حد سواء.

ان قوى حركة التحرر الوطني العربية مطالبة أولاً وقبل كل شيء بتعميق

المديمقراطية بين صفوفها، والخروج من نفق المكتبية والبيروقراطية، في معالجة قضايا العرب القومية، وبالضرورة القول، إن الشيوعيين والقوى الديمقراطية المختلفة تلعب دوراً رئيسياً في هذا الشأن، ولأجل ذلك، لابك من ملامسة الثغرات والأخطاء والعيوب التي لازمت وتلازم كل فصيل من فصائل العمل القومي العربية.

كما يجب أخذ المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الفكرية بعين الإعتبار، الأمر الذي يستدعي قراءة علمية جديدة لمجمل التطورات التي رافقت تطور حركة التحرر العربية في نطاقها المحلي والقومي.

وبالمحصلة يمكن القول، إن حركة التحرر الوطني العربية مازالت غارقة في وحل أزمتها، غير قادرة على النهوض من كبوتها، وهي في حالة احتضار واضحة لالبس فيها، مما يستدعي من جيل التغيير القومي المديمقراطي أن يمسك بزمام الأمور وينهض بهذه الحركة من أجل رفع الضيم الذي تقع تحت كاهله الجهاهير الشعبية العربية، ولكي تؤمن فعلا عملية التضامن والتساند القومي الحقيقي، بين حلقات السلسلة القومية العربية الواحدة، وتمهد الطريق لتحقيق الأهداف الكبرى التي تنتصب أمامها.

ومما لاشك فيه، أن مرحلة المخاض العسيرة والشاقة التي تعيشها حركة التحرر القومي العربية، تحمل في احشائها البديل القومي التقدمي الديمقراطي، الكفيل بوضع حد لكل حالة الإنهيار، والتأسيس لعملية بناء ديمقراطية جديدة.

#### مصادر الفصل الخامس

```
۱ _ هآرتسر، ۱۹۸۸/۱/۱۳
٢ - كتاب وفلسطين الثورة، رقم - ٤ - مصدر سابق ص٣٤٦. انظر صحيعة
                      دير شبيغل الألمانية، أواخر آذار (مارس) ١٩٨٨.
                                   ۳ ـ عل همشهار، ۱۹۸۸/۱/۱۵
                            ٤ _ يديعوت احرونوت، ١٩٨٨/٢/١٦.
                                  ۵ ـ عل همشیار، ۱۹۸۸/۱/۲۸.
                                      ٦ ـ هآرتس، ۲/۷/۸۹۸۸.
           ٧ _ كتاب وفلسطين الثورة، رقم _ ٤ _ مصدر سابق ص ٤٦٦
 ٨ ـ د. المسيري ، عد الوهاب. والانتفاصة الفلسطينية والأرمة الصهيونية) .
                                            مصدر سابق. ص١٥٦.
          9 _ كتاب وفلسطين الثورة) رقم _ } _ مصدر سابق ص ٣٤٦.
                                      ۱۰ _دافار، ۲۵/۱/۸۸۸۱
                                    ۱۱ ـ هآرتس، ۱۹۸۸/۳/۹.
١٢ ـ د. المسرى عبد الوهاب. والانتفاضة الفلسطينية، مصدر سابق.
                                                       ص ۱٦٤.
        ١٣ - كتاب وفلسطين الثورة، رقم - ٤ - مصدر سابق. ص ٤٦٧.
14 . د. المسيري، عبد الوهاب. والانتفاضة الفلسطينية، مصدر سابق.
                       ص ١٥٧/ انظر القبس الكويتية، ١٥٧/٨٨.
                            ١٥ - القيس، الكويتية، ١٩٨٨/٣/١.
  ١٦ _ كتاب وفلسطين الثورة، رقم _ ٤ _ مصدر سابق. ص ٤٦٦ _ ٤٦٧.
                                 ١٧ - المصدر السابق. ص ٤٦٧.
    ١٨ _ صحيفة والشرق الأوسطى التي تصدر في لندن، ١٩٨٨/٣/٢٣ .
        ١٩ _ كتاب وفلسطين الثورة، رقم _ ٤ _ مصدر سابق. ص ٢٦٧.
٢٠ ـ د. أبو النمل، حسين. والاقتصاد الاسرائيلي. مركز دراسات الوحدة
          العربية. الطبعة الأولى. بعروت كانون الأول (ديسممر) ص ٩٠.
                                 ٢١ ـ المصدر السابق، ص ١٠٢.
٢٢ ـ نشرة والملف، العدد (٥٦/٨) تشرين الشان (نسوفمسم) ١٩٨٨.
                   ص ٥١٧/ انظر يديعوت احرونوت، ١٩٨٨/١١/١
```

٢٣ ـ التقرير (٢٩) الانتماضة والقضية الملسطيية في الصحافة العالمة
 ١٩٨٨/١٠٠ م.ت.ف. الإعلام الموحد، الإعلام الحارجي ص٥ ـ ٨

۲۶ ـ الجيروزاليم بوست، ٥/٨/٨/٥

٢٥ ـ المصدر السابق

٢٦ ـ محلة «المكر المديمقراطي» فصلية فكرية ثقافية. العدد ٦، ربيع
 ١٩٨٠ ص ١٩٧٧

٢٧ ـ المصدر السابق. ص ١٩٨

۲۸ ـ التقرير (۱۰۰). تعقيب على تقرير الخارجية الأمريكية ستأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراصي المحتلة، صادر عن حركة وفتح، مكتب القائد العام لتنؤون الأرص المحتلة ، ١٩٨٨/٢/٢٠. ص ١

۲۹ ـ يديعوت احروبوت، ۲۹/۳/۳۸۹.

۳۰ عل همشهار، ۲۵/۵/۹۸۹

٣١ ـ التقرير (١٠٥) تأثير الانتصاصة على الرأي العام الأمريكي،
 ١٩٨٩/٢/٢٨ صادر عن حركة «فتح»، مكتب القائد العام لشؤول الأرض
 المحتلة. ص ٥.

٣٢ ـ المصدر السابق ص ٣٠.

٣٣ ـ المصدر السابق ص٣٠.

٣٤ - التقرير (٢٧) - الانتماضة والقضية الفلسطينية في الصحافة العالمية، ١٩٨٨٩٨/١٢ م ت ف. الإعلام الموحد. الإعلام الخارجي، ص ١٢-١٣/ الظررويتر، ١٩٨٨/٨/٢٦.

۳۰ ـ هآرتس، ۱۹۸۸/۱۱/۷

٣٦ ـ ﴿الفكر الديمقراطي، العدد ٦ ـ ربيع ١٩٨٩ ٪ ص ١٩٨ ـ ١٩٩

٣٧ ـ السياسة، الكويتية، ١٩٨٨/١٢/٥

٣٨ ـ كتاب وفلسطين الثورة، رقم ـ ٣ ـ مصدر سابق. ص ٢١٩.

٣٩ ـ المصدر السابق. ص ٢٢٨.

٤٠ ـ المصدر السابق. ص ٢٢٩.

٤١ - المصدر السابق. ص ٢٢٩.

٤٢ ـ «الأرص المحتلة ـ وقائع وأحداث ـ تموز (يوليو) ١٩٨٨ العدد الثالث والأربعول . حركة (فتح » شؤون الأرض المحتلة . ص ٣٢٧.

28 - كتاب وطسطين الثورة» رقم - ٢ - مصدر سابق. ص ٢٥٧.

٤٤ ـ القبس، الكويتية، ٢/٣ / ١٩٨٩

- 20 ـ المصدر السابق
- . 19 ٨٩/١/١٢ . القسر ، ١٩٨٩/١/١٢
- ٤٧ كتاب «فلسطين الثورة؛ رقم ٣ مصدر سابق ص ٢٧٥ .
  - 21 المصدر السابق. ص ٢٦٤
  - 29 المصدر السابق. ص ٢٦١.
  - ٥٠ ـ الفكر الديمقراطي العدد ٢ ـ ربيع ١٩٨٨ ، ص ١٤٦ .
- ١٥ كتاب وفلسطين الثورة، رقم ٣ مصدر سابق ص ٢٦٤
- ٥٢ ـ كتاب وفلسطين التورة، رقم ـ ٢ ـ مصدر سابق ص ٢٧١.
  - ٥٣ السعير، اللنانية، ١٩٨٨/٤/٨.
  - ٤٥ السياسة ، الكويتية ، ٢٦/١١/٨٨
  - ٥٥ السفير، اللبانية، ١١/١٢/١٠.
    - ٦٥ السفير، اللبانية، ١٩٨٩/١/١٨
  - ٧٥ ـ الرطن، الكويتية. ١٩٨٨/١٢/٢٠.
  - ٨٥ القبس، الكويتية، ١٩٨٨/١/١٩٨٨.
  - ۹۹ ـ يديعوت احرونوت، ١٩٨٨/١٢/٢.
- ٦٠ التقرير قم (١٨٢). ريارة عرفات لفرنسا (ردود الفعل الاسرائيلية).
   ١٥ منسور حكم بالقائد العام المثمرة المحاق/ انتظاما هذا إلى المثمرة المحاق/ انتظاما هذا إلى المثمرة المحاق/ انتظاما هذا إلى المثمرة المحاق/ التنظاما هذا إلى المثمرة المحاق/ التنظاما هذا إلى المثمرة المحاق/ المح
- حركة وفتح.. مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة/ انظر عل همشيار، ٥/٣/ ١٩٨٩.
  - ٦٦ \_ كتاب وفلسطين الثورة، رقم \_ ٣ \_ مصدر سابق. ص ١٩٥ .
    - ٣٢ ـ الوطنء الكويتية، ٣/٩٨٨/٣/.
      - ٦٣ ـ المصدر السابق
- أول مجموعة ابعدتها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في زمن الثورة، كانت مكونة من أربعة شباب مناضلين، وهم (١) بشير الحيري . (٢) جبريل الرجوب ، (٣) حسام خضر . (٤) حمال جبارة . تاريخ ١٩٨٨/١/١٤ .



# الفصل السادس

#### الغصل السادس

# حقائق وآفاق فلسطينية واسرائيلية

#### مدخل:

عشية النكبة والتدمير البنيوي للتركيب الاجتهاعي، السياسي والاقتصادي الجغرافي للشعب العربي الفلسطيني عام ١٩٤٨، شهد العالم جملة من التحولات الاستراتيجية في الخارطة الجيوسياسية، لاسيا وأن قوى النازية والعسكرتاريا الدموية [الالمانية، الايطالية واليابانية] المعادية للبشرية سقطت في مستنقع شرها، وهزمتها إرادة الشعوب التواقة للحرية والتطور الديمقراطي السلمي.

وبما لاشك فيه أن الاتحاد السوفياتي لعب دوراً رئيسياً في هذه العملية العظيمة، والتي كان من نتائجها تحرير البشرية عموماً من الهلاك المحتم، الذي كانت تعده لها الفاشية، فضلاً عن انتقال قسم من شعوب ودول أوروبا وآسيا إلى التشكيلة الاجتهاعية ـ الاقتصادية الاشتراكية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة ثورة اكتوبر العظيمة في الاتحاد السوفياتي.

ويمكن القول ، إن نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ حملت في طياتها نهاية اللجوء إلى الحروب العالمية ، ولكنها لم تلغ الحروب الإقليمية ، خاصة وأن الشعوب المناضلة من أجل نيل استقلالها السياسي قاتلت ضد مستعمريها حتى تمكنت الغالبية الساحقة من شعوب الأرض من بلوغ

حريتها السياسية، ومع ذلك استمرت نيران الحروب الإقليمية العادلة وغير العادلة خلال العقود الأربعة ونيف الماضية دون توقف. .

واليوم، وعشية ا لإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية، التي أعلن عنها المجلس الوطني في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨ ، يعيش العالم معالم حقبة جديدة، انه يقف أمام أبواب منعطف حاد من التحولات الـدرامـاتيكية الاسـتراتيجية في الخارطـة الايديولـوجية ـ السياسية والاقتصادية، وبالتالي في العلاقات الدولية. لاسيها وإن القطبين المركزيين في العالم، الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، خطيا خطوات جدية على صعيد التخفيف من حدة التوتر العالمي، وقلصا إلى حد كبير حدود ومساحة الحرب الباردة ومارافقها من تطورات خطيرة مع مطلع الثمانينات، خصوصاً عقب قيام الامريالية الأمريكية بنقل العالم إلى دائرة جديدة من الحرب، هي «حرب النجوم». وبذلك تمكن الطرفان من عقد عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتدمير كميات كبيرة من الصواريخ النووية المتوسطة المدى. كما تقاطع الطرفان عند نقطة مفصلية تتعلق بالعمل، من خلال نفوذهما على حلفائهما في المناطق المختلفة من العالم، للسير في ذات الطريق، أي تغليب لغة الحوار السلمي على لغة التفجير والتوتر، وهذا التوجه عكس نفسه مباشرة على عدد من مناطق النزاع في العالم، كما حصل في أفغانستان، انغولا، وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق. وبطبيعة الحال لن تكون منطقة الشرق الأوسط خارج نطاق تأثير الحراك السياسي بين العملاقين السوفياتي والأمريكي، ولكن قد يأخذ مفعول هذا التأثير وقتاً من الزمن، ارتباطاً بتعقيد وتداخل عناصر الأزمة الفلسطينية ـ الاسرائيلية ، الناتجة عن طبيعة الاحتلال الاستيطاني الكولونيالي الصهيوني للأرض الفلسطينية.

واستناداً إلى حركة التغيير الشاملة بين النظامين الاجتهاعيين الاشتراكي والامبريالي، فإن العالم بالضرورة أن يشهـد تغييراً أيضـاً في الخـارطـة

الجيوسياسية، في أكثر من بقعة من بقاع العالم، لاسيها وأن شعب ناميبيا سيحصل على استقلاله بعد الفترة الانتقالية، التي تنتهي في العام ١٩٩١، وهي الثمرة الأولى للحقبة الجديدة.

ويرى زبغنيو بريجنسكي، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، كارتر، للأمن القومي، صورة العالم الجديدة في ضوء المتغيرات الجديدة، بإقدام كل فريق على تقديم وفرصاً مناسبة لوضع استراتيجية عليا تشكل نظاماً عالمياً أكثر تعاوناً، تبقى فيه امريكا عنصر التوازن الأساسي ومفتاح الاستقرار..» (أ. وبغض النظر عن النتيجة التي خلص لها بريجنسكي، ومدى قربها أو بعدها عن الواقع، فضلاً عن أننا لسنا في مجال التقويم وتحديد المواقف عما يجري من تحولات ايديولوجية سياسية واقتصادية، وخاصة في منظومة الدول الاشتراكية، التي تجري تحت عنوان وخاصة في منظومة البناء] فإن المسألة البارزة والظاهرة للعيان، ان العالم يقف على عتبة منعطف تاريخي حاد، لانستطيع الجزم إلى المدى الذي سيذهب اليه هذا التطور المتعدد الأوجه والمجالات.

ومن البديهي التأكيد، ان هذا التحول الجذري في العلاقات الدولية بين النظامين الاجتماعيين سيلعب دوراً هاماً في عملية التغيير التي تشهدها المنطقة، خاصة وأن ثورة كانون الفلسطينية أعادت الأمور إلى نصابها، فبات الرأي العام العالمي يقف امام الحقيقة وجوهر الصراع الفلسطيني للاسرائيلي، وأماطت الشورة القناع المزيف عن وجه الكيان الصهيوني البشع، الأمر الذي نقل هذه القوة المعنوية والسياسية ١٨٠ درجة لصالح الحق الفلسطيني، ومازالت الثورة الكانونية تفعل فعلها يوماً بعد يوم في كل الإتجاهات، مما سيساعد في الضغط على الطرف الامبريالي الأمريكي المتعنت تجاه المصالح الوطنية الفلسطينية، لقبوله الإقرار بهذه المصالح. بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة. وهذا في ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة. وهذا

الأمر مرهون أولاً، باستمرار وتصعيد الثورة الشعبية. ثانياً، حمايتها سياسياً من النهج المتسرع الاستثمار. ثالثاً، اجادة فن التفاوض مع عمثلي الإدارة الأمريكية. رابعاً، التطورات الإيجابية في المواقف العربية الرسمية والشعبية. خامساً، التطورات الإيجابية في المواقف الدولية تجاه حقوق السعب الفلسطيني العادلة. هذه العوامل مجتمعة ستساهم في تغيير موازيس القوى أكثر فأكثر، وسترغم الامبريالية الأمريكية على تغيير مواقفها.

#### من أضل قراعة التاريخ، الشعب أو النخبة ؟!

التاريخ تيار جارف، كما الشلال أو النهر، لايتوقف أبداً، خالد في حركته، وعندما يتوقف لايكون تاريخاً، عندئذ يكون الموت والفناء، لأن التاريخ يرمز إلى الحياة والبقاء والصعود إلى الأعلى، ولأن أحد أهم شروطه، هو حركته المطلقة.

ولأن حركة التاريخ في صراع مع الماضي، القديم، البائد، من خلال أدوات التغيير الاجتهاعي الساعية نحو الجديد، لذا فأيام التاريخ تكون غنية، مليئة بالمتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والثقافية \_ الفكرية. ولايستثنى من هذه السمة العامة أكثر المراحل انحطاطاً في حياة الشعوب.

وبناءً عليه، فإن محاكمة مرحلة، لحظة سياسية وتاريخية في حياة شعب من الشعوب، بمعطياتها وشروط تجلياتها لايمكن أن تنطبق على محاكمة لحظة سياسية تاريخية أخرى، لاسيها وان قرائن وعناصر ومقومات اللحظة التاريخية الجديدة تمتاز عن المراحل الأخرى، حتى لو تقاطعت وتشابهت المراحل المختلفة في بعض المزايا العامة فإن ذلك لا يعني التطابق، فهذا مستحيل وغير ممكن الحدوث.

ومن الجدير بالتأكيد، أن تورة كانون الفلسطينية العميقة والشاملة فتحت ملفات القضية كها لم تفتح من قبل، الكيان الصهيوني ومشر وعيته!. الأيديولوجية الصهيونية وإفلاسها!. العلاقة بين الدولة الصهيونية ويهود العالم، وفي السياق، العلاقة المتبادلة بين اسرائيل والامبريالية العالمية عموماً والأمريكية خصوصاً. قرار التقسيم، صحته وعدم صحته!، لماذا رفض الفلسطينيون ذلك القرار؟ الدولة الفلسطينية وامكانيتها الواقعية! وغيرها من الأسئلة المرتبطة بالصراع الفلسطيني [العربي] ـ الاسرائيلي.

وكان من بين الأسئلة المطروحة، التي يتوقف المرء عندها، توقف بعض القوى في الساحة الفلسطينية عند حدود أربعين عاماً مضت، ولم يحاول هذا البعض [الشيوعيون الفلسطينيون] رؤية التاريخ في حركته، بل تسمروا عند «صوابية!» موقفهم من قرار التقسيم عام ١٩٤٧ . ويقول بهذا الصدد، عضو المكتب السياسي للحزب، نعيم الأشهب، مايلي: «لقد وقفنا، نحن الشيوعيين الفلسطينيين، وحدنا عام ١٩٤٧، نشير إلى الطريق الصحيح! "" وتعمق «صوت الوطن» /جريدة الحزب في الخارج/ كلام الأشهب، بالقول: وفقد وافقنا نحن الشيوعيين الفلسطينيين على قرار التقسيم المذكور، ووقفنا بشجاعة ضد التيار الجارف الذي خلقته الرجعية العربية. . وأضافت وواليوم يمكننا القول بثقة ، في ضوء دروس الأربعين عاماً المنصرمة، انه لو قدر لشعبنا، آنذاك، ان يقرر مصيره بنفسه، وأن يقيم دولته الوطنية المستقلة، فوق تلك الأراضي التي قررها مشروع التقسيم، والتي تبلغ أكثر من ضعف مساحة الضفة [الفلسطينية] وقطاع غزة والتي جرى احتالها عام ١٩٦٧، ولو لم يجر تشريد القسم الأساسي من شعبنا، لكان مسار تطور شعبنا ومجمل منطقتنا قد اتخذ منحي آخـر كلياً، ولما أفلح حكام اسرائيل الصهاينة في تحويل دولتهم إلى دولة

عنصرية، وقلعة أساسية في خدمة المصالح والمخططات الاد المنطقة "".

إستناداً إلى ﴿ جرأة الشيوعيين ﴾ وبمقدار هذه الشجاعة ، يطرح نفسه ، أمام التاريخ والشيوعيين والقوى السياسية المخ فعلاً كان الموقف الشيوعية ، صحيحاً ؟! هل كان الموقف نابعاً مر العميق لمعطيات الواقع الفلسطيني والعربي والدولي ؟! أم أنه مقيداً بسلاسل الجمود العقائدي ، الذي لم يستطع أن يميز بوالأممى وشروط التوافق بينها ؟! .

من البديهي التأكيد، ان الموقف الشيوعي لم يكن صائباً ولا م مضار ذلك الموقف وسلبياته أدت إلى نتائج وخيمة على الحركة العربية عموماً، وليس الفلسطينية فحسب، فضلاً عن ذلك، خطأً قبل أربعين عاماً ليس بالضرورة أن يبقى خطأً الأن، وماكاد قبل أربعين عاماً ليس محتماً ان يبقى كذلك في الظروف السياسية وهنا تكمن قراءة التاريخ في حركته، لافي ثباته، عند نقطة تطوره.

وارتباطاً بنسبية الصواب والخطأ في المحاكمة للمحط الفلسطينية المحددة، نطرح احتمالاً كان ، وبالضرورة مازال ممك أن الجيوش العربية عام ١٩٦٧ أو ١٩٧٣ تمكنت من تحقيق النه كان الشيوعيون سيبقون مصر ين على صوابية موقفهم؟! وها الفلسطينية كان ممكناً لها أن تطرح الهدف المرحلي لولا مالمسته مر الجسم القومي العربي على أثر حرب تشرين الأول [اكتابا].

إن شروط تعقيد القضية الفلسطينية وعدم استعداد الأنظ

لتحميل مسؤولياتها القومية، مع مضاعفات ذلك في تعميق القطرية في الساحة العربية، دفع الأنظمة في معظمها إلى محاولة ابعاد «الشر» الفلسطيني عنها! بالتضييق والحصار والقتيل والتآمر المباشر؟! بما حدا بالقيادة الفلسطينية أن لاتبقى مكتوفة الأيدي عند حدود الشعار الاستراتيجي «من النهر إلى البحر» وأدركت ضرورة تحديد شعارات أكثر ملموسية وواقعية في ظل المعطيات الماتلة أمامها، فطرحت عام ١٩٧٤ «برنامج النقاط العشر» أي البرنامج المرحلي للنضال الفلسطيني.

وبالعودة إلى قرار التقسيم عام ١٩٤٧ فإن عدم واقعيته وصوابيته آنذاك تعود لأكثر من سبب وعامل، منها:

١ ـ أطماع الصهيونية المحددة والواضحة في وثائقها والمسنودة من قبل الرأسمال المالي والصناعي العالمي.

وفي هذا الصدد، استثمرت الحركة الصهيونية تضامن الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي وقتذاك مع ضحايا الفاشية الهتلرية من اليهود، في تجسيد وترجمة مشروعها الكولونيالي الإستيطاني الإجلائي والإحلالي!

٢ ـ قوى الامبريالية العالمية المغذية والداعمة للمشروع الصهيوني لم
 تكن مستعدة لدعم الدولة الفلسطينية المقترحة في قرار التقسيم.

٣ ـ بالإضافة إلى رغبة بريطانيا، بفشل الحل المقترح [مشروع التقسيم]
 حرصاً منها على اعادة وصايتها على الأرض الفلسطينية.

2 ـ الدور الرجعي العربي، حيث كانت الأنظمة من اقصاها إلى اقصاها، مرتبطة بالدوائر الامبريالية المقررة في الصراع، كما أن بعضها لم يكن له مصلحة في اقامة دولة فلسطينية [شرق الأردن والنظام الملكي في مصر] وتجلى التآمر العربي أكثر فأكثر عند توقيع اتفاقية الهدنة في رودس التي تم بموجبها تسليم منطقة النقب وغيرها من المناطق الفلسطينية للكيان الصهيوني، وذلك خوفاً من إقامة الدولة الفلسطينية، في حال بقيت المناطق

الفلسطينية مفتوحة [الضفة الفلسطينية وقطاع غزة] على بعضها بعضاً! في القيادة الفلسطينية نفسها لم تكن أنذاك مؤهلة لادارة الصراخاصة وانها سلمت، ومنذ زمن بعيد، مقاليد الأمرر المحكام الحرف فضلاً عن أنها أيضاً متخلفة وغير ديمقراطية، وفوق هذا كانت محاصرة المطرقة الصهيونية والسندان الرجعى العربي.

٦ ـ وقبل هذا وذاك المزاج الجماه يري الفلسطيني العام، والمن الجماهيري العربي، الذي كان ضد فكرة التقسيم، ولم يكن ممكناً المنا بفكرة التقسيم في تلك الظروف، ومن نادى، كما فعل السيوعيون، والمصرأ أقل مايمكن أن يقال عنه، إنه ليس ايجابياً!.

ويؤكد الشيوعيون العرب هذه النتيجة في احدى وثائقهم الصادرة بقرار التقسيم، والتي جاء فيها: «وبعد ان سالت الدماء البريئة انهاد واتفق اللصوص الانجليز والأميركيون على اقتسام البترول والنعوذ والأسحو في الشرق الأدنى، وتبلور اتفاقهم حول فلسطين في مشروع عصيلا برنادوت، الذي يقوم على التقسيم، ولكن كما أراده المستعمرون، ويقضي بمنع العرب من بناء دولة مستقلة لهم في أراضي القسم العوايلاتي يقضي بمنع العرب من بناء دولة مستقلة لهم في أراضي القسم العوايلاتي وبإلحاق هذه الأراضي بالمستعمرة البريطانية الأردنية واخضاع مراكز النفاق حيفا لاشراف بريطانيا واميركا المباشر، ثم تنسيق سيطرتها المشتركة خلسطين بتأليف «اتحاد» في السياسة الخارجية وشؤون الدفاع بين المعاليهودية والمملكة الأردنية الكبرى» وتضيف «ويحقق للصهيونيين تومسم اليهودية والمملكة الأردنية الكبرى» وتضيف «ويحقق للصهيونيين تومسم مداهم الحيوي فيشمل فلسطين وشرق الأردن معاً، سعياً وراء حلحا الرجعي القديم الفاشل، بجمع كل يهود العالم حول «ضفتي الأردن» في ضوء ذلك، لايجوز محاكمة مراحل التاريخ المختلفة بذات المكيال لان في ذلك جوهر الجمود العقائدي، وهذا يتنافي مع المنهج الماد لان في ذلك جوهر الجمود العقائدي، وهذا يتنافي مع المنهج الماد الديالكتيكي، الذي يشكل أحد أعمدة الماركسية .. اللينينية، الأمر المذ

يتطلب من الشيوعبن وغيرهم من القوى السياسية الفلسطينية والعربية الابتعاد عن بعض المقولات، التي باتت تحتل مكاناً رئيسياً في وثائق واصدارات العديد من الفوى السياسية التقدمية الفلسطينية والعربية. مثل هوجاءت الأحداث لتؤكد صوابية مواقفتا. . !» إلى آخر هذه المقولات التي تعكس في كثير من الأحيان غروراً، ولايزيد هذه القوة أو تلك شرفاً رفيعاً، فالناريخ والجهاهير هما الحكم، وهما كفيلان برفع هذه القوة أو تلك إلى مصاف القوى القائدة والمسيرة لحركة نضالات شعبها، بمقدار ماتتجاوب وتنسجم هذه القوة مع أهداف وطموحات الجهاهير، ارتباطاً بقوانين التطور الإجتهاعي.

#### أين الدولة من الثورة ؟

إذاً اقتضى التاريخ بمعطياته وتشابكاته المحلية والإقليمية والدولية قبل أربعة عقود، أن يتخلى عن الشعب العربي الفلسطيني، بفعل التآمر الامبريالي، الصهيوني والرجعي العربي، وبالتالي يحرمه من حقوقه الوطنية المشروعة، ويجرده من أبسط مقومات تشكل وتطور الشعوب، العيش على أرض وطنه في إطار مياسي مستقل [الدولة] واختيار النظام السياسي الذي يشاء، أسوة بباقي شعوب الأرض، التي نالت حقها في تقرير مصيرها بنفسها، فإن التاريخ في الظروف الراهنة، المحددة، وتحت ضغط العامل المذاتي ـ الشورة الكانونية البطلة ـ واستجابة العوامل الإقليمية والدولية لمفاعيل هذا الضغط بحدود معينة، بات أكثر استعداداً للتجاوب مع بعض الطمورات والأهداف الوطنية الفلسطينية المشروعة.

وإذا كانت الأفاق النهائمة لمدى التجاوب الإقليمي والدولي ليست محددة المعالم حتى اللحظة، فإنه من المؤكد أن الوقائع والإنجازات، التي

رسختها ثورة كانون المجيدة على الأرض تعكس إلى درجة كبيرة استعداد وقابلية هذا القطاع الهام من قوى التأثير الفعلي للذهاب بعيداً في التضامن مع الأهداف الوطنية المرحلية الفلسطينية.

ولكن لم تصل كل قطاعات الرأي العام الإقليمية والدولية إلى ذات الوتيرة والمستوى في درجة التضامن والدعم لهذه الأهداف، التي يتربع على رأسها، هدف الحرية والاستقلال، إلا أن استمرارية الثورة الكانونية وتجذرها وتعميق محتواها الديمقراطي وتصعيدها عبر أساليب كفاحية شعبية جديدة، من خلال إقران النار بالحجر، كي تصل نيرانها إلى عمق الركيزة البسرية الصهيونية، وذلك بزيادة عدد النعوش المحملة من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الكيان الصهيوني، وبشكل دائم ومستمر حتى يمحق الاحتلال وتشرق شمس الحرية، والاستقلال.

وارتباطاً بذلك، وبفعل المهارسات الصهيونية الوحشية والدونية ضد الجهاهير الفلسطينية المناضلة من أجل اهدافها الوطنية، فضلاً عن اللغة السياسية الواقعية المستندة إلى برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني؛ ستتمكن الثورة من إحداث التغيير الجدي في القطاعات التي مازالت متخلفة من الرأي العام العالمي عن التجاوب المطلوب مع مفاعيل الثورة وأهدافها، الأمر الذي يعني اقتراب الثورة من تجسيد الدولة على الأرض.

#### جديد الثورة في الثورة

في سفر الفصول السابقة، أشرنا إلى الكثير من أوجه وعناصر الجديد الذي بلورته وشكلته مفاعيل الثورة في الثورة في الساحة الفلسطينية، إلا أن ذلك ليس كل الجديد، بقي هناك حقائق لابد من تدوينها، فضلاً عن التأكيد على بعض العوامل، التي جرى التعرض لها، ولكنها بحاجة إلى

ترسيخ، لرؤية حجم المسافة الكفاحيه، التي قطعتها ثورة كانون المجيده في النضال الوطني الفلسطيني، وقبل ذلك موقعها في سلم العملية الثورية الفلسطينية.

واستناداً إلى ذلك. فقد شكل الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر في الجزائر بتاريخ الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨ حدثاً نوعياً في التاريخ الفلسطيني الحديث، منعطفاً في مسار العملية الكفاحية الفلسطينية.

لقد نقل هذا الإعلان الجهاهير الفلسطينية والعربية وقطاعات الرأي لعام العالمي المختلفة، وقبل ذلك القوى السياسية الفلسطينية المنضوية نحت لواء الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دائرة الحلم التمني بقيام الدولة، من مجرد رفع شعار الدولة والتعبئة له، إلى دائرة جديدة أكثر اقتراباً من الدولة. حيث باتت قوى الثورة وجماهيرها تتلمس لطريق والمسافة الفاصلة بين الثورة والدولة؛ ولم تكن الدولة الفلسطينية ريبة من الواقع، طيلة العقود الأربعة الماضية، كها هي عليه الآن في زمن لثورة في الثورة.

وفي ضوء ذلك، يبرز أكثر من سؤال بحاجة للاجابة، منها، لماذا هذا شعور؟ هل هو مجرد انفعال عاطفي وحماس لايستند إلى أسس مادية؟ هل يقترن بمعطيات مادية على الأرض؟ وهل هناك آقاق جدية لذلك أم و الوهم والسراب؟!.

من البديهي التأكيد، أن هذا الشعور ليس وليد فعل عاطفي أو حماس "يستند إلى أساس مادي، لاسيها وأن الأرض الفلسطينية المحتلة تحترق عت أقدام المحتلين الصهاينة منذ مساء يوم الثامن من كانون الأول ديسمبر) ١٩٨٧، ومازال أوارها في تصعيد دائم حتى تحقيق هدف الحرية لاستقلال. وهذا الإحتراق الشوري المتجدد عبر ميكانيزم صنعته ارادة الجماهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها الوطنية الموحدة، غير معالم الأشياء والمفاهيم والمقولات، واعاد ترتيب الأمور بشكل يختلف عما سبق يوم اندلاع الشرارة الأولى في هذا العمل الثوري العظيم، لقد نقل العالم من موقع إلى آخر، ووقع كالصاعقة على رأس قادة ومستوطني الكيان الصهيوني ومازال يدك حصون الصهاينة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. . .

ومن هنا يمكن التأكيد، ان الثورة الديسمبرية المباركة شكلت، بحق ، عطة نوعية في سياق النضال الوطني الفلسطيني، محطة جديدة بمعطياتها ومكوناتها، تختلف عها سبقها من مراحل النضال الفلسطيني المعاصر منذ كانون الثاني (يناير) ١٩٦٥، بتعبير أوضح إنها تعتبر محطة بحد ذاتها، منذ أن تفجرت مفاعيل بركان الحقد الشعبي الفلسطيني في وجه الغزاة الصهاينة.

أولاً، كونها نقلت ثقل الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي المرة الأولى منذ عام ١٩٤٨ء أي منذ قيام الكيان الصهيوني على حساب الأرض والشعب الفلسطيني، ينتقل فيها الكفاح الوطني بهذا النزم والسعة والشمول والعمق والتجذر إلى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فضلاً عن انتقاله الجزئي المباشر إلى منطقة الـ الأمر الذي وضع الكيان الصهيوني وجهاً لوجه أمام الثورة الفلسطينية البطلة، فوصلت حجارتها ومفاعيلها إلى زجاج البيت الصهيوني فتحطم كما لم يتحطم من قبل منذ أربعة عقود خلت، فدوى صدى الثورة في أرجاء البيت القائم على أسس هشة، وعلى فكرة صهيونية أثبتت الأيام عقمها وانسداد الآفاق أمامها، ولم تعد تشكل بالنسبة لجزء كبير من يهود العالم، بما في ذلك جزء من قاطني اسرائيل، سوى «ايقونة تاريخية» من القرن التاسع عشر معلقة على الجدار للذكرى!.

وهذا هو ماخشيه الإسرائيليون طيلة عقود الصراع الأربعة، لما يحمله هذا الانتقال من أخطار حقيقية على الكيان الصهيوني ومشروعيته. وحقائق الشورة في الثورة أكدت صحة الخشية الاسرائيلية، فالبيت الصهيوني غير قادر على أن «يلملم» نفسه منذ اشتعال نيران الثورة في السهل والجبل الفلسطيني.

وأيام الشورة الكانونية القادمة من مخزون الحقد الشعبي الفلسطيني المتراكم على مدار أيام وشهور وسنوات التشريد والضياع، أيام النكبة منذ مايزيد على الأربعين عاماً، كفيلة بتعميق الهوة والفجوة بين مواطني الهليكل الثالث، مع ما يحمله ذلك من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وسيكولوجية وبالتالي ايديولوجية.

ومن البديهي القول، إن هذا الانتقال لمركز ثقل الثورة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يعني بالمطلق الغاء دور الركيزة العلنية للشانية للثورة الفلسطينية المعاصرة، بل العكس صحيح، وإنها أعاد الأمور إلى نصابها، خاصة وأن الركيزة الأولى والأساسية للثورة هي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الأكثر تأثيراً وفعلاً ضد قوات الاحتلال الصهيوني ورعاع المستوطنين.

فضلاً عن ذلك، من الخصائص المميزة للثورة الفلسطينية المعاصرة استنادها واعتهادها على ركيزتين اساسيتين في نضالها التحرري، الركيزة السرية، وهي الأساسية والأولى للثورة، ركيزة الأرض المحتلة، والركيزة العلنية، وهي رئيسية وفي المرتبة الثانية، وهذا مرتبط بظروف الشعب العربي الفلسطيني، الذي يعيش حالة من التوزع الديمغرافي الإرغامي - الإجباري، نتيجة الوجود الاستيطاني الصهيوني، الذي قام بطرد وخلع الجاهير الفلسطينية من ديارها وقراها ومدنها وبياراتها، وورشها الصناعية.

ثانياً: أعادت الصراع إلى جوهره، إلى محتواه، الذي كان يجب أن يتخذه منذ أمد بعيد!، فأمسى الصراع يعرف في الأوساط الإقليمية والدولية به الصراع الفلسطيني به الإسرائيلي»، حيث بات العنصر والوجه الفلسطيني، هو الأبرز والأوضح في الصراع مع العدو الصهيوني. وهي أيضاً المرة الأولى منذ عام الثورة الكبرى ١٩٣٦ المغدورة، التي يحتل فيها الثقل الفلسطيني هذا الموقع.

وهذا لايقلل من أهمية الإنجازات الكبيرة والهامة، التي حققتها الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ العام ١٩٦٧، من تبلور الشخصية الوطنية الفلسطينية، وبالتالي تميز الخاص الفلسطيني عن العام العربي، إلى الإنجازات والمكتسبات السياسية والعسكرية، التي حققتها الثورة، وأبرزها، تجاوز مؤامرات التصفية والذبح السياسي والعسكري والبنيوي للثورة والشعب على حد سواء، مقررات مؤتمر قمة الرباط العربية عام ١٩٧٤، قرارات الأمم المتحدة في الدورة [٢٩] عام ١٩٧٤، وماتلاها من قرارات في الدورات اللاحقة، بالإضافة إلى كلمة فلسطين، التي ألقاها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الإنجازات.

رغم ذلك لم يتسم النضال الفلسطيني بهذه السمة، كما هي عليه ، منذ اندلاع شرارة الثورة في الثورة في كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧ ، لاسيها وأنها اضعفت وحدت من تأثير العامل العربي الرسمي على هذه الثورة، وحتى في حال تمكنت الأنظمة العربية من التأثير على قيادة م . ت . ف . في الخارج ، بهذا القدر أو ذاك ، فإن هذا التأثير سيبقى أقوى وأكبر في نطاق الخارج ، منه في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لأن القيادة الوطنية الموحدة للثورة ، الذراع الكفاحية الطولى للمنظمة ، فضلاً عن أنها خارج نطاق التأثير المباشر لسياسة هذه الأنظمة ، فإنها أيضاً تدرك أبعاد ومخاطر السياسة الرسمية العربية .

وهذا الطابع لاينتقص من البعد العربي للصراع، ولا يسيء له، لأنه كان من الضروري جداً ومنذ زمن بعيد أن يتسم الصراع بالطابع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، (١) لتجريد الكيان الصهيوني من احدى نقاط قوته السابقة، التي كان يستخدمها في استدرار عطف الرأي العام العالمي لجانبه، حينها كان يصور الصراع وكأنه ضد الدول العربية كلها، وليس ضد الفلسطينين فقط!، (٢) لأن اتخاذ الصراع هذه السمة ساعد ويساعد في كسب المعركة الإعلامية والرأي العام العالمي، وبالتالي امكانية الإستيعاب للأهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية ستكون أكثر وأشمل لدى هذه الأوساط إلى جانب الحق الفلسطيني، أو على أقل تقدير تحييدها، بدل أن تكون واقفة إلى جانبه . (٤) بدل أن يكون الإطار العربي عبئاً كما في السابق على أكثر من مستوى وصعيد، يصبح اطاراً مساعداً بالمقدار الذي تسمح به الظروف القومية للجماهير يصبح وقواها التقدمية.

ثالثاً: تعتبر محطة نوعية في النضال الوطني الفلسطيني استناداً أيضاً إلى شموليتها، وعمق طابعها الديمقراطي، وتجذرها، وصيرورتها الصاعدة نحو الأفاق الوطنية الرحبة. وبحايتها لرأس الثورة الأم في الداخل والخارج من مقصلة الأعداء، الصهاينة والرجعيين العرب على حد سواء، وتوجيهها سهامها إلى رؤوس مشاريع التآمر المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومشروع التقاسم الوظيفي، خطة «التنمية» خلق «البدائل» عن قيادة منظمة التحرير، الحكم الذاتي، والإدارة المدنية... وغيرها]. وخارجها وتصفية البندقية والثورة في الساحة اللبنانية، التي عرفت بـ «حرب المخيات» التي شنتها حركة «أمل» ومن يقف وراءها، وإفرازات قمة عمان المطارئة] الأمر الذي حال دون استكمال تنفيذ حلقات هذه المشاريع التآمرية التصفوية.

وما هو جدير بالتأكيد أن الثورة في الثورة، ليست فقط محطة نوعية بحد ذاتها، وإنها أيضاً هي، تؤسس لمرحلة جديدة في الكفاح التحرري الوطني الفلسطيني، أي أنها تؤسس لمرحلة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذه المسرحلة تتعمق معالمها السياسية والتنظيمية المؤسساتية والإقتصادية والقانونية - الإدارية والكفاحية مع كل يوم من أيام الثورة الكانونية المجيدة، التي تحمل في طياتها ديالكتيك عملية الهدم والبناء في آن، فبقدر ماتهدم الثورة من مؤسسات الإحتلال الصهيونية بقدر ماتبني مؤسسات سلطة الشعب البديلة، وبالتالي بقدر ماتسرع عملية رحيل المحتلين الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، في الوقت ذاته تقرب من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.

وعلى صعيد هذه المحطة ، حققت الشورة العديد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية على الأرض الفلسطينية ، منها مايلي:

١ ـ امساك زمام المبادرة السياسي والعسكري، وبالتالي افقاد القيادة الصهيونية هذه الميزة.

٢ ـ فك الإرتباط القانوني والإداري الأردني مع الضفة الفلسطينية.

٣ - تشكيل الأطر التنظيمية الشعبية الفلسطينية [القيادة الوطنية الموحدة واللجان الشعبية والتخصصية ولجان الأحياء]. في الغالبية العظمى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر البديل التنظيمي عن مؤسسات وسلطات الإحتلال، التي يجرى تدميرها تدريجياً.

٤ - تمكن هذه الأطر من قيادة المجتمع الفلسطيني ، وبالتالي افقاد القيادة الإسرائيلية التأثير الذي كان لها قبل اندلاع شرارة الثورة الكانونية .

التوجه إلى الأرض الفلسطينية وتعزيز مكانة الاقتصاد البيتي، فضلاً عن حماية المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وفي ذات الوقت مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها مثيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومقاطعة العمل

في المستوطنات القائمة داخل الأراضي المحتلة عام ٦٧، كما يجري التقيد بأيام الاضرابات التي تحددها نداءات القيادة الوطنية الموحدة، الأمر الذي يضعف الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعزيز عملية فك الإرتباط الاقتصادي التدريجي بين السوق الوطنية المحلية وسوق الإحتلال الإسرائيلي.

7 ـ تطوير الأساليب الشعبية الكفاحية ، التي تجمع بين أشكال النضال المدني السلمي وأشكال النضال العنفي ، واتباع أساليب تكتيكية متحركة ، مما أرهق العدو وشل فعاليته ، فاندفع نحو استخدام مزيد من وسائل القمع والإرهاب، في مواجهة الجهاهير الشعبية الفلسطينية ، الأمر الذي أدى إلى تعميق افتضاح فاشية العدو الصهيوني ، وبالتالي ابتعاد أقسام واسعة من الرأي العام العالمي عن دائرة التضامن مع الإحتلال إلى دائرة الشجب والإستنكار والإدانة لمهارساته الإجرامية ، ومطالبته بالإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ .

وأيام الثورة تحمل باستمرار الجديد من فنون حرب الشعب، كما وتطور من أسلحتها البدائية المستخدمة، بالإضافة إلى تصعيدها التدريجي لاستخدام الأسلحة النارية، وتشكيل أنوية شبه منظمة من لجان المقاومة الشعبية على شاكلة فصائل وكتائب، كما كتائب غسان كنفاني وفصائل عمد الخواجا، وغيرها الكثير المنتشرة في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

٧ ـ مشاركة الجهاهير الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والكرمل في المثورة ، بهذا القدر أو ذاك، من خلال الإضراب والمظاهرة والبيان، فضلا عن انتشار القاء زجاجات المولوتوف، وتعميق فلسطنة الجهاهير مما خلق شرخاً بين الجهاهير الفلسطينية وحكومة الكيان الصهيوني، وهذه العملية لن تقف عند حدود مايجري الآن، فالثورة بالضرورة أن تنقل مستوى فعل

الجهاهير الفلسطينية في منطقة الـ ١٩٤٨ إلى مستويات أرقى وأكثر تطوراً.

٨ ـ عقد القمة العربية ـ قمة «الانتفاضة» في الجزائر في حزيران (يونيو)
١٩٨٨ ، التي ألغت نتائج قمة عهان الطارئة وأقرت الورقة الفلسطينية المقدمة للقمة . . فضلاً عن الندوات العربية المختلفة التي عقدها المثقفون العرب في كل من صنعاء وتونس والقاهرة وبيروت وغيرها من الدول.

9 - كسب معركة الرأي العام العالمي والإعلام، على حد سواء، وأثر ذلك في حجم التحولات الكبيرة التي أحدثتها الثورة في هذه القطاعات لصالح الحقوق الوطنية الفلسطينية، وساعد هذا في نقل القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث في كل المنابر والمحافل الإقليمية والدولية، السياسية والحقوقية والإنسانية والإقتصادية والثقافية - الفكرية.

وجملة هذه التحولات الفلسطينية ، التي تشكل المقدمات الطبيعية لنشوء وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، خلقت موازين قوى جديدة على الأرض بين طرفي الصراغ الفلسطيني - الإسرائيلي ، حيث يمكن القول بدون أي وجل أو شعور بالمبالغة ، بأن الثورة الفلسطينية انتقلت من مرحلة الدفاع الاستراتيجية إلى ولوج مرحلة التعادل الاستراتيجي مع العدو الصهيوني . ولولا هذا التحول الجدي في موازين القوى لما أمكن لقيادة الثورة ان تعلن عن وثيقة الاستقلال وبالتالي عن قيام الدولة الفلسطينية ، التي رغم أنها مازالت في نطاق الإعلان السياسي المعنوي . إلا أن لها مدلولاً سياسياً وتاريخياً في آن ، وماحصلت عليه من اعتراف وتأييد دولي يفتح الأفاق الرحبة والواسعة أمام إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع .

### ديالكتيك الدولة والثورة

ويبقى الحديث عن ولوج الثورة الفلسطينية مرحلة التعادل الإستراتيجي

كلاماً في كلام، إذا لم نرَ حجم التحولات داخل الكيان الصهيوني،. واذا لم نلامس هذه التحولات المتعددة الجوانب.

وفي هذا الصدد يخطىء من يعتقد أن على الثورة وجماهيرها، كي تبلغ مرحلة التعادل الإستراتيجية، أن تحشد جيشاً موازياً لجيش العدو!، واقتصاداً يتناسب مع اقتصاد العدو!، وبشراً بمقدار عدد مستوطني الكيان الصهيون!؟.

إن أصحاب وجهة النظر هذه، لايدركون الأشياء في حركتها وتطورها ومفاعيلها، وملموسيتها، وانها ينظرون للأمور في حالة المعادلات الحسابية البسيطة، التي تجاوزتها حركة تطور الحياة عبر تطور القوى المنتجة، وبالتالي تطور عملية الصراع؛ أي أولئك، الذين يحسبون بالطريقة التقليدية القديمة، والتي جوهرها واحد + واحد يساوي اثنان؟! ورؤية المسائل في حالة التجريد البسيطة جداً، والتي تُفقد أصحابها القدرة على تبين العمليات الحسابية المعقدة.

ولو وقف على رأس الثورة أناس من هذا القبيل، وأخذوا يكيلون بهذه المكاييل لما بلغت الثورة هذا المستوى من التطور، ولما اجترحت الجماهير الشعبية الفلسطينية كل المعجزات والبطولات العظيمة، التي جسلتها في عملية الصراع المحتدم بينها وبين سلطات الإحتالال الصهيوني. وبالضرورة لما رفعت شعار الحرية والإستقلال، كشعار ناظم، وضابط، وموجه ومحفز للجهاهير الشعبية الفلسطينية، وضاغط، سياسياً ومعنوياً، على سلطات العدو الصهيوني.

وكان على مثل هذه القيادة أن توقف الثورة بعد أول مواجهة عفوية مع قوات العدوا، هذا إن لم تمنع اندلاع هكذا ثورة! وتساوم عليها بأبخس الأثمانا؟، وتدفع الجاهير نحو الخضوع للواقع، دون أن تفعل شيئاً من أجـل تغييره!، انتـظاراً لليوم المـوعـود!، الذي تحقق فيه والتوازن

الاستراتيجي! » في كل شيء! ، استناداً إلى نظرية واحد + واحد يساوي اثنان؟! وتحيل الشعب إلى الاعتباد على والنظرية القدرية » ا فتقتل كل عملية نهوض ثورية في نفوس الجماهير.

ولكن الثورة في الثورة الفلسطينية، التي يقودها جيل جديد تعمد في ميدان المعارك اليومية مع المحتل الصهيوني، لم تفسح المجال امام هذه السدعوات، فضلًا عن أنها لجمت كل العناصر القيادية الإصلاحية والمستعدة للذهاب بعيداً في عملية التساوق مع الحلول غير الواقعية، والتي لا تنسجم مع عطاء وتضحيات الجاهير الشعبية الفلسطينية.

وارتباطاً بذلك، فإن الثورة رغم أنها لاتملك جيشاً مسلحاً، ولا تملك اقتصاداً قوياً، ولم يتوفر لها مقومات الصمود كها يجب، إلا أنها تمكنت من انزال أقصى الضربات في جيش العدو الصهيوني، الذي كان يعتبر من أوائل الجيوش في العالم، والجيش الأول بلا منازع في منعلقة الشرق الأوسط!، وأحدثت انشقاقاً كبيراً بين اسرائيل ويهود العالم، والحقت أفدح الأضرار بالاقتصاد الاسرائيلي، وخلقت شرخاً داخل المجتمع الصهيوني فنشأت بجموعات اجتماعية مساسية معارضة للاحتلال ومنادية برحيله عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اتساع دائرة الخلافات بين مؤيدي الاحتلال ومعارضيه. وبلغ الأمر حد انتقال الخلافات من حيز النقاش بين وجهات النظر المختلفة ، إلى حد التهديد بالقتل والمطاردة. الأمر الذي ينبىء بعواقب وخيمة في اسرائيل، مع تصاعد وتيرة الثورة وتحت ضغط طرقات الجهاهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها السياسية المنادية بشعار الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الوطنية المستقلة.

وهكذا أمكن للثورة بجهاهيرها الشعبية العزلاء إلا من إيهانها المطلق بحتمية انتصارها وعدالة قضيتها الوطنية، وبأسلمتها البدائية والبسيطة، الحجر والمقلاع والنقيفة والكرات الحديدية وزجاجات المولوتوف وغيرها من لأسلحة ، وبالربط المبدع بين أساليب النضال والكفاح المختلفة المدنية العنفية، وباتباع التكتيك النضالي والسياسي المرن ، أولاً مع جماهير لثورة، وثانياً مع الرأي العام الإسرائيلي والعالمي، أمكن للثورة من ولوج مرحلة التعادل الاستراتيجية ، الأمر الذي دفع قيادة منظمة التحرير لفلسطينية إلى الإعلان عن وثيقة الاستقلال ، استقلال الدولة لفلسطينية .

وهذا الترابط أظهر عمق العلاقة الجدلية مابين مراحل الثورة والإعلان لسياسي عن قيام الدولة. أي أن عملية الإعلان لم تكن نزوة سياسية وانفعالاً غوغائياً استهوى القيادة الوطنية الفلسطينية، وانها هي عملية سروطة بمراحل العملية الثورية الفلسطينية، ومقترنة بالمسافة الكفاحية التي قطعتها الثورة الفلسطينية في مسار عمليتها التحررية، ولو لم يحدث هذا التطور لما حمَّلت قيادة الثورة نفسها وزر شعار مطروح في ميثافها [برنامجها السياسي الأول] أي شعار الدولة الفلسطينية.

ومن خلال التتبع لمسار الثورة الفلسطينية المعاصرة وبرامجها. لم يحدث قط أن حاولت قيادة الثورة [اليمين واليسار على حد سواء، رغم التباين بينهها] أن تطرح في سياق عمليتها التحررية اعلان وثيقة الإستقلال. فقط كل ماكانت تطرحه قوى الشورة هو تعديل في الشعار السيامي الاستراتيجي، ارتباطاً بمعطيات ومتغيرات الواقع الفلسطيني والعربي والعالمي.

وهناك فرق شاسع مابين هدف الدولة المثبت في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية [الميثاق مع مارافقه من تعديل في الدورات اللاحقة للمجلس الوطني الفلسطيني] وفي برامج الفصائل الفلسطينية المختلفة، كل على انفراد، كهدف استراتيجي بعيد، انخرطت كل قوى الثورة في النضال والتحريض والتعبشة والقتال من أجله في الأوساط

الفلسطينية والعربية والعالمية، وبين الإعلان عن وثيقة الاستقلال في ١٩٨٨/١١/١٥ في الجزائر، استقلال الدولة الفلسطينية، التي تعني ولوج الثورة مرحلة نضالية نوعية جديدة تؤشر إلى بلوغ الثورة منعطفاً تاريخياً قربها من قيام الدولة على الأرض، هي مرحلة التعادل الاستراتيجية.

## الجماهير الشعبية صانعة التغيير التاريخي

ومن البديهي التأكيد، ان صانع هذا الانعطاف التاريخي، الذي ساهم بنقل الشورة من مرحلة إلى أخرى أكثر رقياً وتطوراً في العملية الوطنية التحررية، هو، الجهاهير الشعبية الفلسطينية، التي انصهرت في بوتقة الشورة، وشكل احتراقها الثوري الدينمو، مولد الطاقة الثورية، شعلة الشورة المستمرة، ميكانيزم تجددها وتجذرها وبقائها، ودفعت ثمن ذلك التغيير النوعي الاستراتيجي عرقاً ودماً، وتضحيات جساماً كلفتها حتى شهر حزيران (يونيو) ١٩٨٩ حوالي ٧٧٥ شهيداً، وزاد عدد الجرحى خلال النصف الأول من عام ١٩٨٩، قرابة الألفي جريح، فضلاً عن آلاف المعتقلين والمطاردين الجدد في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وحسب معلومات معاريف [١٩٨٩/٧/٩] فإن الجهاهير الفلسطينية قامت بتنفيذ مامجموعه وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثها ثة وعشرة [عملاً نضالياً مختلفاً]. . ، منها ١٩٨٧/٣ [عملاً نضالياً] في الضفة [الفلسطينية] و١٩٩٨. في قطاع غزة، "خلال الفترة الممتدة من ١٩٨٩/٧٨ إلى ١٩٧٩٨.

هذا العطاء الجماهيري، هو الأساس في الحراك الثوري، وهو صاحب الفضل الأول والثاني. والعاشر، والذي يفوق الفصائل الوطنية، لانه هو، الحاضنة لكل النشاط الثوري على الأرض الفلسطينية المحتلة؛ الله أن هذا التأكيد والجزم على الدور الريادي للجماهير الشعبية لاينتقص من دور

القوى السياسية الفلسطينية المشكلة للقيادة الوطنية الموحدة، والتي لعبت دور الموجه والمنظم لحركة الفعل الجهاهيري. وبالضرورة أن تتهايز عملية الفعل بين فصيل وآخر من الفصائل الأربعة المكونة للقيادة الموحدة، بالإضافة إلى القوى الأخرى التي مازالت خارج إطار قوم.

وهذا التأكيد على دور الفصائل لايعني أن الحركة السياسية للقيادة الفلسطينية في الخارج كانت كلها صحيحة وتخدم الشعار السياسي الناظم للثورة \_ الحرية والاستقلال \_ بل العكس صحيح، لاسيها وأن عدداً من القياديين الفلسطينيين وقعوا، بفعل تقديراتهم الخاطئة، في العديد من الأخطاء المسيئة للعملية الشورية الفلسطينية، وخاصة في قيادة اليمين الفلسطيني، فذهب بعضهم إلى درجة الإندلاق غير المتوازن، والذي يعكس نوعاً من الخفة السياسية المضرَّة، ببرنامج الإجماع الوطني الفلسطيني، على سبيل المثال لا الحصر، تصريح الأخ وأبو إياد، المرسل عبر شريط الفيديو للقيادات الإسرائيلية، واللذي يتبرع فيه بتصريحات تساومية مجانية للاسرائيليين دون مقابل!، وتصريحات الأخ وأبو عمار، في مؤتمره الصحفي في جنيف، الذي أعلن فيه والتخلي عن الإرهاب! الأمر الذي اشتم منه وادانة، للنضال الوطني الفلسطيني مقابل مصافحة اليد الأمريكية؟! بالإضافة إلى ذلك، تصريحه في مؤتمره الصحفي في باريس، والذي أعلن فيه «التخلي عن الميثاق!» باستخدامه تعبير «كادوك» [التقادم]؟! ليس هذا فحسب، بل أبدى استعداده لأن يسير على نفس طريق السادات ، وهـ ذا ما أعلنه في تصريح لصحيفة (ريبـوبليكـا) الإيطالية ، عندما قال انه على استعداد ولأن يذهب للقدس، وأن يسير على طريق السادات، شرط توفر الغطاء السياسي العربي. . . »(<sup>١)</sup> إلى آخر التصريحات المشابهة التي يطلقها بين الفترة والأخرى!؟.

إن مثل هذه التصريحات لا تدخل في نطاق المناورة السياسية، بل إنها

تدخل في نطاق التساوق مع أكثر الحلول السياسية الأمريكية والإسرائيلية بؤساً وابتعاداً عن رؤية الأهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية . . ومثل هذه التصريحات يخلق حالة من البلبلة في صفوف الوطنيين الفلسطينين، ويسيء إلى وحدة الصف الفلسطينية، التي يجب أن يحرص عليها الجميع في زمن الثورة الكانونية، لا العكس، كما أنها تدفع أطراف معسكر الأعداء لطلب المزيد من التنازلات السياسية المجانية، خاصة وهي ترى القيادة السياسية، ممثلة بشخص رئيس اللجنة التنفيذية، مستعدة لان تذهب بعيداً في تقديم التنازلات السياسية، الأمر الذي يشكل خطراً على الوحدة الوطنية الفلسطينيون إلى الوحدة الوطنية الفلسطينيون إلى الوحدة الوطنية، ليتمكنوا من مجابهة مؤامرات الأعداء وتحقيق الأهداف الوطنية المؤوعة.

والفرق شاسع والبون واسع مابين المناورة السياسية المسؤولة، وهي مشروعة وضرورية، وبين التساوق السياسي الذي يسيء لصورة الكفاح الشعبي البطولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالمناورة لاتعني التحلي عن برنامج الإجماع الوطني، بل تعني التمسك به والدفاع عنه، والبحث عن الصيغ والأساليب الكفيلة بإظهار الطابع المرن للسياسة الفلسطينية، ولكن في ذات اللحظة، لايشتم منها تقديم التنازلات المجانية لصالح العدو الصهيوني، على حساب المصالح الوطنية الفلسطينية. خاصة وان معسكر الأعداء ينتظر الإمساك بلحظة ضعف في الحلقة الفلسطينية من أجل أجل القيام بعملية «اجهاض» للثورة الفلسطينية؟! الأمر الذي يحتم اختيار المصطلحات المرنة والسياسة الحازمة والصلبة في آن، وذلك من أجل احتيار المصطلحات المرنة والسياسة الحازمة والصلبة في آن، وذلك من أجل حماية الثورة وتصعيدها في مواجهة المحتلين وحرق الأرض تحت أقدامهم. وهذا التحديد ليس لغواً إنشائياً، ولا مطالبة بالتطرف وإدارة الظهر لوقائع الصراع الماثلة أمام الجميع، وليس افتعالاً للخلاف مع القوى

السياسية المختلفة وخاصة البرجوازية الفلسطينية، التي تلعب دوراً مقرراً في العملية السياسية الفلسطينية، وإنها حرصاً على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا يوجد فلسطيني مخلص لقضيته الوطنية يرفض المناورة والتكتيك السياسي، طالما هذا التكتيك يؤدي إلى الهدف السياسي الاستراتيجي المحدد للنضال الوطني في هذه المرحلة، وبحيث لايبدو التكتيك نوعاً من البحث عن الأضواء، كما يفعل الكثيرون في الساحة الفلسطينية!، وشرط أن لايكون تكتيكاً من أجل التكتيك! الأمر الذي يؤدي إلى إضاعة مؤشر البوصلة، الهدف، وبالتالي يمسي عبئاً على الأهداف الوطنية والحركة السياسية الفلسطينية العامة، كون القائمين على هذا المنهج سيتخلون تدريجياً عن الثوابت الوطنية، ليس هذا فحسب، بل ويهارسون ضغطاً من أجل اقناع القوى السياسية الأخرى بد «فائلة» ويهارسون ضغطاً من أجل اقناع القوى السياسية الأخرى بد «فائلة» ويهارسون ضغطاً من أجل اقناع القوى السياسية الأخرى بد «فائلة»

وبناءً عليه، فإن واجب القيادات السياسية الفلسطينية أن تخوض عملية الصراع السياسي، انسجاماً وارتباطاً، بالعملية النورية الجارية في الأرض المحتلة، والتي أرغمت القاصي والداني على الإنحناء لها، وغيرت معالم الوجوه والحدود ونبشت ماطمرته يد المؤامرة الامبريالية ـ الصهيونية والرجعية العربية، وقلبت معايير الحسابات السياسية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، فيها يتعلق بأزمة الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، ولصالح العملية النضالية الفلسطينية وشعاراتها السياسية المشروعة. الأمر الذي يتطلب من القيادة السياسية الفلسطينية أن تكون منسجمة مع ماهو قائم على الأرض الفلسطينية المحتلة في حركتها السياسية، في تصريحاتها وباناتها.

وأما من يعتقد أن الرأي العام العالمي، وقبل ذلك الاسرائيلي، سيتأقلم مع الوضع القائم ويصبح «روتيناً مملًا، لايئير عوامل الضغط المطلوبة!، فه و مخطىء وغير واقعي، لان العملية الثورية لن تتوقف عند حدود الأساليب الكفاحية المستخدمة حتى الآن، فالأيام القادمة من الثورة حبلى بأساليب كفاحية جديدة لن يقوى العدو على تحمل نتائجها، لأن مفاعيلها ستعمق الأزمة داخل المجتمع الصهيوني وبالتالي تفتح آفاق «الحرب الأهلية» كأحد أهم الاحتالات المكنة لاحقاً، فضلاً عن أن الرأي العام العالمي لن يقف أمام استمرار نيران الثورة الفلسطينية في الضفة والقطاع، بل إن مفاعيل الثورة ستعمق عملية التحولات الإيجابية شيئاً فشيئاً لصالح شعار الحرية والاستقلال. كما أن الجماهير الفلسطينية، التي قدمت كل هذه التضحيات من الشهداء والجرحي والمعتقلين والمطاردين ليست مستعدة للتنكر لتضحياتها ولا للوقوف على الرصيف تتسول فتات حقوقها الوطنية المشروعة من المحتلين، بل إنها ستبقى تقاتل بكفاحية أعلى وبعطاء أكبر حتى تحقق هدفها السياسي في إقامة الدولة الوطنية المستقلة.

#### الثورة تمسك العدو من قرنيه

وما يعزز ويعمق الروح الكفاحية لدى الجهاهير الشعبية الفلسطينية هو النتائج المباشرة والملموسة لمفاعيل الثورة الكانونية على الكيان الصهيوني، بكل قطاعاته السياسية والعسكرية والإجتهاعية والإقتصادية، والنفسية والثقافية للفكرية. لاسيها وأنها كشفت ضعف العدو في القدرة على استخدام أدواته القمعية إلى حدودها القصوى، حتى الآن، لاعتبارات خارجية «يتلطى» خلفها العدو، ولطبيعة الثورة، التي لجمت العدو عن استخدام كل اسلحته، الأمر الذي يجعل الثورة تهدد اسرائيل بالخطر، وهذا ماأكده الكاتب السياسي والصحفي الفرنسي جان جاك سرفان

شرايبر، في كتابه الجديد والاختيار اليهودي، بالقول: وإن الإنتفاضة [الشورة] الفلسطينية خطر يهدد الكيان الإسرائيلي، (() وهو ما أشارت له صحيفة «يديعوت احرونوت، في تقويمها للعام الأول من الثورة الكانونية بالقول: وولا يقتصر الثمن الذي ندفعه على الحلبة الدولية فقط. فالثمن الذي ندفعه داخلياً هو ثمن ضخم أيضاً» (()).

ومن البديمي التأكيد، ان الأزمة عميقة في التركيب والنسيج الصهيوني. وهي بالضرورة سابقة في جذورها وأسسها على الثورة في الثورة، وفضل الثورة الرئيسي، أنها تمكنت من إزالة تلك الطبقة الشفافة، التي كان الإسرائيليون يختفون خلفها!، وبالتالي يخفون عيوبهم ونواقصهم، فيظهـرون بعكس حقيقتهم!. أي أن الثورة عرتهم تماماً وكشفت عمق الخلل الذي ينخر التركيب البنيوي للتجمع الصهيوني القائم على أسس واهية. ولن تفيد في تغطية هذا الخلل العضوى كل الأرقام والإحصائيات التي تؤشر على مدى وتطور، هذا الكيان اقتصادياً، لاسبها وإن الشورة بمفاعيل استمرارها قد تقلب الكثير من معايير التطور الإقتصادية السابقة على الثورة المجيدة، ومايعطى هذا الإستنتاج ملموسيته، هو البدء الفعلى لهجرة الأدمغة من اسرائيل إلى الولايات المتحدة وأوروبا، ويقول في هذا الصدد، البروفيسور (يهوشع جورتز، مدير أكاديمية العلوم وان هجرة الأخصائيين تهدد قدرة اسرائيل العلمية على المدى الطويل، لقد تخلفنا في عدة مجالات مثل برامج الكومبيوتر والذكاء المصنع وأبحاث المواد، وانه بدون الأمــوال الأجنبية التي كانت متــوفـرة في المـاضي فسيغـادر ابـرز الأكاديميين إلى الخارج، لان نقص الأموال سيكون له تأثير عكسي، إذ أن أكشر من ٤٠٪ من الأبحاث من قبل الإسرائيليين تجري في الخارج، بالإضافة إلى ذلك، فإن وأحد أبرز الأخصائيين في العالم في مجال زراعة الكبد ويغال كام، غادر اسرائيل من أجل وظيفة مريحة، ومغادرة «كام، هي

مثال لهجرة الأدمغة "أ. وكتب وتسفي كاسيه في ملحق وهارتس المحرة الأدمغة "أ. وكتب وتسفي كاسيه في ملحق وهارتس المرائيل في مجال العلم بالقول: وان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الغرب [الحقيقة أنها في الشرق الأوسط] التي بدأ العلم يتأخر فيها ، وهي الوحيدة التي هجرها ١٠ - ١٥ في المئة من ابنائها ، وبناتها ، خلال الثلاثين سنة الأخيرة ، وهي الوحيدة ، التي يدعي مرشحون في المئة من طلبة المدارس الثانوية فيها ، اليوم ، بأنهم مرشحون لهجرها ، ناهيك عما يحدث لنا في الخدمات الصحية والتعليم والجامعات والعمران الحضري والنقل والمواصلات والمحافظة على البيئة "أن".

وفي ضوء التحولات الجذرية، التي تحدثها الشورة داخل اسرائيل والمنطقة والرأي العام العالمي، وما قد ينتج عن تلك التحولات من تغيير في الحارطة الجغرافية للمنطقة بنشوء الدولة الوطنية المستقلة، فهل ستبقى اسرائيل تمتاز بتفوقها الإقتصادي المستند إلى التكنولوجيا [الثورة العلمية التكنيكية] في ضوء رحيل الأدمغة، وعدم لجوء الأدمغة الجديدة لها، فضلا عن النقص في السيولة النقدية الوافدة على شكل مساعدات؟! بالضرورة لن تبقى الأمور كما هي عليه، والإحتمال الأكبر أن تشهد اسرائيل من داخلها ـ نتاج النهوض الوطني الفلسطيني ـ جملة من التحولات السياسية والإجتماعية، التي لم تشهد لها مثيلاً في السابق، لاسيماً وان العملية الإجتماعية - الطبقية، الصراع الطبقي، لم تأخذ حتى اللحظة مداها بين الطبقات والفتراء، بين اليهود الشرقيين والغربيين. . . إلى آخر ماهنالك من مظاهر التناقضات الموجودة الشرقيين والغربيين. . . إلى آخر ماهنالك من مظاهر التناقضات الموجودة المكن، غير العادل ولا الشامل، فإن الباب سيفتح على مصراعيه أمام المكن، غير العادل ولا الشامل، فإن الباب سيفتح على مصراعيه أمام هذه العملية الإجتاعية كها لم يفتح من قبل.

وإذا كانت تجليات الصراع الطبقى تحتاج إلى وقت من الزمن وظروف

غير تلك القائمة الان في اسرائيل والمنطقة؛ الا أن ذلك لم يعن ان التعارضات والتناقضات الإجتماعية السياسية غير موجودة، العكس صحيح، فالواقع أن الشورة الكانونية عمقت مجرى الصراع، بالمعنى النسبي للكلمة، بين القوى الإسرائيلية المختلفة حول الموضوعات السياسية الرئيسية، الإحتلال وبقاؤه! شكل التسوية! تصفية الثورة!، العلاقة مع يهود العالم!، العلاقة بين الصقور والحمائم! مكانة ودور الجيش! . . . الخ . فضلًا عن بروز ظواهر اجتماعية لها آثار عكسية سلبية على الكيان الإسرائيلي .

وم البديهي التأكيد، ان هذه الإختلافات والتباينات ليست عملية مصطنعة ولا مفتعلة، ولا تدخل كلها في نطاق المناورة السياسية [حيث أن بعضها يندرج في مجال التكتيك ورسم الأدوار المقصودة!]. والإلتفاف على الثورة وجماهير الشعب الفلسطيني. إن تحديداً كهذا لما تعيشه اسرائيل إنها يستهدف أولاً إبراز اسرائيل على عكس حقيقتها. ثانياً، وبالتالي يريد أن ينفي طابع الأزمة البنيوية العميقة التي تطال المشروع الصهيوني من جذوره. وثالثاً، يريد أن يقول، ان الثورة الكانونية لم تفعل شيئاً في الكيان الصهيوني. وهنا يجري الخلط المتعمد بين المناورة السياسية، التي تحيكها الحكومة الإسرائيلي المختلفة، وما تحمله هذه الأثار من أخطار حقيقية على «الهيكل المالث».

وفي هذا الصدد، يقول شرايب، أن «اسرائيل مهددة بسموم الإحتلال العسكري المستمرة منذ حوالي عشرين عاماً، تلك السموم التي أصبحت ربها أشد مما كان يتوقع الإسرائيليون انفسهم، ذلك أن صدمة هذا الوضع محتملة لدى عدد محدود من الجنود الشبان. بينها يعيش الجزء الآخر منهم تائهاً يتساءل عن أخطاء الماضى والمستقبل الغامض""».

وإضافة إلى ذلك، يشير الكاتب الفرنسي إلى النضوب الكبير في مخزون الهجرة من دول العالم إلى اسرائيل، ورغم أنه يوجد الآن في الكيان الصهيوني مايزيد على ثلاثة ملايين مستوطن يهودي، وهناك نسبة زيادة طبيعية تصل إلى ٩, ١٪ إلا أن الهجرة تشكل، وشكلت في السابق مصدر الزيادة الرئيسي، الأمر الذي يعني في حال جفاف هذا المصدر، مرتبطاً بها أشرنا إليه سابقاً، ازدياد نسبة الهجرة اليهودية من اسرائيل إلى الخارج، إن المشروع الصهيوني برمته «سيتبخر في رياح التاريخ» "" وهو ماأكده بكلام آخر البروفيسور يهوشفاط هركابي، وتعرضنا له في الفصول السابقة، وتشير له أيضاً أوساط صهيونية عديدة ، فصحيفة (دافار» الإسرائيلية نقلت عن عبلة «صنداي تايمز» البريطانية قولها «إن الحكومة الإسرائيلية نقلت عن كبير جراء نسبة الهجرة من اسرائيل إلى الخارج وخاصة في أوساط الشبيبة كبير جراء نسبة الهجرة من اسرائيل إلى الخارج وخاصة في أوساط الشبيبة المام كبير جراء نسبة الهجرة من اسرائيل إلى الخارج وخاصة في أوساط الشبيبة عام ١٩٨٥ ولم يعودوا، مقابل ٣٠ ألفاً غادروها عام ١٩٨٦ ولا٤ ألفاً غادروها عام ١٩٨٨ ولا٤ ألفاً غادروها عام ١٩٨٨ ولا٤ ألفاً عادروها عام ١٩٨٨ ولا٤ ألف اسرائيلي يعيشون الآن في الخارج» "".

ويقول والياهو سلفتر، بصدد تناقص الهجرة إلى اسرائيل، وخاصة من الاتحاد السوفياتي، مايلي: القد هاجر من الاتحاد السوفياتي أكثر من ١٨ ألف يهودي خلال العام ١٩٨٨، ووفقاً للتقديرات سيصل عدد المهاجرين هذا العام إلى حوالي ٣٠ ألف يهودي، وقد فضل ٩٠ بالمئة الهجرة للولايات المتحدة، "أو وأكد وأوري جوردون، رئيس قسم الهجرة والاستيعاب في الوكالة اليهودية في لقاء عقده مع مدرسين بتل أبيب بتاريخ ٢٨/١/١٨٩٨ هذا المنحى التصاعدي للهجرة العكسية. قائلاً: وإنه يتضح من الإحصاءات عدم ارتفاع نسبة الهجرة المسائيل في العامين الإحصاءات عدم ارتفاع نسبة الهجرة المضادة، وقد ازدادت نسبة

المهاجرين للخارج خصوصاً في أوساط الذين ينهون الخدمة الإلرامية في الجيش...

وأوضىح بأن الهجرة من اسرائيل لاتعتبر ظاهرة جديدة، لكن في السنوات الأخيرة هناك ازدياد فيها على عدد المهاجرين من اسرائيل، إذ بلغ معدل المهاجرين في السنوات الثمانية الماضية حوالي ١١ ألف نسمة سنوياً.. (١٥).

وعلل البروفيسور الإسرائيلي «سيرجيودي لانيرغولا» أسباب ضعف الهجرة، في رده بالنفي على سؤال «هل تكون هناك موجات هجرة جماهيرية كما حدث خلال العقد الأول من قيام اسرائيل؟ وهي:

١ - موجات الهجرة تضعف تباعاً منذ تأسيس الدولة وحتى الآن.

٢ ـ معدل هجرة اليهود من العالم يضعف تباعاً، فمن متوسط يعادل نحو ٦٠ ألفاً سنوياً بين ١٩٥٠ ـ ١٩٨٠ هبط المعدل إلى ٢٠ ـ ٣٠ ألفاً خلال العقد الحالى.

٣ ـ كانت الهجرة من البلدان دائباً، بمعدلات متدنية، واليوم يعيش أكثر من ٨٠٪ من يهود العالم في دول الغرب.

٤ ـ كان ليهود العالم دوماً ميل للعيش في بلدان متطورة ذات مستوى معيشة مرتفع وقدرة انتاجية صناعية وتوظيفات مالية عالية في مؤسسات البحث والتعليم، أضحت اسرائيل هنا ملاذاً لهجرة اليهود من الدول الأشد فقراً.

و أماكن عديدة يتنامى وعي امكانية المحافظة على حياة يهودية في المنفى وابقاء صلات معينة مع اسرائيل، والنزوح من اسرائيل يغذي هذا الاعتقاد.

٦ ـ للتعليم اليهودي في المنفى تأثير ضعيف في تشجيع الرغبة في الهجرة.

 ٧ ـ هناك صلة قوية بين مستوى الحرية السياسية في بلدان المنشأ وبين ضآلة الهجرة، كلم زادت الحرية السياسية في بلدان المنشأ تتضاءل الهجرة.

٨ - بينما ينتمي ٨٠٪ من يهود العالم إلى طبقة ذوي الياقات البيضاء،
 لايلاتمهم العمل المهني المتوسط في اسرائيل والذي يلبي حاجات الاقتصاد
 الإسرائيلي في مجالات الإنتاج والصناعة والزراعة والأمن.

٩ ـ بالنسبة ليهود الاتحاد السوفياتي، هناك تشابه بنيوي بارز بين اليهود هناك وبين يهود الغرب، لهذا السبب يجب أن نقدر ان البواعث نفسها هي التي ستحركهم فيا يتعلق بالهجرة. وفيها لو فتحت أبواب الهجرة على مصراعيها من الاتحاد السوفياتي لليهود فإن أقل من ٣٠ ألف سوف يصل إلى اسرائيل حسب اعتقاد السوفيات، (١١).

ورغم محاولات الكيان الصهيوني لتجاوز هذه الصعوبات المرتبطة بالهجوة، الا أنه لم يتمكن من ايجاد حلول سريعة لها. وفي ضوء توالي وتطور الأحداث في المنطقة، ولاسيها استمرار وتصاعد نيران الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية ونفاذ مفاعيلها إلى قطاعات المجتمع الإسرائيلي المختلفة، فإن البحث عن حلول هذه المسألة يبدو غاية في الصعوبة والتعقيد، خاصة وان كل الحلول قد طرقتها سابقاً المؤسسات الصهيونية المختلفة، فضلاً عن تصاعد وتيرة الهجرة المضادة، الأمر الذي يعني غياب الية آفاق لحلول واقعية في المدى المنظور، هذا إن لم يكن الأمر أكثر تعقيداً العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية، وهذا ماعمقته ثورة كانون الطلة.

ولكن ذلك لن يمنع القيادة الصهيونية من البحث عن مخارج، لاسيها وأن البعد الديمغرافي يعتبر أحد أهم العناصر للكيان الصهيوني، لأكثر من عامل (١) العامل الأمني، (٢) العامل الإقتصادي الإنتاجي. خاصة وان

المعطيات المشار لها آنفأ، تؤكد أن اسرائيل تواجه انحساراً في القوة البشرية الكمية والنوعية على حد سواء، كونها تواجه عملية عكسية وليس طردية. فبمقدار انخفاض نسبة الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية [الهجرة] بمقدار ماتنخفض نسبة القوة الشبابية المنتجة، وبالتالي تزداد نسبة الكهولة في داخل اسرائيل.

ولا تنحصر مخاطر التناقص الديمغرافي عند هذه الحدود، بل هناك مخاطر جدية اخرى ترتبط بنسبة الولادة الفلسطينية، والتي تفيد بشأنها المصادر الإسرائيلية بانها تتراوح في قطاع غزة مابين ٢٥٣٪ إلى ٣,٩٪» بينها في امرائيل تصل إلى ١٩٨٦، ١٩٨٦.

وبناءً عليه، فإن التناسب الديمغرافي الفلسطيني ـ الإسرائيلي سيتغير تدريجياً ولصالح الشعب الفلسطيني . وأيضاً حسب المعطيات الإسرائيلية، فإنه في «سنة ٢٠٠٠ ستكون نسبة السكان اليهود [الصهاينة] إلى العرب في [فلسطين المحتلة] كلها ٥٥ : ٤٥ه (١٠٠١) أي أن كل ٥٥ اسرائيلي يقابلهم ٥٤ فلسطيني (٥٠) ، وبحدود نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ستتساوى النسب، الأمر الذي يثير منذ الآن الرعب في نفوس الصهاينة . وهذه التقديرات الصهيونية تستند إلى الإحصائيات الشائعة في اسرائيل، بأن عدد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٢٧ هو ٥, ١ مليون نسمة! في حين أن آخر الإحصائيات التي نشرها ميرون بنفستي في مؤتمر صحفي في حين أن آخر الإحصائيات التي نشرها ميرون بنفستي في الضفة مؤتمر صحفي في حين أن آخر الإحصائيات التي نشرها ميرون بنفستي في الفشة والفلسطينية] وقطاع غزة اليوم ٥, ١ مليون فلسطيني (١٠٠٠ ألف مواطن فلسطيني، الأمر الذي يقلص من الفترة الـزمنية، التي يحتاجها الفلسطينيون للتساوي بعدد المستوطنين الإسرائيليين، هذا إذا سارت الأمور بشكل طبيعي من دون تطورات دراماتيكية . ولا يستطيع أحد أن يجزم أن الأمور ستبقى تسير بشكل طبيعى من دون تطورات دراماتيكية . ولا يستطيع أحد أن يجزم أن الأمور ستبقى تسير بشكل طبيعى من دون تطورات دراماتيكية . ولا يستطيع أحد أن يجزم أن الأمور ستبقى تسير بشكل طبيعى

في صراع معقد ومتشابك وغير طبيعي. بل يمكن الجنوم في الاتجاه العكسي، أي أن المنطقة مقبلة على تحولات وتغيرات أقل مايمكن أن بقال فيها، أنها ستشهد ولادة دولة فلسطينية جديدة، وبغض النظر عن طابع وعلاقة هذه الدولة بالدول المحيطة بها، وهذا التحول في حال حدوثه سيفرض قراءة جديدة لمعالم خارطة الصراع في المنطقة.

## « أرض الميعاد » ذكرى من الماضي اليهودي

ارتباطاً بها تقدم، فإن موضوع العلاقة بين اسرائيل ويهود العالم احتل ويحتل مكاناً مهماً في ماتبحث اسرائيل له عن حلول. (١) موضوع الهجرة. (٢) وتأمين المساعدات المالية والإقتصادية والإعلامية.

وهذا القطاع من الرأي العام العالمي، والذي له مكانة خاصة ومميزة بالنسبة لاسرائيل، لم يكن خارج نطاق تأثيرات الثورة الشعبية الفلسطينية، بل إنه تأثر أسوة بباقي قطاعات الرأي العام العالمي، ليس هذا فحسب، وإنها حصل انفصام جدي في العلاقة الثنائية، وتدهورت ركائز هذه العلاقة بالمعنى النسبى، الأمر الذي عمق من أزمة الدولة الصهيونية.

وفي هذا الصدد، يخاطب البروفيسور يتسحاق غال نور، استاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، الطوائف اليهودية في دول العالم فيقول: «لقد خسرنا المناطق [الفلسطينية المحتلة] لاننا خسرنا الرأي العام اليهودي». ويضيف «يسود الحوف من تجدد العداء للسامية» بالإضافة له حدوث تصدع داخل الطائفة اليهودية». ويؤكد البروفيسور بأن المهارسات الوحشية ضد الجهاهير الفلسطينية العزلاء، قد «تسببت. . . في هزة داخلية والمشديد لليهود». . وتابع «ان حكومة اسرائيل تضع بأعهالها، حاجزاً بينها وبين غالبية يهود العالم . . ان غالبيتهم لايستطيعون التعاطف مع دولة، لم

تعد تمثل، في رأيهم جزءا من أسرة الشعوب المتنورة.. انهم يتساءلون، فيها بينهم: إلى متى يمكن لاسرائيل أن تتمتع بتأييد ومساندة الولايات المتحدة، دون يهود الولايات المتحدة، و(٢٠٠٠؟. رغم أهمية المعادلة التي يثيرها البروفيسور غال نور، . إلا أنه نسي حساب الربح والحسارة المذي يفوق أهمية وجود اليهود، فبقدر ماتحقق اسرائيل الربح الإحتكاري لامريكا، بقدر ماستبقى هذه العلاقة قائمة ومستمرة.

لقد حدث شرخ في هذه العلاقة، التي تعتبرها اسرائيل واحدة من أعمدة وركائز بقائها وتطورها؟، وهذا ماأكده أوري هوروفيتس بالقول: «لقد حدث شرخ في العلاقات بيننا وبين صديقنا الحقيقي والوحيد في العالم \_ وهو الشعب اليهودي (!). فيوجه يهود بارزون، في جميع أنحاء العالم، نقداً قاسياً لما حدث في . . ه (١٦) الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وكتب أمنون دنكز، عن أثر الفاشية الإسرائيلية على انفضاض يهود العالم من حول الدولة الصهيونية، التي ارتبطوا بها بعرى وثيقة، على اعتبار انها نموذجهم «الديمقراطي» في «صحراء الشرق البدوية!» فقال: «فهم لايستطيعون التسليم على مر السنين بوضع يوافقون فيه \_ تلقائياً \_ على سياسة الإحتلال، تعبر عن قيم مناقضة، وتمثل شيئاً فظيعاً على النفس الليبرالية، وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأ يسود بينهم إحساس عميق ومزعج، بالغربة تجاه اسرائيل الجديدة»("").

وعن أشر المارسات الإجرامية الإسرائيلية على الإنتهاء للفكرة الصهيونية، وبالتالي له وأرض الميعاد! قال عزرا سدان، مؤكداً على وجود الحلاف القديم، الذي نبشته الثورة الشعبية، التي لم تجد اسرائيل أسلوباً أخر للرد عليها إلا أسلوب التنكيل والقتل للأطفال والنساء، مشيراً إلى وان احداث المناطق [الفلسطينية المحتلة] أبرزت هذا الخلاف القديم، بين الحداث المناطق وبين صورة الإسرائيلي، الذي يلقى النقد في جميع انحاء

العالم، وهو يضرب النساء والأطفال، وهذه الصورة تخيف اليهودي من الفكرة الصهيونية """.

لقد فرضت اسرائيل بسياستها الإرهابية على يهود العالم، الذين عاشوا في أجواء الديمقراطية البرجوازية، أن يتبرؤوا في أحيان كثيرة من «انتهائهم» للدولة الصهيونية . فضلاً عن أن هذه المارسات الوحشية نقلت وتبرة صوت النقد اليهودي العالمي من دائرة الغرف المغلقة إلى دائرة النقد العلني، وهذا ماعكسه تصريح الحاخام الكسندر شيندلر، زعيم ورئيس الحركة الإصلاحية منذ خمسة عشر عاماً، ورئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية سابقاً، الذي عبر عن رفضه واستيائه من «سياسة الضرب»، وبعد أن سجل استنكاره لهذه المارسات، قال الحاخام شيندلر: ان «هذه السياسة الجنونية يجب أن تتوقف». وتصدى لمن حاول من الصهاينة المتطرفين أن يطعن بشرعية نقده للمارسات الإسرائيلية على اعتبار أن التصريح النقدي لايمثل الجماهير اليهودية، وإنها فقط الزعماء اليهود، فقال: «إن العكس هو الصحيح، حيث اتخذت الحركة الإصلاحية في مؤتمرها السنوي، الذي عقد في شيكاغو منذ حوالي خمسة أشهر، قراراً يطالب اسرائيل بتغيير الـوضع القائم، والبدء في اجراء مفاوضات واعادة المناطق [الفلسطينية المحتلة] التي احتلتها في حرب الأيام الستة، ولم يعترض أحد من الحاضرين [حوالي أربعة آلاف شخص] على هذا القران ("").

ولم يكن وضع يهود أوروبا أفضل حالاً، بل إن الإنجاه العام وخاصة الأوساط المثقفة باتت تتهرب من أي رابطة مع الكيان الصهيوني «فالمثقفون اليهود في فرنسا يخجلون مما تفعله اسرائيل» ويربط يهود بريطانيا بين سياسة الإحتلال طيلة عشرين عاماً وبين مايجري في الضفة والقطاع، وبناءً عليه فإنهم «يعسربون عن قلقهم لهذه الأحداث، وتأثيرها على المجتمع الإسرائيلي» ليس هذا فحسب، بل أن دفنا فيردي تقول: «انه من الصعب

جداً، أكثر من أي وقت مضى، أن تكون يهودياً، في الوقت الذي تظهر فيه مشاهد أحداث الضفة في التلفزيون الريطان»("'.

وفي دراسة لآثار النورة الكانونية على الطائفة اليهودية في فرنسا، قال الأستاذ باهي محمد، إن الثورة واحدثت شروخات عميقة داخل الجهاعات اليه ودية الفرنسية، وايقظت شكوكاً كانت نائمة بينهم وبين المجتمع الفرنسي إلى درجه ان عدداً من البقاد والمحللين صاروا يحشون صحوة المنزعة اللاسامية في فرنسا ولاهمس الكاتب حالة الإرتباك والتشوش، التي تسيطر على الطائفة اليهودية في ضوء مفاعيل الثورة في الثورة الفلسطينية، حيث بات يعيش اطار واسع منهم حالة من الإنفصام في الشخصية، بين أن يكون يهوديا، وبالتالي متضاماً مع اسرائيل؟!، وبين أن لايكون صوتاً نشازاً يغرد خارج السرب الفرنسي والأوروبي والرأي العام العالمي عموماً، الذي يقترب يوماً بعد يوم من المصالح الوطنية الفلسطينية المثروعة. أي بين ذنبه أنه يهودي، وبين أن ينحار لصوت الحق الإنساني، ويرفض البربرية الإسرائيلية.

وأورد الكاتب نموذجاً على هذه الحالة ، بإيراد موقف اندريه غلوكسان ، الفيلسوف اليهودي الفرنسي ، والمعبر عنه في مقال كتبه ونشر بالعدد ١٠٥ في مجلة «آكتيل» الشهرية ، آذار «مارس» ١٩٨٨ تحت عنوان: «ان تكون يهودياً في شهر مارس ١٩٨٨» وفي هذا المقال وعلى أرضية الدفاع عن المصلحة الحقيقية لاسرائيل ، انتقد غلوكسان التيار اليهودي السائد في الغرب ، المالق لاسرائيل والمؤيد بشكل أعمى لسياستها ، بعيداً عن ممارسة أي نقد تجاهها ، وطالب هنا بالتعاطي المبدئي ، النقدي تجاه هذه السياسة ، وخاصة حول مايجري حالياً في الضفة والقطاع واستخدام العنف المتزايد . وخلص غلوكسان قائلاً: «سوف تغادر اسرائيل الأراضي المحتلة ، قصر الوقت أم طال ، والأفضل أن تغادرها بسرعة» .

فضلًا عن ذلك، أشار إلى أن ثورة الحجارة «تشق طريقها بصعوبة داخل قطاع واسع من الأنتيلجنسيا اليهودية. وهو موقف يخترق امتيارات والإنقسامات التقليدية بين اليمين واليسار، إذ نجد من أنصاره شحصيات لامعة مثل سيمون فاي وزيرة الصحة السابقة في عهد الرئيس فاليري جيسكار ديستان، ورئيس البرلمان الأوروبي سابقاً، واحد الوجوه البارزة في حزب اتحاد الديمقراطية الفرنسية، واليزابيت باونتر، زوجة روبير باونتر، وزير العدل السابق في حكومة ميتران والرئيس الحالي للمجلس الدستوري، إلى جانب أرملة الزعيم اليساري الراحل منديس فرانس، التي تتولى رئاسة لجنة السلام في الشرق الأوسط. ع والتي أعلنت في احتفال علني لأصدقاء «حركة السلام الآن» في فرنسا: «نحن غير فخورين أبداً كيهود ويجب وضع حد لما يجري الآن» في الأراضي الغلسطينية المحتلة.

ولم يقتصر دور المثقفين على ذلك، بل إن بعضهم ذهب إلى حد اعادة التأريخ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووالملاحظ من الإتجاه العام لهذه الكتب، هو تحميل اسرائيل، أكثر من أي وقت مضى، مزيداً من اللوم في تعاطيها مع المشكلة الفلسطينية، ثم المأزق السياسي الذي وضعت نفسها فه.

والجدير بالذكر أن هناك ثلاثة كتب (") جديدة نشرت مؤخراً، يحاول كتابها اثارة أسئلة عديدة حول الفترة التي أعلنت فيها اسرائيل عن قيام دولتها المستقلة، في حين أن ٧٠٠,٠٠٠ مواطن فلسطيني تركوا أرضهم وبيوتهم، الرقم الحقيقي أكبر من ذلك ويصل إلى حدود المليون فلسطيني.

«فهناك كثير من الفلسطينيين انتهوا في المخيهات، وشعورهم بالضيم والظلم كان أحد العوامل التي ساعدت في استمرار الانتفاضة منذ شهر ديسمبر الماضي [١٩٨٧] إلى الآن، (٣٠٠).

إن الشورة الكانونية وجهت جُل سهامها إلى الأطراف والأعصاب لصهيونية، بها في ذلك عملية وخسل الدماغ التي تقوم بها بالتدريج للعقل ليهودي، المحافظ والليبرالي على حد سواء، في اسرائيل وفي أوروبا رأمريكا بدون استثناء، بحيث أفقدت اسرائيل القدرة على العمل بشكل مطلق بين أوساط الطائفة اليهودية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ويعتقد معظم حاخامات الحركة المحافظة اليهودية العالمية بأن على اسرائيل أن تتخلى عن الأرض التي أخذتها في حرب الد ٢٧ مقابل السلام. وأظهر الاستطلاع أن ٤٤٪ من ٧٩ حاخاماً، تم سؤالهم، يفضلون التخلي عن الأرض مقابل السلام، كها قال وغونتر لورنس المتحدث باسم وتجمع الحاخامات العلى لسيامة اسرائيل عندما يختلفون معها... و١٠٠٠.

وتجلى الاستياء اليهودي العالمي من سياسة حكومة شامير، عندما حاول شامير أن يتسلح بالتضامن اليهودي مع سياسته، عشية زيارته لواشنطن في آذار (مارس) ١٩٨٩، فجرت الدعوة لعقد مؤتمر دولي في ذات الشهر في القدس، وكتب «يورام دينشتاين» يقول: «.. ولا أعلم مدى استجابة يهود أوروبا أو استراليا لهذه الفكرة لكنني أستطيع القول إنه في الولايات المتحدة ـ الدولة التي يعيش فيها أكبر وأهم تجمع يهودي في العالم ـ حصلت هذه الدعوة على ردود فعل باردة بل ومعادية من جانب أطراف كثيرة وجيدة. ويتخوف هؤلاء من تفسير الحكومة الاسرائيلية لمشاركتهم بهذا المؤتمر، كتأييد ودعم لسياستها القائلة «نجلس ولا نعمل شيئاً».

وأضاف دينشتاين: وولقد عرضت انتقادات حادة جداً في الاجتماع الذي عقده يهود بواشنطن في الأسبوع الأخير من شهر شباط والذي شارك فيه ممثلون عن المنظمات الكبرى والجاليات الرئيسية، وأعرب المشاركون عن عدم ارتياحهم مما يجري في المناطق وخصوصاً من عدم عرض الحكومة

الإسرائيلية أفكاراً جديدة بخصوص حلول سياسية »(٢١).

وفي هذا الصدد قال، هنري سجهان، مدير عام الكونغرس اليهودي الأمريكي، «ليس سراً أن كثيرين من القياديين اليهود في المهجر أبدوا تحفظات كبيرة جداً من مؤتمر التضامن مع اسرائيل الذي دعا إليه رئيس الحكومة».

وأضاف بعد أن أكد على تأييد اسرائيل، قائلاً إن «تجديد مظاهرة التضامن يتخذ بعداً آخر في أيامنا هذه بعد التطورات الجديدة، التي أدت إلى وجود خلافات في الرأي بين اسرائيل ويهود المهجر لاتقل عن الخلافات السياسية في اسرائيل نفسها».

ورغم عاولاته الدائبة إبداء تأييده لدولة اسرائيل، إلا أنه لم يتوان عن التأكيد على التناقضات القائمة بين اسرائيل ويهود العالم، وخاصة فيها يتعلق بجانب الحل السياسي، فأشار إلى أن اسرائيل إذا أرادت المشاركة في القرار مع يهود العالم في هيجب أن يكون كل طرف منهم على استعداد للاستماع لتقديرات وآراء الطرف الآخر. وسيكون من السيء فهم التضامن الذي نبديه من وجهة نظر ضيقة واحدة . ويعرض كتأييد لسياسات يوجد خلافات حولها، أن الرفض التام دون شروط لمنظمة التحرير الفلسطينية، علافات ما يكون عادلًا لايشكل قاعدة لتضامن يهودي . والتضامن اليهودي يجب أن يكون مرتبطاً بتوقعات ايجابية عظيمة، وإلا لن يكون له أي مغزى ».

وخلص قائلًا: «إن الخوف، الرفض والعداء لايمكن أن يؤدي إلى وحدة الشعب اليهودي . . . ، (۳۰) .

إن في هذا القول تأكيداً على حالة القلق والإرباك، التي تلازم يهود العالم وتتعمق مع أيام ومفساعيل ثورة كانسون. إنهم في حالمة صراع نفسي، أخلاقي، إيديولوجي وسياسي، مابين الشعور اللذي زرعته الدوائر

الصهيونية والامبريالية المختلفة عن وانتهائهم، ووارتباطهم، بمصلات رحم، مع والهيكل الثالث، اليهودي وبالتالي عليهم وواجب الدفاع، عن اسرائيل ظالمة أو مظلومة! وتقديم كل شروط ومقومات البقاء والتطور له معلمهم الحضاري، و ونموذجهم الديمقراطي، وبين شعورهم بالإنتهاء لأوطانهم التي يعيشون فيها، وارتباطهم العميق بثقافة وتاريخ شعوبهم، وفي الوقت ذاته، بالعبء الأخلاقي والنفيي والإقتصادي الذي يفرضه عليهم الإلتزام تجاه وكيان الفكرة الصهيونية، الذي أثبتت الأيام انه لا يمت بصلة للقيم الحضارية ولا للنموذج الديمقراطي. بل هو خدعة يمت بصلة للقيم الحضارية ولا للنموذج الديمقراطي. بل هو خدعة كبيرة، وحش ضاري تنزف دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين من كبيرة، وحش ضاري تنزف دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينية الميان وقائع الحياة التقاليد الموروثة نتاج تضليل الفكرة الصهيونية، الخبيثة وبين وقائع الحياة العنيدة التي تنفي كل الأضاليل والتزييف الصهيوني. وتؤكد على الحق الفلسطيني المشروع في الأرض الفلسطينية.

ولكن عملية الإنتقال الحاسمة من حالة التردد إلى حالة التضامن الكلية مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي السقوط الشامل والجذري للفكرة الصهيونية ومفاعيلها طيلة أكثر من قرن من الزمان، تحتاج إلى مزيد من الجهد النضالي الثوري والحنكة السياسية الفلسطينية في ادارة رحى الصراع مع الكيان الصهيوني.

ومن الجدير بالتأكيد، ان يهود العالم انتقلوا في ظروف ماقبل الثورة، وخاصة بعد اجتياح العام ١٩٨٧ للبنان من قبل اسرائيل، وتعمق هذا الإنتقال خطوات جدية بعد اندلاع ثورة كانون المجيدة، من حالة التضامن الكلي مع اسرائيل إلى مرحلة جديدة تتسم بطابع الضغط النسبي عليها وانتقادها العلني، وعدم موافقتها على كل ماتقول وتعلن من حطط ومواقف سياسية بشأن حل أزمة الصراع في المنطقة، أي أنهم باتوا يميزون بين

سياسة وسياسة داخل الكيان الصهيوني، وأمسوا أكثر واقعية وتجاوباً مع وقائع الحياة العنيدة التي فرضتها الثورة الشعبية الفلسطينية.

وعلى هذا الصعيد كتب ابيشاي مرغليت. يقول: «مؤتمر رئيس الحكومة للتضامن اليهودي مع اسرائيل» هذا ماوصف به المنظمون الحدث الذي افتتح بتاريخ ٢٠ /١٩٨٩ بالقدس، ولاريب في أن العنوان محد ذاته يثير البلبلة. . . لكن يبدو أن المغزى الحقيقي من وراء هذه التسمية هو الدلالة على ظاهرة تضامن مع سياسة رئيس الحكومة، كي يعلمنا أو بكلمات أدق كي يعلم الرئيس الأميركي جورج بوش بأن اليهودي، في المهجر يدعم ويؤيد سياسة شامير، وهذا بالطبع خداع واضح "("").

وبلغ الأمر عند قطاع كبير من الشخصيات اليهودية حد مقاطعة المؤتمر، وذلك رفضاً لسياسة شامير والتوراتية التي لاتستند إلى اساس مادي في الحياة، وهذا ماأشار اليه اترهرتسبرغ، نائب الكونغرس اليهودي العالمي بالقول: وانمه ايديولوجي [شامير] محروق ليس على استعداد للتوصل لحلول وسط والحديث مع المثلين الوطنيين الفلسطينيين».

والجدير بالذكر أن هرتسبرغ (كان في اسرائيل لدى انعقاد المؤر، وذلك بزيارة شخصية لحضور حفل عرس عائلي، لكنه لم يشارك بالمؤتمر، حتى الذين شاركوا بالمؤتمر، أكد جزء كبير منهم «بأنه، لا يجب بالنظر لمشاركتهم بهذا المؤتمر اضفاء مصداقية على استمرار سياسة الوضع القائم في المناطق الفلسطينية المحتلة]..».

وأكد بوران روبنشتاين « ان الخلافات اليوم ليست متعلقة بأمور تافهة بل بمستقبل « الشعب اليهبودي » ، ولا يبدي قياديون يهود كشيرون استعداداً لمؤازرة رئيس الحكومة في المفاوضات التي سيجريها مع الإدارة الأسريكية ، بل ويأسل هؤلاء بأن يعمل بوش وبيكر على [ لوي ] يد اسحق شامير وإجباره على استبدال سياسته » . (٣٦)

وأما يعال ديان فأكدت على فشل شامير في تحقيق النجاح لأي من لاءاته المعروفة ، وقالت بصدد ذلك : « . . لم تنجح محاولات شامير والتكتل في الحصول على تأييد لـ ( لاءات ) شامير و « الشعب اليهودي » الذي تعتبر ذاكرته التاريخية اطول من ذاكرة اسرائيل ، لن يوقع على « لا أبدية » سياسية وليس بالإمكان ( بيع ) قياداته رفض تام لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ولا حتى رفض اقامة دولة فلسطينية بهذه الصورة أو تلك » . وأضافت : « إن رئيس الحكومة لايبحث عن تضامن يفرضه الواقع بل تضامن حول اوهام ، حول مراوحة في المكان » .

وتساءلت ديان : « أين هم اليهود الذين حصلوا على جائزة نوبل ؟ أين هم الأدباء المفكرون الصحفيون والفنانون اليهود ؟ أين الأكاديميون ، لقد كنت شاهدة على محاولات اقناعهم بالحضور . إنهم لم يرفضوا دعواتهم لحضور المؤتمر لأنهم مؤيدون لمنظمة التحرير أو لأنهم خونة سيئو النفوس لكنهم لم يستطيعوا اقناع المثقفين بصيغ ضبابية وللمشاركة بمسرحية عشية هرس .

ولخص شموئيل شيغب نتيجة العلاقة بين اليهود في العالم والحكومة الإسرائيلية في ضوء نتائج المؤتمر ، بالقول : « إن الرسالة التي يحملها مؤتمر التضامن للعالم وخصوصاً لرؤساء الإدارة الأميركية واضحة ، هناك خلافات [ ليست بسيطة ولا سطحية ] لكن في ظل أجواء تعايش "" . وهذا التعايش في طريقه إلى الزوال ليحل محله التنافر والتناقض ، مع تصاعد أوار الثورة في الثورة الفلسطينية ، التي ستعمق بكل تأكيد الصحوة اليهودية ، وستزيل عن عينيها الغشاوة التي وضعتها الحركة الصهيونية في الزمن الماضي حينها استغلت المأساة اليهودية ، لأن الفكرة الصهيونية نفسها لم تعد تغري اليهودي بالإنتهاء إليها ، وبات اليهود تدريجياً يبتعدون عنها ، مرصاً على الانصهار بين ظهرانية شعوبهم وتاريخهم وثقافتهم القومية في هذا

البلد أو ذاك ، كون الأيديولوجية الصهيونية وصلت إلى طريق مسدود وبالتالي أفلست ، وهذا يهوشع بيتسور يطالب بحل المنظمة الصهيونية ، لأنها فشلت في مهاتها ، فيقول : « ان المنظمة [ الصهيونية ] قد فقدت أي حق في البقاء ، ولا وجود لها في الشارع اليهودي » . (٢٥٠)

إن هده الخلاصة ، هي المال الحتمي للصهيونية كايديولوجيا ومؤسسات . صيرورة واتجاه حركة الأحداث يؤشر إلى ذلك ، اليهود في العالم وفي أحسن الأحوال في الظروف الراهنة مستعدون ـ عن بعد ـ لإبداء التضامن مع اسرائيل ، ولكنهم ليسوا مستعدين ان يتلوثوا به عار أرض الميعاد » ، التي لم تعد تجتذبهم ، وإن حصل وذهب أحدهم لها ففي إطار الزيارة السريعة والخاطفة لإشباع النظر للحظة إلى « الهيكل الثالث » الذي يتجه نحو الهاوية ، وأخذ الصور التذكارية وحفظها في أرشيف العائلة !؟ .

وإنسجاماً مع هذا الإستنتاج ، يقول البروفيسور آرتون سافير : ( إن السيادة على أرض « اسرائيل » لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية ، بل ستحسم السيطرة من خلال ساحتين . غرفة النوم [ عملية الإنجاب ] والجامعات ، وسيتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير طويلة » . (٢٠) لكن المعطيات المادية تشير إلى ان « غرف النوم » و « الجامعات » وحدها ليست كافية للحسم ، بل يجب ان تقترن بالثورة الشعبية لإحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية .

وبناءً عليه ، فإنه يمكن التأكيد على مقولة نظرية أعطتها وقائع الحياة مصداقية ومفعول القانون ، وهي ، ان الظواهر الاجتماعية ، الطبيعية والفكرية لايمكن لها ان تدوم وتتواصل في رقيها وتطورها ، ارتباطاً بشروط العملية القانونية اذا كانت ظاهرة مفتعلة ، نبتة شيطانية لاتتوافق في بنائها وتركيبها مع النظواهر المحيطة . اي انها ستكون في حالة تناقض كلي

لا يحمل شيئاً من عناصر الوحدة مع الإطار المحيط . تماماً كما يحصل مع زرع جسم غريب في جسم الإنسان ، فالعمليات القانونية البيولوجية ترفض قبوله ، تمتنع عن التعاطي الإيجابي معه ، لا تغذيه بعناصر البقاء ، سواء من حيث إيصال الدم والتأكسد والتغذية أو غيرها من شروط الاستمرارية والتآلف مع اعضاء الجسم ، الأمر الذي يحتم اضمحلال وموت هذا الجسم .

كذلك الأمر في العمليات الفكرية ، فأي عملية فكرية ـ ايديولوجية ـ مفتعلة وغريبة بعناصرها المكونة عن الواقع ، ولا ترتبط معه بميكانيزم التواصل والتجاذب ، وبالتالي الإندماج العضوي في العملية الفكرية ، في الحياء والإندثار ؛ مها أخذت من عناصر اللمعان . لأن كل المقومات الموضوعية المحددة عموماً ، رغم أهميتها في بقاء واستمرار ظاهرة ما لفترة من الزمن ، فانها لن تكون قادرة على أن تلعب الدور الحاسم ـ العامل الذاتي ـ في البقاء والاستمرارية .

وفي هذه الحالة فإن كل عمليات الدعم ، والحقن والعناية الفائقة من قبل محازبي وأنصار أي عملية فكرية من هذا الطراز ، لن تفي بالغرض المطلوب ، لأن شروط الإندماج في العملية الفكرية لن تكون متوفرة . لاسيها وان اي عملية فكرية لابد وان تكون نتاج العملية التطبيقية ، فضلاً عن انها ستعود بعد ان تكتسي بثومها النظري إلى الواقع الميداني ، إلى المارسة ، الأمر الذي يعني دخولها في تناقض حاد مع شروط الواقع اللجتماعي المحدد .

وهذا هو حال النظرية الصهيونية وكيانها الصهيوني ، اللذين وصلا إلى طريق مسدود لا آفاق أمامها لعملية التطور ، والفناء بالضرورة أن يكون نتاج العامل الموضوعي والذاتي على حد سواء ، خاصة وانها يتبادلان التأثير والتفاعل .

#### الثورة أسقطت حصانة الجيش السوبرماني

من الرزم الكمبة، التي أصافتها الشورة في الشورة الفلسطينية إلى النجازاتها وحقائقها النوعية ، هو بدابة انهيار « أسطورة اسرائيل » . ههذا ما أشار له هاري وول ، مندوب جمعية محاربة النشهير النابعة للجيد مبة اليهودية الأمريكية « بني بريت » في اسرائيل . وهبو بعبد عن الشبهة كمعارض لإسرائيل - بالنقول ان « اسرائيل ما عادت تشكيل اسطورة . . " " . ومع هذا سقطت اقنعة وحصانات خثيرة ولم بعد هناك مرمات ، ولا قدسية لأي شيء . لقد فتحت الثورة الكانونية أبواب الببت الصهيوني ، ولم تبق غرف مغلقة ولا أبواب موصدة ، بها في ذلك ابواب المؤسسة العسكرية ، الجيش وجهاز الأمن بفروعه المختلفة . هذه المؤسسة التي عاست « مجداً » و « قدسية » قل ما شهد التاريخ ان عاشت مؤسسة عسكرية بنفس مستوى « قدسيتها ! » .

لقد اعتبرها الاسرائيليون والصهاينة عموماً ودول الغرب الامبريالي ومفخرة ، اسرائيل واحدى اهم « انجسازاتهما » منذ نشونها في العام العذه البالغة تحمل شيئاً من المصداقية ، ليس من السزاوية التي ينسظر منهما الصهاينة والامبرياليون ، أي من الزاوية السروية التي حققتها على السوبرمانية » غير الواقعية ، وانها من زاوية الانتصارات التي حققتها على الجيوش العربية ، بفعل السياسات الخاطئة أحياناً وغير الوطنية أحياناً اخرى ، أي ان الخلل في الجيوش العربية وتركيبتها ، فضلاً عن السقف أخرى ، أي ان الخلل في الجيوش العربية وتركيبتها ، فضلاً عن السقف السياسي للنظام العربي البرجوازي ، وعندما جادت الجيوش العربية في تشرين الأول ( اكتوبس ) ١٩٧٣ بالإبداع والتضحية القيومية وحققت انتصارات جدية لجمتها حدود السقف السياسي للنظام العرب ، عما أعاد زمام المبادرة للجيش الاسرائيل ؟!

هذه المؤسسة التي تمتعت بكل مزايا « القدسيسة » وأحياناً حد « الألوهية » في الشارع الإسرائيلي ، أرهقتها تورة الشعب العربي الفلسطيني ، وشلت العديد من أسلحتها ، وكشفت عن الكثير من ثغراتها وعيوبها . . ومزقت كل الأقنعة الزائفة عن الجيش « السوبرمان ، فصعقت المواطن الإسرائيلي أولاً، والصهانية عدوماً ثانياً، وحلفاء اسرائيل الامبرياليين والرجعيين العرب تحديداً ، الذين هالهم ما شاهدوه ثالثاً . وبلغ الأمر بالمؤرخ العسكري الاسرائيلي ، فان كرفلد، أن يؤكد في مقابلة مع الصحفية الإسرائيلية رولي روزن بتاريخ ١٢/٥/٩٨٩ ، أي بعـد عام ونصف من الشـورة الشعبية الفلسطينية ، قائلًا : « إن الجيش الإسرائيلي آخذ بالإنحلال ولكنه لايعدو عن كونه مجموعات تقوم بأعمال القتل (٢٨). إن هذا الإستنتاج العسكري الخطير من مؤرخ اسرائيلي في العلوم العسكرية ، ليس إلّا نتاج مفاعيل الثورة التي أفقدت الجيش الإسرائيلي كل عنــاصر قوتــه وأفقدته زمام المبادرة ، وفرضت عليه حرباً شعبية لاحدود لجبهتها ، لم يعتد عليها من قبل ، يشارك فيها عامة الشعب العربي الفلسطيني بطبقاته وفئاته الإجتماعية الوطنية دون استثناء . وأشار روفيك روزنتال إلىصورة الجيش المربك وغير القادر على عمل شيء لقمع الشورة، رغم كل وسائل القمع المتوفرة بين يديه، بالقول: وولم تكن أكثر الصمور مدعماة للشفقمة تلك التي يقمذف فيها الأطفال الجنود بالحجارة ويشتم ونهم ، بل صورة الجندى الذي يقف ويصب جرادل الحصى في المعجزة التكنولوجية الجديدة والبديل العجيب للطائرة لافي والسفينة ساعر على حد سواء ـ وهي مدفع الحجارة ، . (٢٩)

هذا العجز، والصغط النفسي والأخلاقي، الذي يقع تحت تأثيره جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، المقترن بالثورة في الثورة الفلسطينية وابداعها وعطاء جماهيرها، دفع العديد من ضباط الجيش للاستقالة من رتبة نقيب ورائد . ويرجع الصحفي داني سادية ، هذه الظاهرة . « بالإضافة إلى العوامل الإقتصادية ، إلى التآكل الكبير في نظرة المجتمع إلى أفراد الجيش » . ويضيف : « فارتداء الري العسكري ، على أقل تقلير ، لايزيد اليوم من هيبة من يرتديه . ويسود الإنطباع بأن أفراد الحيش الدائم « سذج » وصورتهم تعتبر في الحضيض . . » " .

### «دفرسوار» رفض الخدمة يعمق انحلال الجيش

وبناء عليه ، فإن الإستنتاج الذي توصل إليه المؤرخ العسكري فان كرفلد لم يكن سطحيا ، ولا مشوشا ، أو كها قال عنه عدد من جزالات الجيش ، الذين سئلوا عن موقفهم من الإستنتاج الخطير ، بأن تقديرات المؤرخ العسكري و لاتوجد قيصة كبيرة » لها! ، لأنه ولايعرف . . . . الجيش الإسرائيلي عن قرب »(۱)!!؟ .

ولا أعتقد انه من الضروري أن يكون فان ترفلد قريبا من الجيش في الظروف المحددة ، مع انه مؤرخ عسكري ، وليس مواطنا عاديا لا دراية له بهذا الشأن ، حتى يكون تقديره صحيحاً أو غير صحيح ، مع أهمية ذلك عند اعتهاد شهادة أو استنتاج علمي ما ، فوضع الجيش بات على مائدة البحث والنقاش العام ، في الشارع الإسرائيلي . ولم يعد سراً موضوع الأزمة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي وتتعمق يوماً بعد يوم مع استمرار وتصاعد العملية الثورية الفلسطينية ، الأمر الذي يعطي كرفلد القدرة على ملامسة وتحسس حالة الوضع الإسرائيلي العام ، ووضع القطاعات المختلفة ، والجيش بشكل خاص ، وذلك ارتباطاً في مجال العسكرى .

فضلًا عن ذلك ، هناك العديد من المسائل التي لايستطيع جنرالات الجيش والحكومة الإسرائيلية ان يخفوها بغربال!، فلم يعد وضع الجيش

سراً من أسرار المؤسسة العسكرية ، لقد أصبح إحدى مشكلات وهموم المواطن الإسرائيلي بشكل عام . أولاً ، لأن هذه المؤسسة ، هي التي يعول عليها في حماية عمليته اللصوصية ـ الاستيطان . ثانياً ، لأنه منحها ثقته المطلقة ، ووضعها في برج و عاجي ، بعيدة عن اللمز أو الهمز ، واعتبرت إحدى و كنوزه ، الثمينة التي لايجب أن تمس !؟ . ثالثاً ، بعد كل ذلك ، وفي أول امتحان جدي مع الجهاهير الفلسطينية لاتثبت جدارتها كأداة قمع وفي أول امتحان جدي مع الجهاهير الفلسطينية كما الثيران الهائجة لاتعرف سبيلاً غير القتل والتنكيل والتدمير ، ومع ذلك تقف في الخندق الضعيف والمرتبك . رابعاً ، فضلاً عن بروز اتجاه عام ، ولكنه مازال محدوداً ، يدعو للتخلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ ، حرصاً منه على عدم ضياع المشروع كله ! ، وهـذا الإتجـاه يتسـع ويزداد لأكثر من سبب فياحال ، اولها واهمها مفاعيل ثورة كانون .

ومن البديهي التأكيد ، على أحقية الجنرالات الإسرائيليين "الذين سئلوا عن رأيهم في استنتاج كرفلد بالدفاع عن مؤسستهم العسكرية ، التي تعتبر احد اهم اعمدة الدولة الإسرائيلية ، ليس فقط لأن أجهزة القمع ضرورية لمطلق دولة ومشروط قيامها بتأمين هذه الأجهزة ، بل لأن فكرة قيام الكيان الصهيوني تعتمد على أساس عدواني استيطاني إجلائي وإحلالي على حساب الشعب العربي الفلسطيني والشعوب العربية . الأمر الذي يعني اولوية هذه المؤسسة على ما عداها ، بها في ذلك الاقتصاد ، لأن ضعفها يعني بداية النهاية الفعلية للدولة الإسرائيلية ، وهذا هو ما يأخذ طريقه إلى النور .

ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يجده! فالحقيقة الماثلة أمام المواطن الإسرائيلي والفلسطيني لايمكن لشهادة الجنرالات العاجزة والمطعون فيها أساساً ، أن تلغيها أو تغيبها ، بالإضافة إلى أن المسألة تتجاوز حدود

تصريح المؤرخ العسكري لتصل إلى عموم الرأي العام الإسرائيلي ، وقبل ذلك لجنود وضباط الجيش ، الذين انتشرت بينهم جملة من الظواهر الخطيرة ، افرزتها وصنعتها وجسدتها ثورة الشعب الفلسطيني ، التي حددتها «عل همشهار» بالتالي . « . . . ظاهرة « الرأس الصغير» ، أو عدم الاستعداد لتحمل المسؤولية ، والتي تجلت في رفض الكثيرين من [جنود وضباط] احتباط الخدمة في المناطق المحتلة ، وتهرب المتدينين من الخيش الخدمة العسكرية بحجة خدمة الدين ، واستقالة الكثيرين من الجيش الدائم ، وعدم الإقبال على مد الخدمة » . (٢٠)

وارتباطاً بهذه الظواهر الخطيرة ، فإنه « كشف النقاب [حسب مصادر يديعوت احرونوت ] عن وجود شبكة في صفوف القوات الإسرائيلية يأخذ أفرادها من جنود قوات الاحتياط أو الخدمة الإلزامية الذين يودون التهرب من الخدمة العسكرية ويتم تحديد المبلغ وفقاً لحالة الشخص وأوضاعه الإجتماعية » ليس هذا فحسب ، بل إن الشرطة العسكرية ، إستناداً إلى معلومات البريغادير اميل بملخ ، الضابط الرئيسي في الشرطة العسكرية ، تبحث « . . . عن حوالى ألفي هارب من الخدمة العسكرية ، كما تعالج القيادات العسكرية العليا قضايا متعلقة بتهرب للائة آلاف عسكري آخرين من تأدية الخدمة العسكرية » .

وأضاف الجنرال بملخ: « بأن حوالى ٧٠ بالمئة من التجاوزات في الجيش متعلقة بالتهرب من تأدية الخدمة العسكرية . » وأشار إلى ان المحاكم العسكرية الإسرائيلية حكمت منفذ بداية [ الشورة ] على ٣٣ عسكرياً بالسجن بسبب رفضهم تأدية الخدمة العسكرية بالمناطق المحتلة لأسباب ضميرية ، منهم ستة ضباط و ٢٧ جندياً » . (١١) وأكد الجنرال دان شمرون، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بال عدد الذين دخلوا السجن «جراء رفضهم الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية في

المناطق لا يتجاوز الستين. "(") ولكن شموئيل طال، يورد معلومات تكذب ارقام المصادر العسكرية الرسمية. وحسب مصادره فان «العدد الحقيقي يزيد عن ذلك بعشرة أضعاف على الأقل». وتعتقد مصادر طال ان سلطات الجيش لا تريد ان تثير زوبعة حول هذه المسألة، مل تريد ان تبقيها «على نار هادئة» ولهذا السبب عملت دوائر الجيش على ايجاد «اساليب غتلفة للتهرب من معالجة قضية رفض الخدمة العسكرية، وتقول هذه المصادر: «بساطة أدرك الجيش الإسرائيلي التعود على ذلك».

وتضيف هذه المصادر انهم «الايدعون اليوم للخدمة العسكرية ضباطاً يعرفون بأنهم سيثيرون مشاكل وأن المواجهة معهم ستكون علنية وعنيفة، خصوصاً الضباط الذين يعرف الجمهور عن ماضيهم القتالي، ويتحرر آخرون من الخدمة لهذا السبب أو ذاك، ويغرون معظم الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية بإمكانية القيام بالخدمة في مناطق أحرى وليس في الضفة [الفلسطينية] وقطاع غزة ""

وأكد أحد الضباط الاحتياط ـ قائد وحدة ـ أن قادة الجيش « . . . سيرتكبون خطأ إذا أرسلوا وحدي العسكرية للقيام بمهام في المناطق [ الفلسطينية المحتلة ٦٧ ] وأعتقد بأن الجيش لايعلم ما الذي سيحدت إذا ما وجهوا لنا قراراً بالدعوة للركض وراء الأطفال في مدينة نابلس ، . . لكن نتائج تواجدنا في المدينة ستكون سلبية . » وأضاف : « إنني شخصياً سأرفض تأدية الخدمة في المناطق " " الفلسطينية المحتلة .

وقال ضابط احتياط آخر مؤكداً قول زميله: ٩٠ بالمئة من الأشخاص في وحدتي ليسوا مهيئين نفسياً لضرب أطفال صغار يرشقونهم بالحجارة . . . وللحقيقة فإنهم [ في قيادة الجيش ] لايدعونهم لتأدية الخدمة العسكرية . ولهذا فإننا ، ومن الناحية الإحصائية المحضة ، لانعتبر في إطار الرافضين لتأدية الخدمة العسكرية » .

وأضاف ضابط احتياط قائلاً: « أنا أحمل رتبة كولونيل ولم يستدعوني لقوات الاحتياط وذلك كما يبدو لأنهم يعرفون ردود فعلي وكيف أنظر للمخدمة في المناطق [ المحتلة ] ، ومن الواضح لهم مالذي سيحدث إذا ما وصلت لمرحلة رفض تأدية الخدمة ، ومن الناحية الشخصية فإني ودون أدنى شك أوجد بمرحلة تشبه النفي الداخلي ، نوعاً من الهجرة الداخلية ، إنني أوجد في إسرائيل ، لكن كأني أوجد في الخارج » . (٧٠)

ومن الأساليب الأخرى ، التي يعتمدها قادة الوحدات العسكرية العاملة أو المرشحة للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتجاوز حالات رفض الخدمة هناك ، إنهم ينقلون الجنود إلى و وحدة المخازن ، ويتم ذلك من خلال اتفاقات بين القادة ورافضي الخدمة ، ومن النهاذج على هذا الأسلوب ، قال (م) : « إنني معروف بالكتيبة كشخص يرفض تأدية الخدمة في المناطق وعندما وصل القرار في شهر كانون الأول لتأدية الخدمة في منطقة الخليل أبلغت قائد الكتيبة بأنني لا أنوي التوجه لهناك ، وإذا كان بمكانه يستطيع ان يعطيني عملاً آخر ، وقال لي يكفي لقد شاهدناك وسمعناك ، سنرى ماسيحدث ، سأجري مشاورات وأبلغك ، وبعد المشاورات قرروا تركي وشأني وبعثوني إلى وحدة مخازن الطوارىء في المشاورات قرروا تركي وشأني وبعثوني إلى وحدة مخازن الطوارىء في

وذات الشيء حصل مع جندي آخر في الكتيبة ذاتها ، وكانت الخلاصة ان هذا الجندي قام ايضاً «بخدمة بديلة . وشارك الجنديان مع بقية الكتيبة في أعهال تنفيذية داخل الخط الأخضر وبتدريبات لم تحدث في المناطق » الفلسطينية المحتلة .

وجندي آخر يعتقد ان هناك فرقاً بين رفض الحدمة في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث يعتقد انه في ظروف لبنان كان هناك اتجاه في قيادة الجيش « معنى بإظهار قضية رفض الحدمة » من أجل « الإثبات

للأوساط السياسية بأن ثمن الحرب كبير جداً وأكبر مما يعتقدون ، أما اليوم فإن الإحساس مغاير »، حيت إن القيادة لاتريد المبالغة، بل التبهيت لهذه الظاهرة والتخفيف من حدتها ، وذلك من خلال استخدام «أساليب عصرية تستهدف تقليص عدد الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية "أما". ولم تتخذ القيادة العسكرية اجراءات حاسمة وجذرية ضد رافضي الخدمة من العسكريين ، تفاديا لأية مضاعفات تثيرها في أوساط الشارع الاسرائيلي .

# رافضو الخدمة يهدمون اسرائيل الكبرى:

وارتباطاً بذلك، فإن رافضي الخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ ، يقومون ضمنياً بالضغط على قيادتهم السياسية للإنسحاب من هذه المناطق ، على اعتبار انها محتلة وليسوا مستعدين للقتال فيها بمواجهة الجهاهير الفلسطينية ، من الأمثلة النموذجية على ذلك ما قاله أحد العسكريين الإسرائيليين : ولقد واجهنا حالة رفض فيها شاب تأدية الخدمة العسكرية في المناطق [ المحتلة ] ، وتوصل قائده معه لاتفاق ، جميع الكتيبة تدخل للمنطقة أما هو فيصل إلى أقرب نقطة منها ، وأقام لنفسه خيمة على الخط الأخضر [ حدود عام ٦٧ ] » . ((1) هذه هي قناعات كل رافضي الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهم كثر في الجيش كل رافضي الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهم كثر في الجيش الإسرائيلي . ولم يعد يأبه هؤلاء بالشعار السياسي الصهيوني الإستراتيجي وأرضك يا اسرائيل من النيل إلى الفرات ! »، الذي و يزين الكنيست الإسرائيلي . الأمر الذي يعني ، أن هؤلاء الضباط والجنود باتوا غير مقتنعين بالطروحات الصهيونية العدمية ، ولابمنطق الحكومة الإسرائيلية السياسي القائم على البغي والعدوان . ليس هذا فحسب ، بل انهم بموقفهم هذا ، انها حملوا المعاول من جانب آخر ، مواجه للكفاح البطولي بموقفهم هذا ، انها حملوا المعاول من جانب آخر ، مواجه للكفاح البطولي بموقفهم هذا ، انها حملوا المعاول من جانب آخر ، مواجه للكفاح البطولي بموقفهم هذا ، انها حملوا المعاول من جانب آخر ، مواجه للكفاح البطولي بموقفهم هذا ، انها حملوا المعاول من جانب آخر ، مواجه للكفاح البطولي بموقفهم هذا ، انها حملوا المعاول من جانب آخر ، مواجه للكفاح البطولي المعاول من جانب آخر ، مواجه الكفاح البطولي المواقلة على المعاول من جانب آخر ، مواجه الكفاح البطولي المواقلة على المعاول من جانب آخر ، مواجه المحاولة على المعاولة من جانب آخر ، مواجه الكفاح البطول المعاولة على المعاولة على المعاولة من جانب آخر ، مواجه الكفاح البطولي المواقلة على المعاولة على ال

الفلسطيني، والتقوا معه بشكل غير مباشر، وبدؤوا في هدم مشروع «اسرائيل الكبرى»، هذه الفكرة الغيبية العقيمة، التي لاتمت للواقع بصلة ؛ مع ما يحمله هذا العمل من معانٍ ودلالات تاريخية لأفاق المشروع الكولونيالي الصهيوني الإستيطاني ككل.

وفي صدد ذلك ، قال يوئيل ماركوس : « لقد عدنا خلال ١٨ شهراً إلى حدود التقسيم بها في ذلك مدينة القدس . وعندما اتحدث عن التقسيم ، اعني بأنه ليس من الواضح حتى الآن إذا كان الحديث يدور عن العودة لحدود العام ١٩٦٧ أم لحدود العام ١٩٤٧ ع . ("" بالتأكيد كل الاحتمالات مطروحة ، لأن الحراك النضالي الشعبي الفلسطيني، بصيرورته وتجلياته الذاتية والموضوعية يفسح المجال امام الحدود الدنيا والحدود القصوى وما بينها من عمليات الفعل السياسي .

ومن الجدير بالتأكيد، ان ظاهرة رفض الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ تصب السزيت على النار المشتعلة داخسل الكيان الصهيوني عموماً والجيش خصوصاً ، وتعمق حالة التفسخ التي غرزت اظافرها في جسم المؤسسة العسكرية ، فضلاً عن أنها تزيد حالة الحصار والضغط النفسي ، التي يقع تحت كاهلها الجيش الإسرائيلي ، الذي يرزح تحت ثقل وضغط أكثر من حصار ، حصار وضغط الجاهير الشعبية الفلسطينية في شوارع وأحياء الدولة الفلسطينية المحتلة ، وحصار رفض الحدمة ، التي يعتبرها مارك غيفن ، بأنها تعني « في دولة ديمقراطية . الحدمة راطية المرائيلي ، الذي فقد تحمقراطية » ؟! . بالإضافة إلى حصار الجمهور الإسرائيلي ، الذي فقد ثقته بالمؤسسة العسكرية . وخوفاً من ازدياد مخاطر هذه الظاهرة في أوساط المجتمع ، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية « قراراً بعدم إذاعة أي شيء عن رفض الخدمة في المناطق المحتلة » .

ولكن جدعون سامت يعتقد أن الأمور قد قلت، ولم يعد هناك ضوابط تحول دون ذلك ، فيقول : « إنه من الصعب التخلص من الإنطباع بأنه فد تفشى بين الشعب في السنوات الأخيرة بشكل خاص ، وبكل تأكيد منذ بداية الانتفاضة [ الثورة ]، عدم الإكتراث الشديد تجاه الأحطار المتصلة بالنيل من حقوق الإنسان وحرية التعبير . . وبدأ يتأصل الإحساس بأن كل شيء مباح » . """

### من سيدفع الثمن .. الجنرال أم الكيان ؟!

ومن البديهي التأكيد، ان حدود المتداول من قضايا في إطار النقاش داخل الشارع الإسرائيلي يتجاوز سقف الديمقراطية البرجوازية! التي لا تصل إلى هذا الحد من « الإنفتاح » ، كما لا تبيح الاقتراب من هيبة الدولة ومكانتها ، ولاسيها مؤسستها البوليسية القمعية حامية البناء الفوقي . الأمر الذي يشير إلى رياح الهزيمة ، التي تغطي سهاء الكيان الصهيوني ، وتظلل حياة الجمهور الإسرائيلي بثقلها وغبارها ، وتهبط بالمعنويات ، فيمتزج الخوف الشخصي بالمستقبل السياسي ، والدفاع عن الذات وحب البقاء مع « نبش القبور » والبحث عن ضحية لتحميلها المسؤولية .

وهذا بالذات، هو الذي افسح المجال واسعاً امام المستوطنين لتجاوز كل افق النظام وقانونيته ، لان نتائج الهزيمة تطال الجميع ولاتستثني احداً منهم ، لهذا ، ورغم كل عمليات الاستياء والاستنكار والتذمر الحكومية من تفشي ظاهرة ابساحة كل شيء بها في ذلك « المقدسات! » و « المحرمات! » ، فإنها لم تتجاوز حدود سن بعض القرارات والقوانين دون ان تكون مقرونة باجراءات عملية ضد هذه الظاهرة! . وأمسى الكيان الصهوني يبحث عن وسائل واساليب جديدة لاخفاء حجم عمليات

التآكل السياسي والإقتصادي والإجتماعي والعسكري والفكري ـ الثقافي .

لكن رغم ذلك التستر المفضوح، ونتيجة تراكم رزم الإنجازات والمكاسب الوطنية الفلسطينية ، وفي المقابل تراكم رزم النكسات والإحباطات في الجانب الصهيوني ، فانه من الطبيعي ان يجري البحث عن «كبش محرقة » لتخطية عار الهزيمة الإسرائيلية، ومحاولة مفضوحة لاعادة الثقة للاسرائيلين بأنفسهم!، من خلال تحميل مسؤول ما نتائج خسائر الحرب الفلسطينية ـ الإسرائيلية .

وبنظر يوئيل ماركوس، فإن الضحية تتمحور في شخصية دان شمرون ، رئيس اركان الجيش ، الذي قال معللًا وجهة نظره : « ان الجيش باعتباره الذراع التنفيذي الذي يقع تحت امرته ، فشل بمواجهة الانتفاضة [ الثورة ] ، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى » .

وأضاف : (إن الإدعاءات التي نسمعها عن الجيش ، وعن تسلمه مهام مستحيلة التنفيذ تعتبر خطيرة جداً » . (١٥) وهذا صحيح ، حيث ان هذه التصريحات تؤكد هزيمة الجيش كمؤسسة معنية بعملية القمع والتنكيل ضد الجهاهير الشعبية الثائرة ، الأمر الذي يعني ضرورة تغيير قيادة الجيش وليس دان شمرون لوحده .

ومن دلائل هزيمة الجيش الدامغة، إضافة إلى التصريحات المختلفة من قبل قيادة الجيش، هو، توجه الجيش الإسرائيلي مؤخراً إلى إحدى وقارتات الفنجان»، لتساعده في معرفة مكان الجندي الصهيوني « آني سبورتيس» الذي اختفى قبل فترة على مفرق «هوديا» قرب بئر السبع. بعد ان فشلت حملة البحث، التي جند لها اكثر من ٢٥,٠٠٠ صهيوني، دون ان تسفر عن أية نتيجة.

ونقلت صحيفة « هارتس ، عن مصدر عسكري كبير قوله: « لقد

تعاملنا مع المعلومات التي اخبرتنا بها ، « قارئة البخت ، وكأنها معلومات صادقة وحقيقية ، ولهذا بحثنا في الأماكن التي قالت، ان الجندي موجود فيها » . (""?!

إن بلوغ قيادة الجيش هذا المستوى من الانحطاط الغيبي ، لهو دليل فاضح على الدرك الأسفل ، الذي وصلت البه قيادة الجيش الإسرائيلي ، . والأجدر بهذه القيادة إذا كانت تمتلك الجرأة والشجاعة ! العسكرية والأدبية ، ان تستقبل وتعلن على الملأ افلاسها وهزيمتها امام الجاهير الشعبية الفلسطينية الثائرة والمناضلة من اجل حريتها واستقلالها .

ولكن بالنظر إلى المسألة من كل الزوايا، فلا ينحصر الأمر عندئذ بقيادة الجيش، لاسيا وان المجتمع الصهيوني ليس سوى مجتمع عسكري، فضلاً عن ذلك، المعركة ليست عسكرية بحت، بل معركة على كل الجبهات، الفكرية والسياسية والاقتصادية . . . الخ، الأمر الذي يحتم أولاً ، استقالة الحكومة الإسرائيلية ذاتها ، التي مازالت تراوح و مكانك عد ! وون أن تتقدم قيد أنملة ، حتى بعد طرح مبادرة شامير! التي لن ترى النور ، وبعد استخدام كل ألوان وصنوف القمع والتنكيل والقتل المختلفة ضد الجهاهير الفلسطينية ، حيث مازال زمام المبادرة في يد الثورة في الثورة الفلسطينية على الجبهات المختلفة . بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحولات والتراجعات السلبية تتعمق داخل إسرائيل تدريجياً . وبالتالي ، إذا لم تفعل حكومة شامير ذلك [ الإستقالة ] وراهنت على و التعايش مع الحالة القائمة ، ، التي لن تستقر عند حدود ما هو قائم من منسوب نضائي ، فإنه ، ثانياً ، رغم كل ما أصاب الكيان الصهيوني حتى الآن من نصات ، فإن الآتي أعظم بالضرورة . وهو ماسيرغم شامير ورابين وشارون وغيرهم من أصحاب و الرؤوس الحامية » على التراجع .

### الشروخ في الكيان المشروخ! : -

في ضوء مفاعيل الشورة الكانونية المجيدة، طغت على السطح في اسرائيل مجموعات معارضة جديدة، بلغ عددها « نحو ٢٠ مجموعة معارضة ». (\*\*) ووصل العدد الإجمالي لهذه المجموعات القديمة والجديدة المناهضة للاحتلال حلال الشهور الثلاثة الأولى من عمر الثورة الديسمبرية « إلى ٢٦ » [ مجموعة ] ، وأخذت تسعى إلى التنسيق فيها بينها لتنظيم النشاطات المشتركة وبلورة أهدافها سوية . وتجري اجتهاعات التنسيق هذه أسبوعياً في نادي « تسافتا » في تل أبيب . وتضم هذه المجموعات في صفوفها آلاف الأشخاص الذين دخل بعضهم الحياة السياسية المستقلة في هذه المرحلة » . (\*\*) ويشير آخر الإحصائيات إلى أن عددها قد بلغ الهذه المرحلة » . (\*\*)

والدوافع وراء نشوء وظهور هذه المجموعات عديدة ، ولاتنحصر في الدافع الإنساني ، الأخلاقي ، وإنها هناك أبعاد أعمق وأشمل من هذا البعد ، وهي كالتالي : ١- الدافع السياسي والعسكري ، المرتبط بالاحتلال وبقائه ، فضلاً عن الفشل العسكري في عمل شيء ضد الثورة في الثورة ؛ ٢ - الدافع الإيديولوجي ، الذي يكمن في بلوغ العديد من الإسرائيليين قناعات راسخة ، عمقتها تجربة الحياة ، بإفلاس الفكرة الصهيونية وبالتالي إفلاس أهدافها ومراميها ، ووصولها إلى طريق مسدود ؛ ٣ - الدافع الإقتصادي ، الناتج عن ضغط الثورة على قطاعات الإقتصاد الإسرائيلي المختلفة ووصول آلاف الشركات إلى مرحلة الإفلاس ، بالإضافة إلى متطلبات الجيش وأجهزة القمع الأخرى من وسائل التنكيل الجسديدة ، التي أضافت أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة الإسرائيلية ، حيث ان موازنة وزارة الدفاع لم تكن في وارد التطورات

الثورية الفلسطينية . وهذا يكون على حساب قطاعات الإقتصاد الأخرى .

وفي هذا الصدد، أوضحت « يديعوت احرونوت » [١٩٨٨/٢/٨] معض النهقات الإضافية فقالت : « إن الحكومة الإسرائيلية بددت مئات الملايين من الدولارات » في الضفة [ الفلسطينية ] وقطاع غزة المحتلين ؛ ونشرت تكلفة تسليح الجندي المكلف بتفريق المتظاهرين كما يلي :

ـ «الخوذة مع واجهة ١٢٨ \$. ـ الملابس الواقية من الرصاص \$ ٣٠٨ .

\_ قناع الغاز ٣٨,٥ \$. \_ الهراوة من ٧ \_ ١٠ \$ \$ حسب نوعية الخشب a .

ـ قنبلة الغاز المسيل للدموع ٣٢ \$. ـ قنبلة الدخان ١٩ \$.

مشط بحتوي على ١٥ رصاصة من المطاط ٢,٥ \$ ) . (") أي ما مجموعه ٤٤٢ \$ قيمة التجهيزات الأولية للجندي الواحد ، دون احتساب عملية الاستهلاك اليومي للمعدات القتالية ، وامكانية تلف المعدات الأخرى ، ولايدخل ضمن هذه القيمة ، ثمن البندقية ، ولاتدخل ايضاً المصروفات اللوجستية الأخرى .

وفي هذا السياق، أوضح الجنرال ايهود باراك، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، يوم ١٩٨٨/١٢، وإن اسرائيل أنفقت في الأراضي المحتلة خلال السنة الحالية ما قيمته ٣,٥ ملايين يوم عمل عسكري . . . أي مامعدله عشرة آلاف يوم عمل كل يوم في الأراضي المحتلة » . (٩٠٠) والإعتقاد السائد ان أيام العمل أكثر من ذلك بكثير، لاسيها وان اسرائيل زجت بقوات كبيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مع ما يعنيه هذا من أعباء إضافية على الموازنة العامة لحكومة إسرائيل .

هذه هي الدوافع التي تقف خلف ظهور وتنامي هذه الحركات المعارضة

للاحتلال. ولكن هذه المجملوعات مازالت تتباين في مستوى قناعاتها السياسية تجاه اشكال وآفاق الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي . فمثلاً حركة « يوجد حد » وهي من الحركات التي ظهرت باكراً في أعقاب احتياح العام ١٩٨٢ ، « . . لا تطرح برنامجاً سياسياً ولا ترى انها منوطة بالدعوة إلى حل سياسي على هذا النمط أو ذاك، وإنها في تنظيم نشاطات احتجاجية نابعة من واقع جنود الإحتياط »(°°) الأمر الذي يضعف من مستوى التأثير العام لهذه المجموعات بالمعنى النسبي للكلمة . ومن بين الحركات الجديدة نذكر: ١ ٦ ـ نساء بالسواد ـ وهي حركة تضم نساء يلبسن السواد ، حداداً على ضحايا القمع الإحتلالي ، ويتظاهرن باللباس الأسود كل أسبوع احتجاجاً على ممارسات الاحتلال . ٢ ـ « كاحل »: مجموعة شبان طلائعيين ضد الاحتلال . ٣ ـ « يونا » : مجموعة طلاب جامعيين ، يهوداً وعرباً ، في جامعة حيفا ضد الإحتلال . ٤ - « السنة الـ ٢١ »: نسبة إلى عدد سني الإحتلال ، تنشط بشكل خاص في القدس بتنظيم زيارة اسبوعية لإحدى المناطق المحتلة . وتضم مجموعة من الأساتذة الجامعيين في التخنيون ـ حيفًا. ٥ ـ « خط أحمر » : تضم عدداً من نشيطي الحركات والأحزاب اليسارية ، تأسست في عكا ونظمت مظاهرة ماراتونية « لمدة أسبوع » امتدت من عكا إلى القدس احتجاجاً على جرائم الإحتلال ومن أجل السلام العادل . ٦ - « شيني » : حركة نساء من أجل السلام \_ القدس . ٧ \_ نساء من أجل السجينات السياسيات ، وقـامت للدفـاع عن المعتقـلات الفلسطينيات في المناطق المحتلة . ٨ ـ « خيمة حوار » : مجموعة من شبيبة الكيبوتسات كانت تنتشر على الشواطيء وتنصب خيمة وتفتح حوارأ مع المارة لمناقشتهم فيه حول افضل السبل لحل القضية الفلسطينية ، ومن خلال ذلك تناقشهم حول مضمون أفكارهم . ٩ . خارطة السلام : حركة نسائية قام أعضاؤها ، بالمئات ،

بحياكة خارطة للسلام ، وقدمنها هدية لرئيس الحكومة ، يطالبن فيها بالكف عن سياسة الإحتلال " ، ١٠ - ١ مهاجرون إلى اسرائيل ضد الإحتلال " ، ١١ - ١ مهاجرون إلى اسرائيل ضد علماء النفس الإسرائيلين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى إنهاء الإحتلال ، علماء النفس الإسرائيلين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى إنهاء الإحتلال ، بصفته ظاهرة تؤدي إلى انهيار وانحطاط المجتمع الإسرائيلي . ١٢ - « منبر المحاضرين ضد الإحتلال » . «وهو إطار قام بتنظيم عريضة وقع عليها أكثر من ألف محاصر في الجامعات الإسرائيلية تدعو إلى إنهاء الإحتلال والتفاوض مع منظمة التحرير . "(١٠) . . . وغيرها من الحركات الجديدة ، والتي مازالت تنشأ في رحم الكيان الصهيوني نتاج مفاعيل الثورة الكانونية البطلة .

ومن الحركات المعارضة للاحتلال القديمة نذكر : « كفى للاحتلال » و « مزراح لشالوم » و « هجزيت همزرحيت » و « يهدوت متكديمت » و « يوجد حد » ( الجنود رافضو الحدمة العسكرية في المناطق المحتلة ) و « جسر السلام » و « مشاركة » و « معاً » ( حركة سلام يهودية عربية ـ تعمل في منطقة خليج حيفا ) و « شبيبة تغني أغنية أخرى » ( مجموعة شبان يهود وعرب من منطقة مرج بن عامر اقاموا حركتهم رداً على الأحداث العنصرية ضد العرب في العفولة قبل سنتين ) . (11)

ومن الحركات المعارضة الجديدة، التي تمتاز بالثقل العسكري والسياسي والمعنوي ، هو « مجلس السلام والأمن » . الذي شكله الجنرال « اهارون ياريف ومجموعة من رجال الأمن الإسرائيلي . وكان هدفهم المعلن وضع مستقبل الأراضي العربية المحتلة ، وحدود الكيان الصهيوني المستقبلية في مركز الإهتام الشعبي » . وهو يدعو إلى « التنازل عن الأرض مقابل السلام » ، وأكد غالبية الضباط المنخرطين في المجلس على « . . . ان احدات الانتفاضة [ الشورة ] تشكل نقطة تحول في تاريخ النضال

الفلسطيني بحيث أصبح عمكناً الوصول إلى مفاوضات بين قوى متكافئة » . (١٦)

كما وتحتل « وثيقة » الأدباء والمفكرين، والعريضة المرفوعة من قبلهم للحكومة ، بعد مرور شهر من اندلاع الثورة الكانونية البطلة ، مكانة عميزة لجهة الجبهة التي تقف خلفهما ، أي الجبهة الثقافية داخل اسرائيل ، فضلًا عن مضمونهما. ومما جاء في الوثيقة « التي أصدرها سبعة عشر أديباً ومفكراً بعد أن قاموا بجولة في قطاع غزة ومخيهاته يوم ٨ كانون الثاني 1٩٨٨ :

- هناك أعمال قمع نموذجية يقوم بها الجيش الإسرائيلي، في مركزها حملة اعتقالات جماعية يجري شنها بالإستناد إلى تقرير بارد بأن كل فتى هو رامي حجارة محتمل ، فضلًا عن الإعتداء بالضرب خلال الاعتقال وعرقلة تقديم العلاج الطبي بسبب تدخل رجال الأمن .
- تجري في قطاع غزة ثورة شعبية يقودها شبان، وتحظى بتأييد السكان اجمعين . . .
- إننا متأكدون من أن سياسة «القبضة الحديدية» من شأنها تخفيف الثورة لكنها لن تستأصلها. . وإذا لم يوجد حل سياسي ستنفجر الثورة من جديد بقوة هائلة .
  - لا نستطيع إلى ما لا نهاية اضطهاد شعب يكافح من أجل حريته.
    - جميع الذين تحاورنا معهم ينشدون إقامة دولة فلسطينية . . . ».

وقد وقع على العريضة الموجهة إلى حكومة اسرائيل، التي تؤكد على ذات المضامين الواردة في الوثيقة ، « ثلاثة وأربعون أديباً ومفكراً اسرائيلياً » . (١١) ومن البديهي التأكيد، ان هذا الزخم من اشكال ومظاهر المناهضة للاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٣٧ ، ما كان لها أن تتجلى على هذه الشاكلة لولا المد الشوري العظيم الذي تعيشه الضفة والقطاع

المحتلان ، فضلًا عن نهوض الفلسطنة في منطقة الـ ١٩٤٨ . مع ما لذلك من أخطار حقيقية على الكيان الصهيوني ، والتي تشكل جرس إنذار حاد يرن في آذان وعقول أفراد المجتمع الصهيوني ، رسميين وغير رسميين .

وكانت نتائج انتشار هذه الحركات المناهضة للاحتلال على الوضع الداخلي الإسرائيلي، الآتي :

١ ـ ازدياد وتضاعف عملية الشرخ والإنقسام في « الإجماع القومي » في اسرائيل .

Y ـ زادت من عمليات الإرباك والتشوش التي تواجه الحكومة الإسرائيلية . ليس هدا فحسب ، بل إنها تعمق حالة العداء بين الحكومة وهذه الحركات ، في ضوء انتهاج الحكومة لسياسة بوليسية قمعية ضد هذه الحركات ، الأمر الذي يرسخ قناعات هذه الجهاعات باندثار أي ملامح « ديمقراطية » كانت تغطي وجه كيانهم الفاشي . ويزيد من قناعاتهم بضرورة الدفاع عن توجهاتهم « الديمقراطية » ، وهذا بالضرورة يزيد من عملية الإحتكاك والتنافر في بنيان الكيان المشروخ بالأساس .

ومن الأمثلة الدالة على ذلك، قيام السلطات الحكومية الإسرائيلية بشن حملة واسعة وشرسة ضد حركة ( هناك حدود » بعد توزيعها لبيانها الثاني السندي يتسخصمن توجيهات للذين يريدون رفض تأدية الخدمة العسكرية . . . هذه الهجمة الشرسة التي وجدت احد تعبيراتها بتحويل قضية التحقيق مع أفراد حركة ( هناك حدود للمخابرات ، الأمر الذي يترتب عليه ملاحقات ومتابعة لتحركات أعضائها واستدعائهم للتحقيق » وأثارت هذه المهارسات ( حفيظة اتجاهات ديمقراطية في امرائيل . . » وزاد من نقمتها لأن ذلك برأيهم يتعارض . . « مع أسس النظام الديمقراطي ، ويشكل في الوقت نفسه سابقة يمكن أن تمهد في المستقبل لنهج بوليسي في

اسرائيل ، . (۱۵۰

٣ ـ كما ان الشرخ يتعمق يوماً بعد يوم بين هذه الحركات المناهضة
 للاحتلال، وبين المجموعات الصهيونية المتطرفة، فضلاً عن المستوطنين
 في الضفة والقطاع المحتلين.

وتقول بهذا الصدد، ليلى غاليلي: « لم يعد هناك ابقار مقدسة ولا مخطورات ومحرمات. ففي الوسط اليساري [ وحتى بعض اوساط اليمين ] بات الناس يتحدثون عن ضرورة رفض اطاعة اوامر الجيش. في حين ان اليمين يدرس، وبشكل علني وبحاس، كيفية طرد الفلسطينيين من البلاد». (١٠٠ ويحفر ربيه بيلغي قائلاً: « الخطر الأكبر هو أن المستوطنين يقودوننا، ويقودون الشعب بأسره، نحو كوارث لا لزوم لها . . . ان المستوطنين يعتبرون انفسهم طليعة ، ويدعون الشعب إلى السير وراءهم، ولكن علينا ألا ننساق وراءهم، وألا نضع مصير هذه الدولة في أيديهم» . (٧٠)

من الجلي، ان الأمور تسير في خط مليء بالمنعطفات الحادة بين التيارات السياسية المختلفة ، بين دعاة السلام وبين دعاة « الترانسفير » وبقاء الإحتلال في الضفة والقطاع المحتلين . الأمر الذي يعني ، ان هذا الشرخ لن يبقى عند حدود الخلاف في وجهات النظر ، بل إن الأمور ستتعاظم وتتفاقم بين هذه المدارس والتيارات إلى نحو « الاشتباك » المباشر ، لاسيها وان التيارات اليمينية الأشد تصلفاً وتطرفاً ، وبحكم ضيق افقها وعدميتها الأيديولوجية والسياسية والأخلاقية ستدفع الأمور دفعاً نحو الهاوية .

٤ ـ ساهمت في ادخال الجيش إلى الحلبة السياسية. وهذا ماتخشاه كل النظم البرجوازية الديمقراطية ، وكذلك النظم الأكثر رجعية وفاشية ، كها اسرائيل ، لما لذلك من أخطار على النظام السياسي .

وقال في هذا الشأن يورام بيري : ﴿ إِنْ تَعْرَيْفُ الْجِيشُ الْمُحْتَرَفُ يَتَمَثَّلُ

في أنه جيش غير سياسي ، جيش يقوم بتنفيذ السياسة التي تضعها المرتبة السياسية ، من خلال قدر معين ومحدود من التأثير على هذه السياسة ولكن ، عندما يتعين على جيش أن يخوض حرباً سياسية ، ويطور من أجل ذلك عقيدة عسكرية \_ سياسية ، فإنه يخترق بالضرورة المجال الذي يقتصر على المرتبة السياسية . حيث سيدخل في صدام مع الساسة ، إن آجلاً أو عاجلاً . ، وأضاف د . . لكن المسكلة لاتنشأ بين النخبة العسكرية وبين عاجلاً . ، وأضاف د . . لكن المسكلة لاتنشأ بين النخبة العسكرية وبين

النخبة السياسية فحسب ، فعقب حرب مضادة لحرب ثورية متصلة ، قد ينشأ شرخ [ وهو ما حدث فعلاً بالمعنى النسبي ] بين الجيش والشعب » . ويتابع تقديراته بالقول : « إذ يتمثل أحد الاحتبالات في أن تخترق الخلافات السياسية الجيش ، مما يفقده وحدته الداخلية ، ويجعل قوته العسكرية تنهار . وثمة احتبال آخر ، وهو أن يحافظ قادة الجيش ، الذين يخشون مغبة انهيار المؤسسة ، على وحدته ، ولكنهم يوجهون جهدهم ضد السلطة المدنية ، فيقررون ـ بأنفسهم ـ السياسة ، بشكل يتعارض مع موقف السلطة المدنية . . ، (٨٨).

الحركات في عملية التباعد والتنافر بين يهود العالم والكيان، خاصة ذوي الميول الديمقراطية ، الليبرالية ، وهم الأغلبية العظمى من اليهود وأفاد ابيشاي مرغلبت، حول الترابط بين الحركات المناهضة للاحتلال وجهود العالم ، فقال ان شامير والقائمين على و مؤتمر التضامن مع رئيس الحكومة ، لم يوجهوا ، على سبيل المثال لا الحصر ، و دعوة لريتشارد غانتر رجل لوس انجلوس ، الذي يقف وراء مشروع إعمار الأحياء الفقيرة لأنه

٥ . آثارها الماشرة وغير الماشرة على يهود العالم، حيث ساعدت هذه

رجل لوس المبنوس ، المدي يعمل ورح سروع ، المراب رئيس الصندوق يؤيد حركة و السلام الآن ، والذي يعمل أيضاً نائب رئيس الصندوق الجديد لاسرائيل ، الذي يساهم بالتبرع فيه اشخاص على درجة كبيرة من الأهمية ، وبعطي هذا الصندوق مساعدات ايضاً لرابطة حقوق

المواطن . . . » واضاف « وباختصار انه صندوق يقدم الإعانات لاسرائيل جميعها باستثناء « أرض اسرائيل الكاملة » ومع ذلك لم تقدم دعوات للذين يميزون بين اسرائيل وسياسة التكتل » . (١١٠)

ونموذج آخر، يعكس مدى الترابط بين حركات المعارضة ويهود العالم ، وهو عبارة عن ، اعلان و حركة السلام الآن ، الموجه إلى شامير ، وهو موجه من يهود أمريكا ، جاء في الإعلان : وإننا نوجه هذه الرسالة لك بمناسبة وصولك إلى واشنطن لإجراء مباحثات جادة مع القيادة الأمريكية ، . . . فنحن كيهود أمريكان نكتب لنعبر لك عن اهتمامنا برفضك لقبول مبدأ الأرض مقابل السلام والأمن . إننا نتكلم اليوم لأننا كمئات الآلاف من الإسرائيلين نخشى من عواقب مواقفكم الخطيرة على اسرائيل والشعب اليهودي فنحن من باب حرصنا الشديد على اسرائيل لايمكن ان نصمت ، . ("") وهناك امثلة عديدة على ذلك .

٦ ـ اثر هذه الحركات على الرأي العام العالمي.

من البديمي التأكيد، ان هذه الحركات قامت بدور ايجابي في تحريك الرأي العام العالمي لصالح الحقوق الوطنية الفلسطينية ، اضافة طبعاً إلى دور الشاشة الصغيرة ووسائل الإعلام الأخرى، التي نقلت الصورة الحية لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمن خلال ممثليها ومندوبيها في البلدان الأوروبية، ومن خلال مشاركة وفود عنها في الندوات العالمية ، التي اقيمت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، واقرارها، إلى هذا القدر او ذاك، بالحقوق الوطنية الفلسطينية وابداء استعدادها للسلام مع ممثلي الشعب العربي الفلسطيني، دفعت عمثلي الرأي العام العالمي لتجاوز «عقسدة المذنب» والتعبير عن مواقفهم الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة .

ومن الجدير بالملاحظة، ان مجموعات المناهضة للاحتلال لاننحصر في

العدد الذي اوردناه سابقاً ، وانها يزداد عددها مع تنامي الثورة الكانونية المطرد، وهي بالضرورة لعبت وستلعب دوراً ايجبابياً في انضاج الشارع الإسرائيلي لتقبله مبدأ الإنكفاء والخروج من نفق الموت المؤكد، من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وإيام الثورة في الثورة القادمة حبلي بالضرورة بها سيضاف لاحقاً لسجل هذه الحركات .

## الحرب الاهلية امكانية واقعية!

حملت الثورة في الثورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ٦٧ رياحاً تغيرية شديدة على المستويات والصعد المختلفة، الفلسطينية، الإسرائيلية والعالمية، مع استثناء المستوى القومي العربي، الذي كان تجاوبه محدوداً وقاصراً عن الرقي لمستوى مفاعيل الثورة، ولكنها وضعت مداميك، أسس مرحلة جديدة للبعد القومي العربي. مع ادراك مسبق بأن كل شي قابل للتحول الجذري في كل لحظة وثانية في الواقع العربي، لقناعة بأن هذا السكون النسبي ليس سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة الهوجاء!.

وفي ضوء هذا الوضع التثويري التغييري، الذي شكلته، ومازالت تبلوره، ثورة كانون العظيمة، وارتباطاً بها أشرنا إليه آنفاً في الوضع الإسرائيلي من عمليات تحويلية جدية، فان مفاعيل ورزم التراكم الكمية، التي تحدثها الثورة الديسمبرية في الكيان الصهيوني تؤشر، نتيجة تفاقمها، لاحتمال وارد الحدوث في الواقع، ألا وهو، الحرب الأهلية الإسرائيلية.

وإمكانية ذلك الإحتمال باتت واقعية، وليست مسألة وهمية تكهنية غيبية، فمن خلال تطور وارتقاء عمليات التناقض داخل اسرائيل، من الممكن أن تصل الأمور إلى مستوى الحرب الأهلية بين التيارات السياسية

الصهيونية المختلفة .

وهذا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، اسحق شامير، يحذر من «وقوع حرب اهلية داخل الكيان الصهيوني على اثر مقتل مستوطن يهودي». لقد باتت الانتفاضة [الثورة] واستمراريتها تؤثر اكثر فأكثر على مجريات الأمور في اسرائيل، بحيث باتت تهدد الوضع الداخلي الإسرائيلي. وهذا ما تطرق له، شامير، في كلمة له حينها اعلن، انه «خاف يوم امس على اسرائيل من ردود الفعل على ماجرى بين الإسرائيلين».

كما حذر وزير التعليم الإسرائيلي من الحرب الأهلية بقوله: « الويل كل الويل اذا هاجم اليهود بعضهم البعض. . » . (١١٠)

وليس المؤشر الوحيد على ذلك، قتل احد المستوطنين بطعنات سكين في مستوطنة «اريئيل»، فالمؤشرات والأدلة كثيرة، وباتت تغطي سهاء الكيان الصهيوني، وتلقي بثقلها على مواطني الدولة الإسرائيلية، ومن الأمثلة على ذلك، قال النائب الإسرائيلي عن حزب العمل، ابراهام بورغ، انه «بدأ منذ فترة يحمل مسدساً بعد تلقيه تهديدات من متطرفين يمينيين بسبب ارائه المعتدلة حول الصراع العربي - الإسرائيلي». (٢٠٠)

وعلى اثر حادث الباص [الذي أوقعه فلسطيني في واد على طريق القدس - تل أبيب] الأسبوع الماضي، الذي أودى بحياة أربعة عشر شخصاً اسرائيلياً، قام المستوطنون المتشددون برشق بيت وسيارة نائب اسرائيلي من حركة حقوق المواطن، - (٢٠)

ويقول بهذا الصدد، زئيف شيف: « فبالإضافة إلى جبهة الإنتفاضة في مواجهة الفلسطينية] المحتلة، يتوقع أن يدخل الجيش في صراع، داخل اسرائيل أيضاً، في جبهة داخلية». (٢٠١ كها أشار شيف إلى أن «الجيش الإسرائيلي وفريق المتطرفين من المستوطنين يمران بمسار محتمل من الصدام». (٢٠٠ وأما اللواء (احتياط) ماتي بيليد،

فإنه يرى السيناريو بشكل آخر ، على شاكلة انقلاب عسكري ضمني ، مع مايحمله ذلك من أبعاد تفجيرية للبناء الداخلي الإجتباعي الإسرائيلي القابل لكل شيء ، وبعد ان يعرب الجنرال عن مخاوفه من انتشار ظاهرة رفض الخدمة في الجيش ، فانه «لايستبعد ان يأتي اليوم الذي تظهر فيه حكومة ، في اسرائيل ، تحاول تغيير سياسة ضم المناطق [الفلسطينية المحتلة] ، واتباع خط سياسي مختلف بالنسبة لمسيرة السلام ، فيكون من شأن رئيس الحكومة أن يحظى عندئذ بزيارة عدد من كبار الضباط ، برتبة عقيد ، يوضحون له انه ليس مسموحاً له إجراء مثل هذا التغيير . وإذا حاول الإتصال برئيس المقطوعة ، لأن سلاح الإتصالات [الإشارة] يمكنه ـ في حال الطوارى - مقطوعة ، لأن سلاح الإتصالات في الدولة ، ويتصرف فيها كيفها يشاء . أن يسيطر على كل شبكة الإتصالات في الدولة ، ويتصرف فيها كيفها يشاء . ومن سخرية الأقدار أن هذا التطور الخطير، [انه يتحدث وكأن الأمور ستأخذ هذا المنحى بالتأكيد . ] في الحياة الديمقراطية الإسرائيلية ، يحدث ستأخذ هذا المنحى بالتأكيد . ] في الحياة الديمقراطية الإسرائيلية ، يحدث في عهد اسحق رابين كوزير للدفاع » . (١٧)

وجاء في «على همشار» ما يلي: «الآن، انقضى عام.. وبدأت مرحلة، صيرورة، جديدة، مخاطرها لاتحدث بأمن الدولة وحسب، بل و بذات وجود الحركة الصهيونية ومشروعها (دولة اسرائيل)..» ويتابع كاتب المقالة، مشيراً إلى الأخطار التي يحملها المتطرفون الصهاينة، فيقول: «ومع ذلك، فإنني أرى بالانتفاضة «الوطنية اليهودية» [الحرب الأهلية] خطراً على المشروع الصهيوني.. هنالك اليوم قلة قليلة من الأعداء الذين يتمتعون بطاقة وقدرات مضرة وحاسمة بالحركة الصهيونية. والمستوطنون المتطرفون هم عدو كهذا.. انهم هم الذين يجتثون جذور هذه الحركة، ولذا، فانهم بأعماهم وتصرفاتهم معادون للصهيونية، وينبغي اخراجهم خارج دائرة الإجماع القمي، وباعتبارهم عاملاً هاماً في اقامة الدولة خارج دائرة الإجماع القمي، وباعتبارهم عاملاً هاماً في اقامة الدولة

الفلسطيبية، فانه يتعين ايضا على اولئك الدين يعارصون مثل هدا الحل ان يجندوا طاقاتهم صد هذه الجهاعة الحطيرة، (٧٧)

إن إسرائيل على «شفا حفرة من النار!»، فلا شيء فيها آمن ومضمون البقاء، فكل الأمور قابلة للحدوث، ويؤكد هذا، يوئيل ماركوس، الذي قال: «وربها نعود إلى أيام الإضطرابات الكبيرة، إننا لسنا آمنين في المناطق، لكننا وفي الوقت نفسه لسنا آمنين أيضاً في داخل اسرائيل، لافي شوارعها ولاحتى في مقهى اكسودوس. . » . (٢٠٠)

في ضوء هذه النهاذج وغيرها، فضلاً عها سبق ذكره بشأن المجموعات المناهضة للاحتلال فال سياق صيرورة العملية الإجتهاء تداخل الكيان الصهيوني تتجه نحو الإنحدار التدريجي، إلى مستنقع الحرب الأهلية، التي في حال حدوتها، فانها ستدمر بكل تأكيد «الهيكل الثالث»، وستضع النهاية الحتمية لظاهرة الدولة المفتعلة، التي لايوجد لها اي رابطة جدلية وثيقة مع قوانين التطور الإجتهاعي، كها لاتربطها اي رابطة سياسية او تاريخية جغرافية بشعوب المنطقة.

وهذا ما يؤكده بقوة «يعقوب شاريت» ، الذي قال في كتابه «دولة اسرائيل. . أعطتكم عمرها» ، ما يلي : «ان اسرائيل تتدهور بسرعة مذهلة ومتسارعة إلى الهاوية» وباعتقاده «ان المؤسسة الحاكمة ، حزبياً وثقافياً وفكرياً ليست وحدها الملامة او الموضوعة في قفص الإنهام بل إن الشعب ايضاً ، يندفع إلى الأمام بقوة نحو. . الهاوية» . وعمق التأكيد بصدد ذلك قائلاً : «انه إذافرضت الدول العظمى حلا قريباً بين اسرائيل والفلسطينيين فان دولة اسرائيل سوف تنفجر على ذاتها في «حرب اهلية» تهدم الشعب وتهدم الدولة بحيث لا يبقى أى أمل للترميم! . » .

ويصل « بذكاء وشجاعة. . إلى الإستنتاج [القائل] أن تقديس القوة العمياء كان بالضرورة، يقود إلى تصدع وانحسار وانحلال للقيم الروحية

وللمفاهيم التي كان يبدو في البداية أنها جزء عضوي وحيوي وراسخ من الفكر الصهيوني والمارسة الصهيونية». ويقول « إن هنالك انطباعاً بأن «هنالك قانونية دورية منظمة لانفجار الحروب بيتنا وبين جيراننا» وكأن الحرب ظاهرة ابدية، مما يجعل الإنسان يتساءل بحرقة حول جدوى حياد هو وحياة ذريته من بعده (٢٠٠).

وأشار إلى ذلك أيضاً، ابا ايبان، وزير الخارجية الإمرائيلي الأمبق، رئيس لجمه الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، الذي قال لمحطة التلفزيون البريطاني، القناة الرابعة. «إن الحطر الحقيقي الذي يهدد الكيان الإسرائيلي هو خطر داخلي ناتج عن استمرار احتلال الأراضي العربية». وأضاف وإن استمرار هذا الوضع يهدد جدياً وبشكل مباشر ما أسماه بطبيعة السرائيل وتركيبتها السياسية والإجتماعية والبشرية..»("")

كل المؤشرات والدلائل تؤشر إلى ان اسرائيل تتجه إلى مستنفع الحرب الأهلية، مع مايحمله هذا الإحتال من آفاق جيوسياسية. تصع حداً للمأساة الفلسطينية بكل أبعادها الإجتاعية والسياسية والحقوقية والإقتصادية. . الخ.

ولكن من السابق لأوانه الآن، وفي شروط العمليات السياسية والإجتاعية والعسكرية . . . الخ، على الصعد الفلسطينية ، الإسرائيلية والسلولية ، تحديد آلية سيرورة وصبيرورة الأحداث بالمعنى الدقيق والتفصيلي ، إلا ان الإتجاه العام للحركة يصب في مستنقع الحرب الأهلية . . .

# مبادرة شامير وأزمة الافق

فقدت اسرائيل، ومنذ أن اندلعت الشرارة الأولى للثورة في كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧، زمام المبادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧. ووقفت مذهولة مشوشة أمام مفاعيل وحقائق العملية الثورية الفلسطينية على الأصعدة الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والدولية، والتي قضت على كثير من والأحلام، والخطط الجهنمية العدوانية ضد الجهاهير الفلسطينية وترابها الوطني. في خضم هذا التشوش والإرباك، لم تستطع اسرائيل القيام بأي عمل للخروج من نطاق الأزمة والقومية، التي أدخلتها فيها الثورة الكانونية، غير لجوئها إلى وسائل القمع والتنكيل المتعدد الأشكال والألوان، الضرب، القتل، التدمير، الاعتقال والإبعاد، التي أثارت عاصفة من السخط والإشمئزاز في اوساط الرأي العام العالمي، ببعديه الشعبي والرسمي، الأمر الذي زاد من عزلة اسرائيل ومحاصرتها، وبالمقابل عمق عملية التضامن مع كفاح الشعب العربي الفلسطيني العادل.

وفي ضوء ذلك، يعتبر الإمساك بزمام المبادرة الحلقة المركزية امام القيادة الإسرائيلية، لالتقاط الأنفاس وشن الهجوم المعاكس، وهذا مايؤكد عليه ورون بن بشاي، المعلق العسكري البارز، والمدير السابق لاذاعة الجيش الإسرائيلي، بالقول: «ان الهدف الواقعي الذي يتعين على دولة اسرائيل التطلع إلى تحقيقه، يتمثل باستعادة سيطرتها على الأرض [الفلسطينية المحتلة]». وأضاف «ان حكومة اسرائيل قادرة على استعادة زمام المبادرة في الصراع ضد الوطنية الفلسطينية، اذا ما اعدت وطبقت خلال وقت قصير، خطة شاملة لمحاربة الانتفاضة». (١٨)

وانطلاقاً من هذا الإدراك، قام رئيس الحكومة الإسرائيلية، اسحق شامير بالإتفاق مع وزير الدفاع، اسحق رابين، باعلان «مبادرة» سياسية؟! هدفها وضع حد لحالة التدهور والعزلة التي وصلت اليها امرائيل نتاج الثورة الشعبية الفلسطينية، والتقاط الأنفاس، وفي الوقت ذاتمه شن هجوم سياسي مضاد، لهجوم السلام الفلسطيني. هذا فضلاً عن، محاولته كسب الوقت حتى «تضعف» و «تتعب» الثورة في الثورة!.

ولكن محاولة شامير ـ رابين، ولدت «مأزومة» ، لانها لم تأت بجديد عن مشاريع التصفية الإسرائيلية السابقة، بل هي نسخة معدلة في التفاصيل، ولكنها ذاتها في المحتوى والمضمون. انها مشروع الحكم الذاتي الإسرائيلي، الذي يفصل بين الأرض والسكان؛ وتحمل هذه الخطة ثلاثة لاءات عدمية «لا لمبدأ الأرض مقابل السلام!» و «لا للدولة الفلسطينية!» و «لا لمنظمة التحرير الفلسطينية!،، وفي الوقت نفسه تحمل نعم واحدة، بكل ماتعنيه من معانٍ ودلائل سياسية غير واقعية، ولم تعد وقائع الحياة تزكيها ، حتى داخل الكيان الصهيوني نفسه، . و نعم للحكم الداق الإسرائيلي ! ي . وهذه اللاءات لم تعد مستساغة ولامقبولة من قبل جهات دولية عديدة, وخاصة الدول الأوروبية، بما في ذلك اليابان، وهذا ماعكسه بيان وزراء خارجية الدول الصناعية السبع في منتصف تموز (يوليو) ١٩٨٩، الذي شاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء فيه التأكيد ( على ضرورة عقد المؤتمر الدولي في الوقت المناسب لحل أزمة الشرق الأوسط ، وأكدت على ضرورة أخذ الحقوق السياسية الفلسطينية الشرعية بعين الإعتبار. . . كما ان الدول السبع رفضت خطة شامير الداعية إلى إجراء و انتخابات في الأراضى الفلسطينية المحتلة إذا لم تجر في ظروف وأجواء ديمقراطية، ولم تكن جزءاً من خطة سياسية شاملة لحل النزاع، (١٠٠٠).

وهذا الموقف، هو، ذاته الذي سمعه شامير أثناء جولته الأوروبية بهدف ترويج «مبادرته»! فعلى سبيل المثال، قالت مرغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا، عندما سئلت عن «مشروع الإنتخابات» الشاميري \_ الرابيني: «إننا لم نتوصل [مع شامير] إلى نتيجة سحرية، وإنني لا أعتقد بوجود شيء من هذا القبيل، وإن هناك سبيلًا للتقدم إلى الأمام بهذا الخصوص».

وكتب شاؤول تسدكا، مراسل صحيفة هآرتس في لندن، على اثر لقاء تاتشر ـ شامـير ـ معتقداً ان رئيسة الحكومة البريطانية ـ « . . امتنعت كها يبدو عن الإعراب عن تأييد خطته السياسية.

وبعد لقائه بشامير، أعرب رئيس حكومة اسبانيا، فيليب كونزالس عن اعتقاده، بأن «المؤتمر الدولي كها تطالب به منظمة التحرير والدول العربية هو الطريقة الأفضل لإحراز تقدم نحو السلام». (مم)

وعلى الصعيد الإسرائيلي، فإن خطة شامير ـ رابين، لم تجد الاستحسان ولا التجاوب من كل الأوساط الإسرائيلية، ليس هذا فحسب، بل جرى فضح مراميها واهدافها العدوانية غير السلمية، وهو ما عبر عنه، يوري افنيري، رئيس تحرير صحيفة «هاعولام هازية» الإسرائيلية، لصحيفة «لوس انجلوس تايمز» الأمريكية، بالقول: «إن نية شامير هي خلق نشاط ديبلوماسي محموم والإيهام بأن هناك تحركاً، دون التقدم على أرض الواقع قيد أنملة باتجاه السلام».

وبعد أن يسخر من المنطق الحكومي الإسرائيلي، «يخلص إلى دعوة اسرائيل إلى تجاهل تفاهات شامير والتفاوض مع عرفات [م.ت.ف.] لتحقيق سلام تعيش فيه بلادنا ودولة فلسطين جنباً إلى جنب». (١٨)

كما ال وزير الطاقة الإسرائيلي، موشيه شاحال، اعلن رفضه للخطة المدكورة قائلًا «لا اعتقد بامكانية ايجاد زعامة بديلة لزعامة منظمة التحرير لايمكني تصور ان الناس في الضفة [الفلسطينية] سيتحولون عن الزعامة التي اوجدوها وهي منظمة التحرير الفلسطينية». (مم)

إن استهدافات خطة شامير - رابين الفلسطينية والدولية، كما الإسرائيلية، باءت بالفشل، ولم تحقق كل ما توخت من نتائج، وبذلك تكون غير قابلة للحياة، رغم كل عمليات الإنعاش، التي حاول ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية ان يؤمنها لها.الأمر الذي يعني، ان اسرائيل مازالت تراوح في نفس الدائرة، وذات المكان، ولم تتمكن من التقاط زمام المادرة نهائيا

ولهذا السقوط الشاميري ـ الرابيني معنى واحد، ان خطتهما تحكمها أزمة فق، وغياب الرؤية الواقعية، والتمترس في ذات الجبهة السياسية ـ يدبولوجية المأزومة والمفلسة.

وبناء عليه. فلن ترى هذه الخطة النور، ولن يكتب لها النجاح، ومآلها تمي التحطم على صخرة الصمود البطولية للجهاهير الشعبية الثائرة في سفة والقطاع المحتلين، التي رفضت هذه الخطة، وواجهتها بمزيد من نف الثوري والتمسك بممثلها الشرعي والوحيد م. ت. ف. وشعارها ساسي الناظم لنضالاتها، الحرية والاستقلال.

وهذا ما عكسته نداءات القيادة الوطنية الموحدة، فجاء في النداء على نداء البطولة والصمود، ٢٢/٥/٩٨٩ مايلي: «ان م. ت.ف. مها جماهير شعبنا تؤكد مجدداً رفضها القاطع لمؤامرة شامير واجراء خابات سياسية في المناطق المحتلة في ظل الاحتلال، وإن إجراء أية خابات سياسية لن يكون إلا بعد إنهاء الاحتلال، وفي ظل اشراف في مخابات سياسية ولى نحو عقد المؤتمر الدولي، باعتباره الطريق لإحلال لي، كخطوة أولى نحو عقد المؤتمر الدولي، باعتباره الطريق لإحلال لي المنطقة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير سير وإقامة الدولة المستقلة بقيادة م. ت.ف. كها تؤكد عزم شعبنا سميمه على قبول المجابهة والتحدي والحاق الهزيمة النهائية بكل مميمه على قبول المجابهة والتحدي والحاق الهزيمة النهائية بكل الموات ».

إن افتضاح حقيقة اهداف شامير ـ رابين ، وبالتالي فشلها على الصعد فتلفة ، زاد من أزمة الحكومة الإسرائيلية ، وهذا ما يدركه «جميع الناطقين مها . . . اذ لا يوجد لاسرائيل اي عنوان في الجانب الآخر » . (\*\*) وبالتالي اء رفض تكتل ليكود الخطة أو وافق عليها مع التعديل فمصيرها الفشل متم .

خلاصة الأمر، إن اتفاق الثنائي شامير ـ رابين، الرجل الأول في

الليكود، والرجل الثاني في المعراخ، لهو دليل على ان التكتلين يتباريان في البحث عن الوسائل والأساليب الكفيلة بـ «إجهاض الثورة» و «إعادة الأمور إلى عهد ماقبل الثورة في الثورة!».

وعلى الرغم من وجود تيارات وتباينات داخل كل تكتل، إلا ان الإتجاهين المركزيين فيها لايختلفان، هذا ما أكده بنفستي، بالقول: «إن ما يسمى «بالتيار المركزي» في حزب العمل عموماً لايختلف في كيفيته عن التكتل. والصراعات بين حزب العمل والتكتل لاعلاقة لها بالمناطق. . المحانبان يريدان أن يظهرا وكأنها بينها فروقاً كيفية. ولكن لايوجد أي فرق». (مم) أي إن اللعبة، التي يلعبها الفريقان المركزيان في الساحة الإسرائيلية ـ الشحد والرخي ـ ليست في غالب الأحيان سوى مناورة تستهدف تصفية الثورة والقضية الفلسطينية على حد سواء. ولكن، أيضاً حسب قول، بنفستي، جاؤوا «يغلقون الإسطبلات بعد أن هربت الخيول»! . فات الأوان، واللعبة أمست مكشوفة، و«المخيول» الفلسطينية للحاولات في لجم الإرادة الوطنية الفلسطينية، و « اعادتها» لما كانت عليه المحاولات في لجم الإرادة الوطنية الفلسطينية، و « اعادتها» لما كانت عليه قبل الثورة. وهدوؤها النسبي مرهون بتحقيق وتجسيد الدولة الفلسطينية قبل الثورة. وهدوؤها النسبي مرهون بتحقيق وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة في الأرض الفلسطينية .

## الثورة بين نهجين وتكتيكين!:

السمة العامة للعلاقات بين قوى الثورة من جهة ، وقوى العدو من جهة أخرى ، قومي أو طبقي ، في زمن الإنفجار الثوري تزداد استعاراً ، وتتأجع روح العداء المطلقة ، فلا تعود قوى الثورة بحاجة لأي منبر من منابر السلطة أو ممثليها المعادين ، لاسيها وانها تسيطر على أهم وأعظم المنابر في مخاطبة

الأعداء، سواء أكانوا طبقيين أو قوميين، تسيطر على الشارع الذي نزلت إليه الجماهير مع ممتليها السياسيين، لتعبر عن سخطها ورفضها للوضع القائم، وأيضاً لتعمل على تغييره من خلال دكها لحصون العدو، أيّا كان الثوب الذي يلبسه.

وفي هذه الحالة بالضبط، يلجأ العدو للمناورة، من خلال دعوته قوى الثورة للحوار، بهدف جرها وإيقاعها في شباك مصيدته ، كي يضعف حالة السخط والغليان الثوري المتأججة في اوساط الجهاهير الشعبية الثائرة، ومن اجل اجهاص العملية الثورية، ومن ثم يوجه سهام اجهزته القمعية إلى رأس الحركة الثورية للقضاء عليها .

واستناداً إلى ذلك، يتسم تكتيك قيادة الثورة بإدارة الظهر لمناورات وأحابيل سياسة العدو، ولا يعطيه الفرصة كي ينقض عليها ولا يجاول أن يشوش أفكار ومزاج الجاهير الثوري، ويدعو لمزيد من العنف الثوري في مواجهة العنف الرجعي، وتتمسك الثورة بشعاراتها السياسية وتدير معركتها السياسية والعسكرية، إنطلاقاً من معطيات وقرائن اللحظة والحالة الثورية العامة والتفصيلية الدقيقة في البلاد.

وإذا شاء بعض قطاعات وأجهزة العدو ان يتضامن مع الثورة، ففي هذه الحالة عليه إعلان هذا التضامن على الملأ، وخارج نطاق الغرف المغلقة، خاصة وان برنامج الثورة معلن ولا لبس فيه أو غموض. وأما الإستدارة، لإعلان التضامن المكتوم، فإنه يحمل في طياته أحد احتمالين، الأول: صدق مشاعر التضامن، ولكن يلجمها عدم المراهنة على حسم الأمور لصالح الثورة، وبالتالي الخوف من عودة السلطة إلى سابق عهدها! وبذلك فهي تعلن تضامنها بين الجدران المغلقة!. والثاني: يلجأ بعض أتباع السلطة، من خلال إشهار تضامنهم المشروط مع الثورة ، لدفع الثورة ألى التدريجي عن شعارها السياسي، والقبول ببعض المكتسبات

المحدودة، والتي لاتتوافق مع الزخم الثوري الجماهيري!.

ورفع سقف ومستوى التضامن مرهون بقيادة الثورة وبراعتها في صياغة تكتيكها تجاه القوى والاتجاهات المختلفة . فبقدر ما تجيد عملية المناورة السياسية ، بقدر ما ترفع صدى الأصوات المتضامنة وتقربها من خندق الثورة وشعارها السياسي ، والعكس ضحيح .

ومن البديهي التأكيد ، أن العمليات الثورية ليست واحدة في شروطها الخاصة ، فمن واجب قيادة الثورة أن تميز الحالة الثورية المطروحة أمامها عومية هي أم طبقية \_ مع ما تعنيه كل حالـة من خصائص تختلف عن الأخرى ، فضلاً عن رؤية خصائص وسهات كل عملية ثورية في البلد المحدد ، إستناداً إلى تاريخه ومستوى تطوره السياسي والثقافي والإقتصادي والإجتماعي . . إلخ . أي بتعبير آخر ، إن قيادة الثورة لاتنصاع بشكل حرفي ، دوغهائي لقوانين العملية الثورية ، بل يجب عليها أن تضع شعاراتها وتكتيكها السياسي من خلال عملية المزج الخلاق بين قوانين ومبادىء الثورة وبين الحالة الثورية المحددة ، لتتمكن من تحقيق أهداف الثورة .

ورغم ذلك ، فإن خاصيات الحالة الثورية وظروف البلد المحددة لاتلغى السمة العامة لمبادىء وقوانين العملية الثورية .

وقبل الولوج إلى دائرة الملموسية ، من المفيد الإشارة ، إلى أن الثورة ، مطلق ثورة ـ قومية أم طبقية ـ معنية في صيرورة وسيرورة الشورة ، في مراحلها المختلفة ، بالدخول إلى حلبة المساومة دون وجل أو خشية من ذلك ، شرط أن تكون مساومة ثورية ، وليس مساومة رخيصة لامبدئية ، غير مشرفة ! .

والفرق بين شكلي المساومة كبير ، وكبير جداً ، ففي الأولى ، تقوم قيادة الثورة بتقديم تنازلات محددة ولكنها لاتُسقط من حسابها الهدف النهائي

ثورة . بل إن عملية المساومة تجري وتتم لتمهد الطريق لبلوغ الهدف نهائي في مرحلة لاحقة . ولكن في المساومة غير الثورية ، تسقط قيادة ثورة في براثن العملية التكتبكية الصرفة دون أي اعتبار للهدف إستراتيجي .

وفي العمليات الشورية ، على قيادة الشورة ، الواثقة من نفسها جماهيرها ، المدركة أهدافها والتشابكات المحيطة بها ، ان تلغي من رأسها الطهارة ! الشورية ، التي تعني التمترس في جبهة المغامرة والتطرف لعدمي غير المسؤول ! والتي تهدد الثورة بذات القدر الذي تهدد فيه القوى الإصلاحية تكون خاطرها لإصلاحية مسيرة الثورة ، مع فارق أن القوى الإصلاحية تكون خاطرها فالنا أشد وطأة على الثورة وأهدافها .

وبمقدار ما يجب أن تبتعد قيادة الثورة عن والطهارة الثورية ، بمقدار ما بجب أن تبتعد عن سياسة والتعري غير الثورية . والواجب يحتم رسم لتكتيك السياسي ، ارتباطاً بالطروف المحددة ، وإذا استدعى الأمر الشروع في مساومة ثورية مع أي من أعداء الثورة ، فلا يجب أن تتأخر فيادة الثورة عن ذلك ، ولكن إذا كانت معطيات العملية الثورية لاتتناسب مع المساومة ، فيجب عدم الإقدام عليها ، لأن المسألة ليست ثقة بالنفس وبالمنهج الثوري فقط ، لا ، المسألة أعقد من ذلك ، حيث لابد من أخذ

موازين القوى بعين الإعتبار، وشروط عملية المساومة، ومدى فائدة المساومة للعملية الثورية الإستراتيجية ككل . والحالة المحددة، التي نتتبع خطواتها في بحر عام ونصف من العنف الثوري، ثورة كانون المجيدة، ثورة التحرر الوطني الفلسطينية، تمتاز

الثوري ، ثورة كانون المجيدة ، ثورة التحرر الوطني الفلسطينية ، تمتاز بخصائص وسات محددة تختلف عن سات ثورات التحرر الوطني الأخرى ، إن كان لجهة العدو ، أو الطبيعة الطبوغرافية للبلاد ، أو الظروف الإقليمية المحيطة . . فهل يجوز والحالة هذه إجراء اتصالات مع

العدو الصهيوني أم لا ؟! ، هل يمكن التمييز بين التيارات والاجنحة الصهيونية أم لا ؟! وإذا كان عكناً ، فهل هناك حدود لذلك الإتصال أم أنه مطلق ؟! وما هو المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الإتصال الفلسطيى \_ الإسرائيلي ؟! وماهى شروطه في زمن الثورة ؟! .

إن مجرد موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات، لحل أزمة الصراع الفلسطيني (العربي) ـ الإسرائيلي ، تعتبر بمثابة موافقة مبدئية على ، أولا : الإتصال مع الحكومة الإسرائيلية . وثانياً : على المساومة مع العدو .

وبناء عليه ، فإن مبدأ الإتصال بات عملية مفروعاً منها ، ومقرة من أعلى المستويات القيادية الفلسطينية - المجلس الوطني الفلسطيني - الأأن للاتصال مستويات ومعايير مختلفة ، أي أن هناك فرقاً كبيراً بين الإتصال مع العدو في المؤتمر الدولي ، وبين الإتصال مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية ، في الوقت ، الذي ترفض فيه هذه الحكومة مبدأ انعقاد هذا المؤتمر : ، وفي زمن الإخصاب الثوري الفلسطيني ، زمن ثورة كانون البطلة .

والفرق هنا في صالح العدو وليس في صالح الثورة ، بمعنى آخر ، ان العدو تمكن من جر الثورة إلى دائرة مشاريعه التصفوية : ، وهذا محظور يجب أن لاتقع فيه قيادة الثورة الفلسطينية ، مع أن وقائع الحياة اليومية أكدت ، أن الفريق المتعجل عملية الإستثار السياسي للثورة الديسمبرية وقع في هذا الشرك ، ويحاول رئيس اللجنة التنفيذية ، الأخ أبو عار أن يؤكد ذلك في تصريحاته المختلفة ! ، وهنا يكمن الخطأ ، فإذا كان المقصود تعميق التناقض في صفوف الليكود ! ومن ثم بين الليكود والعمل ! ، فليست هذه هي الطريقة المثل لذلك ! ، بل يمكن الضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال تصعيد الثورة أولاً ، ومن خلال استخدام أوراق القوة الموجودة داخل الكيان الصهيوني ـ المجموعات المناهضة للاحتلال ،

ثانياً. من خلال مفاعيل ضغط الرأي العام العالمي ـ الندوات ، البيانات ، المذكرات ، ومظاهر التضامن والتأييد للثورة الشعبية في الاراضي المحتلة ، ثالثاً . وقبل ذلك ، من خلال التاسك والثبات السياسي على مواقف الإجماع الوطني ، وليس بالقفز فوق ذلك ، رابعاً . وانطلاقاً من ذلك ، يجب على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، وخصوصاً الفريق اليميني ـ «اليساري» الإصلاحي ، عدم إجراء اتصالات مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية إلا في حالة عددة ، حينها تعلن هذه الحكومة أو ذلك الممثل الإسرائيلي وعلى الملأ (١) الإقرار بأن م . ت . ف، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . (٢) القبول بالأهداف الوطنية الفلسطينية المعلنة في مبادرة السلام الفلسطينية ومن دون اشتراطات مسبقة .

ومن دون الدخول في التفاصيل ، يمكن تلخيص الموقف في هذا الشأن بالقرار الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة التوحيدية في نيسان (ابريل) ١٩٨٧ ، والذي ينص على وتطوير العلاقات مع القوى الديمقراطية الإسرائيلية التي تساند كفاح الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال والتوسع الإسرائيلي والمؤيدة لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة ، بها في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ، والتي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني» (١٩٨٠)، وما تراه القيادة السياسية الفلسطينية عموماً وليس فريقاً منها ، مناسباً في ضوء التطورات والمستجدات السياسية المترافقة مع مفاعيل ثورة كانون ، على أن لاينتقص ذلك من الأهداف الوطنية الفلسطينية المحددة في مبادرة السلام الفلسطينية ، وعلى أن لايعني ذلك أيضاً الإنتقاص من مكانة ودور الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني ، م . ت . ف .

ومن البديهي التأكيد ، أن مستويات الاتصال مختلفة ، لاسيها وأن

المعطيات الجديدة لاتتحدث عن القوى الديمقراطية اليهودية فقط ، وإنها عن القوى الاسرائيلية المختلفة ، بها في ذلك الحكومة الاسرائيلية ، لأن المطروح الآن ليس كسب قوى جديدة إلى جانب الحق الفلسطيني فقط ، وإنها البحث عن حل سياسي ممكن وواقعي ـ بالمعنى النسبي ـ في الظروف الراهنة ، ويتجاوب مع التطلعات المؤقتة لمصالح الشعب العربي الفلسطيني ، الأمر الذي يعني عدم التعاطي بذات السوية مع القوى الاسرائيلية المختلفة ، لأن هناك منظهات واتجاهات فكرية وسياسية واجتهاعية وانسانية . . . إلخ تتهايز عن رأس الدولة الصهيونية ، وتقترب من الحقوق الوطنية الفلسطينية ، فهل يجوز التعاطي معها كها الحكومة الاسرائيلية ؟ . .

إن الرؤية الواقعية الثورية والمنطقية مع نفسها ، ومع عناوين وأهداف المرحلة ، ترفض المساواة بين الحكومة الصهيونية ومن هم خارج نطاقها ويؤيدون الحقوق الوطنية الفلسطينية .

ففي هذه الحالة يجب أن تكون شروط الحوار والاتصال بهذه المجموعات هي المحددة سابقاً ، خاصة وأنها أعربت وأعلنت عن تضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني ، ودعت لازالة الاحتلال . ولكن في العلاقة مع هذه التيارات يجب العمل الدائم لدفعها للقيام بمزيد من الواجبات التضامنية من خلال ، زيارة جماهير المخيات أو القرى أو المدن المحاصرة ، التصدي لنزعات التطرف ، ادخال المواد التموينية الضرورية للجهاهير المحاصرة ، التنديد المستمر بسياسة الحكومة ، وإثارة القضايا الإنسانية أمام المحاكم الاسرائيلية . خاصة وأن قوات الجيش ورعاع المستوطنين يزيدون من همجيتهم تجاه الجهاهير الشعبية الفلسطينية الثائرة . . . الخ . وهذه الأشكال التضامنية بالضرورة أن تعمق أكثر فأكثر عملية التحول السياسي لبعض المجموعات المتخلفة في موقفها السياسي ، حتى الآن ،

عن التطابق مع الرؤية السياسية الفلسطينية . ولكن استمرار الثورة الكانونية وتصعيدها نحو مراحل أشد عنفاً وقوة ، إضافة إلى استمرار عمليات التنكيل البربرية العنصرية ، وفي الوقت ذاته تواصل الحوار مع هذه المجموعات ، سيغير تدريجياً من مواقف هذه القوى وصولاً للانسجام مع برنامج السلام الفلسطيني .

وفي صدد الاتصالات ، يجب على قيادة م . ت . ف . أن تحذر من استمرائها دخول بعض الشخصيات الفلسطينية المعروفة بارتباطها التاريخي مع المشروع الاردني ، كها الياس فريج أو سعيد كنعان ، وغيرهما من المشخصيات ، دائرة الاتصالات ، لأن هذه الشخصيات مطعون بانتهائها للقضية الوطنية ، وبالتالي لايمكن إئتهانها ، للتعبير عن الموقف الوطني ، حتى وإن حنت هامتها في زمن الثورة ، فهذه الانحناءة مؤقتة وليست استراتيجية ، فضلاً عن أنه لايمكن محاكمتها على تصريحاتها المعلنة في لحظة المد ، لأنها بالتأكيد تعرب عن مواقفها هي في اللقاءات السياسية ، وليس عن الموقف الوطني ! ؟ .

إن اللجنة السياسية \_ الاعلامية ، التي شكلتها مؤخراً القيادة الوطنية الموحدة هي المؤهلة للقيام بالاتصالات والتعبير عن مواقف الاجماع الوطني ، هذا إذا قُدر لها النجاح في عملها ! .

## طريق الدولة الفلسطينية لم تنته بعد!:

تورد مجلة «باري ماتش» نصاً لشمعون بيريز أثناء حواره مع شرايبر ، يقول فيه : «ان تبعث دولة من أجل السيطرة على أخرى ، أمر لانتيجة له ، إلا تدمير هذه الدولة نفسها ، وهذا ما تعلمناه من عبر التاريخ (١٨٠٠) . وبالمقابل قال هنري كيسنجر ، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ،

لمجلة «المجلة» في مقابلة صحفية معها: «والمشكلة الأساسية هي أن مقاييس دولة قارية عظمى ، لاتناسب مع حجم ورؤيا البقاء بالنسبة إلى حليف متزعزع الوجود . فالوجود والبقاء ، بالنسبة إلى إسرائيل ، يتم تعريفهما ضمن حدود لاتزيد عن ٣٠ ميلاً في العرض و ٤٠ ميلاً في الطول . وبذلك فإن الفاصل بين تشدد إسرائيل من جهة ، وتخبطها وحيرتها من جهة ثانية ، هو خط رفيع للغاية "(١٠)

إن ايراد هذين الموقفين يحمل في طياته التأكيد على حجم التحول في القناعات الداخلية التي ترسخت في نفوس الاسرائيليين وأشد انصارهم في السولايات المتحدة ، بأن استمرار تعنت اسرائيل في ادارة الظهر للواقع لاينفعها بالمطلق ، فإذا شاءت الظروف الضاغطة على الشعب العربي الفلسطيني أن يتحمل أربعين عاماً من الضيم والتشرد والحرمان من أبسط الحقوق السياسية والحقوقية الانسانية ، فإنه بالتأكيد لم يعد قادراً على ذلك ، وحتى في أسوأ الأحوال ، لو توقفت الثورة في الثورة ، فإن عجلة التاريخ لن تعود للوراء ، ولن يحتمل الشعب الفلسطيني كي يثور مجدداً أربعين عاماً أخرى ، بل إن دورة العملية الثورية ستكون أقل بكثير مما سبق ذكره !

ولكن وقائع العملية الثورية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ ، فضلًا عن حالة الحراك المتصاعدة للفلسطنة في منطقة الـ ٤٨ ، تؤكد أن الأمور لاتتجه نحو «الهدوء» و «السكينة» وإنها نحو المزيد من التصعيد لنيران الثورة الكانونية ، وهذا ما أكده زئيف شيف ، كبير المعلقين العسكريين في الكيان الصهيوني ، حينها وجه «انتقاداً لاذعاً لما وصفه بالمصادر العسكرية الاسرائيلية بسبب تقديراتها السطحية وغير الصحيحة لقدرة السكان العرب في المناطق المحتلة على المضي في الانتفاضة (الثورة) الشعبية العارمة» .

وقال: وإن قوة الردع التي يملكها الجيش الاسرائيلي تجاه السكان الفلسطينيين قد تضعضعت . . » وأضاف وإن الانتفاضة الشعبية العارمة في المناطق المحتلة قد وصالت إلى واسرائيل « داخل والحظ الأخضر » ، وإن الجهات العسكرية تتجاهل هذه الحقيقة كها أن جزءاً بارزاً من المعلومات حول ما يجري في اسرائيل لا ينشر لسبب ما » .

وفي مجال الاعجاب والتأكيد على القدرات الفلسطينية الكبيرة ، قال شيف : «كذلك فإن قدرة الفلسطينيين على التحمل ، مقابل حالة الهستيريا التي يظهرها الاسرائيليون أحياناً ، إنها تبعث على الاعجاب ، وإن الجدل الداخلي لدى الفلسطينيين لايدور حول مسألة هل يتوجب عليهم الرضوخ لضغوط الجيش الاسرائيلي وتقديم التنازلات ؟ . . وقد نجح الفلسطينيون خلال فترة الانتفاضة في إنشاء مجتمع مجند ، وهو أمر لم يحدث أبداً في المجتمع الفلسطيني (١١)

إذن فالوقائع والمعطيات تؤكد أن جماهير الثورة ليست في وارد التوقف أو الانكفاء للخلف عن شعارها السياسي الناظم لعمليتها الثورية ، شعار الحرية والاستقلال ، فضلًا عن ذلك صيرورة الأحداث ، التي تجري داخل الكيان الصهيوني نفسه وتفاقمها ، وانحدارها إلى هاوية الحرب الأهلية ، الأمر الذي يضع اسرائيل بين وفكي كياشة ، أو بتعبير آخر ، بين مطرقة الدولة الفلسطينية وسندان الحرب الأهلية ! ؛ والقرائن الدالة تؤشر إلى ذلك ، حيث يبدو أن لامناص لاسم ائيل من هذه الشرور .

وبناء على ذلك ، فإن مشوار الدولة الفلسطينية بات أكثر قرباً وواقعية من أي وقت مضى ، حيث باتت الغالبية العظمى من أوساط الرأي العام العالمي \_ الشعبية والرسمية \_ مقتنعة ومؤيدة لهذه الدولة ، وما تصويت ١٥٤ دولة في هيئة الأمم المتحدة لصالح نقل جلسات الجمعية العامة إلى جنيف للاستهاع لكلمة فلسطين ، بعد أن رفضت الولايات المتحدة منح

تأشيرة دخول لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إلا خير دليل على ذلك ، فضلاً عن القرارات الأخرى المؤكدة على إعتباد إسم «دولة فلسطين» بدل منظمة التحرير ، وكذلك أشكال التضامن والدعم السياسي لقرارات المجلس الوطني التاسع عشر في الجزائر ، والتي كان من أبرزها وأهمها إعلان وثيقة الاستقلال ، وقيام الدولة الفلسطينية في من أبرزها وأهمها إعلان وثيقة الاستقلال ، وقيام الدولة الفلسطينية في المام العالمي وفي مقدمة ذلك ، الرأي العام في أوروبا والولايات المتحدة عليدا الشعبي .

ورغم هذا الإقتناع باستشراف واقعية قيام وتجسيد الدولة الوطنية المستقلة فوق الأراضي الفلسطينية ، التي تنسحب عنها اسرائيل ، إلا أنه يجب التأكيد ، بأن العملية لن تكون سهلة ، وليست بسيطة ، بل إنها عملية (جراحية) غاية في التعقيد ، ولكنها باتت محط شبه إجماع فلسطيني ودولي ، وقبول ملحوظ في الأوساط العربية والاسرائيلية ، وهذا ماسيسهل الإجراءات المهيئة لها ، أي إن عمليات غسل الدماغ تفعل فعلها اليومي في الأوساط الاسرائيلية ، حتى أولئك المتطرفين ، ورغم صلفهم وغطرستهم ، خضعوا ويخضعون لعمليات «غسل الدماغ» ، ويجري إعدادهم نفسياً لتقبل إزالة مستوطناتهم ، كها حصل مع مستعمرة ياميت » أثناء الإنسحاب من سيناء .

وتمر الثورة الكانونية واسرائيل في مرحلة «عض الأصابع» ، فالقادر على التحمل أكثر ، هو الذي سيربح الجولة ، وهي بالضرورة لصالح الثورة الفلسطينية ، التي قدمت تضحيات جسيمة وغالية من أجل تحقيق هدفها السياسي ، الحرية والاستقلال ، ولن تتراجع عن تقديم كل التضحيات المطلوبة ، قرباناً للدولة الفلسطينية المستقلة . واسرائيل ، تحت ثقل الضغوط المختلفة ، بالضرورة ستتراجع وتعلن واسرائيل ، تحت ثقل الضغوط المختلفة ، بالضرورة ستتراجع وتعلن

إفلاس منطقها الإيديولوجي ـ السياسي الأخرق ، وسترغم على الإقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية .

ولكن قبل ذلك ، ستحاول اسرائيل امتصاص الصدمة ، فضلاً عن أنها ستسعى من أجل دفع منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية كبرة قبل موافقتها على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة . وستستخدم من أجل ذلك ، كل أوراق الضغط المتوفرة لديها ، (١) اشتداد عمليات التنكيل والإرهاب الأسود أضعاف ما هو قائم . (٢) الاستفادة من دور الولايات المتحدة الأمريكية في عملية الضغط على م . ت . ف . لتقديم تنازلات مجانية . (٣) الاستفادة من الدور المصرى في ترويض م . ت . ف . ودفعهـا للقبـول بتقديم تنازلات مجانية ، كما فعلت في اقنباع الجناح المتعجل استثبار الثورة ، بالموافقة على الاعتراف الصريح بقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ ، وغيرها من أوراق الضغط . كل شيء يبقى مرهوناً بمقدرة المفاوض الفلسطيني في إدارة الصراع على الجبهة السياسية ، وبمقدار ما يجيد عمليات المناورة والالتفاف السياسي ، بمقدار ما سيتمكن من إعفاء المنظمة من تنازلات مطلوب تقديمها ، مع ضر ورة الإدراك المسبق ، لعدم الفصل بين الجبهتين السياسية والقتالية، يجب أن تدعم كل منهما الأخرى، كما لايجب على المفاوض أن يفصل بين الأهداف النضالية الفلسطينية ، بين المرحلي والاستراتيجي ، حتى لايقم في المحذور التاريخي! . أي أن مساحة الرؤية لدى المفاوض الوطني الفلسطيني يجب أن تتجاوز مساحة طاولة المفاوضات ، يجب أن تبقى مشدودة للآفاق المستقبلية الرحبة ، التي بدأت أسسها تتعمق في جذور

الواقع . . . الثورة الفلسطينية تمر في منعطف حاد جداً ، إنها تسلك طريقاً حلزونياً ، وحتى تصل إلى بوابة الدولة الوطنية المستقلة تحتاج إلى مثابرة

وجهد غير عادي، سياسي وكفاحي وتنظيمي، ومالي ـ اقتصادي، وديبلوماسي . . . إنها مرحلة حساسة جداً تتطلب منها أن تكيل أحاديث وتصريحات قيادتها بميزان من ذهب . . ليس مسموحاً لأحد التلاعب بمصير هذه الثورة ! وبالتالي بمصير الشعب ! لذا الواجب يحتم على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، وقادة الفصائل المنضوية تحت لوائها ، أن يقودوا المعركة بعقل جماعي واحد ، وليس بعقل رجل واحد ـ سياسة الهيمنة والتفرد ـ لحهاية الثورة وتأمين الوصول للدولة المستقلة .

### مصادر ومراجع الفصل السادس

- ١ ـ الواشنطن بوست ، ٦/١٦ ١٩٨٩
- ٢ في سبيل العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ـ من
   وتائق الحزب الشيوعي الفلسطيني. تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٨٨ ـ مؤسسة
   «مصار» للنشر والتوزيع ـ نيقوسيا ـ قبرص . ص ١٥
  - ٣ ـ ١ صوت الوطن ٣ ـ العدد ٦٨ ، اواسط ايار ( مايو ) ١٩٨٨ .
- ٤ ـ بيان الى الشعوب العربية ـ اوائل تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٤٨ . الاتحاد الحيفاوية ، ١٩٤٨ / ١٩٨١ .
- ٥ ـ الانتفاضة ـ صورة احصائية للأحداث من تاريخ ١٢/٩ إلى ١٧/١٢/٩
   ١٩٨٩/٧/٩ . دار الجليل للنشر والدراسات. عان .
- ٦ ـ اذاعة مونت كارلو ـ نشرة السابعة مساء بتوقيت دمشق ،
   ١٩٨٩/٣/١٢.
  - ٧ ـ التقرير الاعلامي . العُدُدِ ١٤٩ . م ت.ف. بدون تاريخ.
- ٨ ٤ الانتفاضة ٤ قضايا اسرائيلية قسم الدراسات الاسرائيلية . . مصدر سابق. ص ١٨ .
  - ٩ ـ الوطن ، الكويتية ، ١٩٨٨/٩/١٩ .
- ۱۰ ـ الملف . العدد (۵٦/۸ ) ، تشرين الثاني (موفمبر) ۱۹۸۸ ، ص ۷۳۹.
  - ١١ ـ التقرير الاعلامي . العدد ١٤٩ مصدر سابق .
    - ١٢ ـ المصدر السابق.
- ١٣ ـ الأرض المحتلة ـ وقائع وأحداث . العدد الحادي والخمسون. أذار
  - (مارس) ١٩٨٩. حركة فتح. شؤون الأرض المحتلة. ص ٣٢٢
    - ۱۶ ـ هآرتس ، ۲۶ / ۱۹۸<sup>۹</sup> .
- ١٥ ـ التقرير رقم (١٠٣) . الهجرة من والى اسرائيل وموقف يهود الولايات
   المتحدة. فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة ، ٨٨/٢/٢٤.
  - ص ٤ .

١٦ السفير ، اللبنانية ، ١٢/٢٢/٢٢. / انظر يدمعوت احرونوت ،

.1944/11/44

١٧ \_ المصدر السابق .

١٨ ـ المصدر السابق .

19\_الملف، العدد (٨/٥٥). مصدر سابق. ص ٧٦٢.

۲۰ ـ يديعوت احرونوت ، ۲۰/۲/۲۲ .

٢١ ـ عل همشيار ، ، ٢٧ / ١ / ١٩٨٨ .

۲۲ ـ دافار ، ۱۹۸۸/۱/۱۱ .

۲۳ ـ يديعوت احرونوت ، ۱۹۸۸/۲/۷ .

۲٤ ـ دافار ، ۱۹۸۸/۲/۱۹ .

۲۵ \_ عل همشیار ، ۲۷ / ۱۹۸۸ .

٢٦ \_ السفير ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ .

٧٧ ـ الهيرالد تربيون ، البريطانية ، ٢٩ / ٧ / ١٩٨٨ .

۲۸ \_ الغارديان ، الريطانية ، ۲۲ / ۷ / ۱۹۸۸ .

۲۹ .. يديعوت احرونوت ، ۱۹۸۸/۷/۸ .

۳۰ ـ معاریف ، ۲۲ / ۳ / ۱۹۸۹ .

٣١ ــ يديعوت احرونوت ، ٢٠ / ٣ / ١٩٨٩.

٣٢ ـ يديعوت احرونوت ، ٢١ / ٣ / ١٩٨٩ .

۳۳ ـ عل همشیاد ، ۱۹۸۹/۳/۲۲ .

۳۴ ـ معاریف ، ۱۹۸۹/۳/۲۲.

۳۵ ـ معاریف ، ۲/۸۸/۲/۰ .

۳۱ دافار ، ۱۹۸۸/۲/۲۰ .

٣٧ ـ الانتفاضة. قضايا اسرائيلية، قسم الدراسات الاسرائيلية. مصادر سابق. ص ١٨٠.

٣٨ - التقرير رقم (٢٠٩). ردود فعل الجنرالات الاسرائيليين على تمرير
 المؤرخ و فان كرفلد و حركة فتح ، مكتب القائد العام، ١٩/٥/٢٥
 ص ١.

۳۹ ـ الملف . العدد (۲۰/۱۳) ، آذار ( مارس) ۱۹۸۹، ص ۱۰۸۰ / انظر ، عل همشمار، ۱۹۸۸/٤/۱

٤٠ ـ المصدر السابق . ص ١٠٨١. / انظر يديعوت احرونوت .
 ١٩٨٨/١١/٢٨.

٤١ - التقرير رقم (٢٠٩ ) ردود فعل الحنرالات . مصدر سابق . ص ٢

٤٢ ـ الملف ، العدد (١٢ /٦٠) . . مصدر سابق . ص ١٠٨١ .

٤٣ جريدة ( اليان ) ، الامارات العربية المتحدة ، ٢٣ ايلول ( سبتمبر) . ١٩٨٨ .

٤٤ ـ هآرتس ، ١٩٨٩/٣/١٦.

٥٥ \_ حداشوت ، ١٩٨٩/٣/١٦.

٤٦ ـ المصدر السابق .

٤٧ ـ المصدر السابق .

٤٨ ـ المصدر السابق .

٤٩ ـ المصدر السابق ، .

٥٠ ـ مآرتس ، ١٦/٥/١٩٨٩.

٥١ ــ يديعوت احرونوت ، ٢٨ /١١/ ١٩٨٨.

۲۵ ـ هآرتس، ۲۷ /۱۹۸۸ .

۳۵ ـ هآرتس ، ۱۹۸۹/۰/۱۹۸۹ .

٤٥ ـ هأرتس ، ١٩٨٩/٣/٢٤ .

٥٥ ـ السفير، ١٣/٦/١٩٨٠. / انظر، الغارديان البريطانية،
 ١٩٨٨/٥/٢٥.

٥٦ - جريدة « المناضل » ـ طريق الشرارة ـ ( ماتسبن ) . العدد (٥) أيار
 (مايو) ١٩٨٨ . ص ٦ .

٧٥ - الوطى ، الكويتية ، ١٩٨٨/٢/٩ .

٥٨ ـ السفير ، اللبنانية ، ٦ /١٢/٨٨٠١٠

٥٩ ـ جريدة و المناضل ٤ ـ طريق الشرارة . العدد (٥) . مصدر سابق .
 ص٧.

```
٦٠ . مجلة وصوت البلاد ۽ . العلد ١٦١ ، ١٩٨٨/١٢/١٢ . ص ٢٧ .
```

<sup>. 1449/7/10</sup> 

للدراسات الفلسطينية دمشق، العدد (٢١)، ٢٩/٥/٢٩ ص ٥٥٦ - ٥٥٣.

٨٤ - القبس ، الكويتية ، ١٩٨٩/٣/٨ .

٨٥ ـ المصدر السابق .

 ٨٦ - التقرير رقم (١٩١) المطمة وعرفات ومساعدوه سينتصرون (وجهة نظر اسرائيلية). فتح، مكتب القائد العام. ص٢

٨٧ ـ البيادر السياسي ، المقدسية ، مقابلة مع ميرون بنفستي من دون تاريخ .

٨٨ - مجلة وشؤون فلمسطينية ، العمدد ١٧٠ - ١٧١ - أيار / حزيران (مايو/يونيو) ١٩٨٧ . ص ١٦٦٩ .

٨٩ .. التقرير الاعلامي ، العدد (١٤٩) . مصدر سابق.

٩٠ - مجلة « المجلة » ، العدد ٤٣٢ ، ١٨ - ١٩٨٨/٥/٢٤ . ص٢٦

٩١ ـ التقرير اليومي لابرز أحداث فلسطين المحتلة، أيام ١٣ ، ١٤ ، ١٥ .
 ٧/ ١٩٨٩/٧ ، ج . ش . ت . ف . ، فرع الأرض المحتلة . ص ٢-٣ .

للدراسات الفلسطينية دمشق، العدد (٢١)، ٢٩/٥/٢٩ ص ٥٥٦ - ٥٥٣.

٨٤ - القبس ، الكويتية ، ١٩٨٩/٣/٨ .

٨٥ ـ المصدر السابق .

 ٨٦ - التقرير رقم (١٩١) المطمة وعرفات ومساعدوه سينتصرون (وجهة نظر اسرائيلية). فتح، مكتب القائد العام. ص٢

٨٧ ـ البيادر السياسي ، المقدسية ، مقابلة مع ميرون بنفستي من دون تاريخ .

٨٨ - مجلة وشؤون فلمسطينية ، العمدد ١٧٠ - ١٧١ - أيار / حزيران (مايو/يونيو) ١٩٨٧ . ص ١٦٦٩ .

٨٩ .. التقرير الاعلامي ، العدد (١٤٩) . مصدر سابق.

٩٠ - مجلة « المجلة » ، العدد ٤٣٢ ، ١٨ - ١٩٨٨/٥/٢٤ . ص٢٦

٩١ ـ التقرير اليومي لابرز أحداث فلسطين المحتلة، أيام ١٣ ، ١٤ ، ١٥ .
 ٧/ ١٩٨٩/٧ ، ج . ش . ت . ف . ، فرع الأرض المحتلة . ص ٢-٣ .

#### المصادر

- ماركس انجلز. بصدد الثورة الاشتراكية. دار التقدم. موسكو ١٩٨٣.
- لينين. خطتا الاشتراكية الديمقراطية في الثورة الديمقراطية. دار التقدم. موسكو.
  - ليبين. حول عمل الحزب بين الجهاهير. دار التقدم. موسكو ١٩٨٣.
- ـ لينين. المختارات [العربية] المجلد ٢، الحزء ١. دار التقدم. موسكو، ١٩٧٦.
  - ـ لينين. حول تربية الملاكات. دار التقدم. موسكو.
- ـ نيوبيرغ. الانتفاضة المسلحة. ترجمة المقدم الهيشم الايوبي. دار الطليعة بيروت. الطبعة الاولى، آذار (مارس) 1/ 19.
  - ـ كوروليوف. في منعطف التاريح. دار التقدم. موسكو، ١٩٨٧.
- ـ سون، تروونغ. خمسة دروس. من نصر عظيم في القيادة الاستراتيجية العسكرية. تعريب ابراهيم قريط. دار دمشق.
  - معجم الشيوعية العلمية. دار التقدم. موسكو، ١٩٨٥.
- الماركسية وحرب العصابات \_ ترجمة ماهر كيالي وابراهيم العابد. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الثانية ، نيسان (إبريل) ١٩٧٨.
- البرغوثي، بشير. البرنامج السياسي أولاً. مقالات ومقابلات. مؤسسة ونصاري للنشر والتوزيم. تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٨٨. نيقوسيا ـ قبرص.
- د. الشريف، ماهر. الشيوعيون وقضايا النضال الوطني الراهن. مركز الأمحاث والدواسات الاشتراكية في العالم العربي. الطبعة الاولى، ١٩٨٨.
- غانم، فريد. أناطوميا اللجان الشعبية وديناميتها الخلاقة، انتفاضة كانون الكبرى في عامها الثاني. قسياتها. . طابعها. . . ودلالاتها مؤسسة ونصاري للنشر والتوزيع. نيقوسيا ـ قعرص. كانون الثاني (يناير) ١٩٨٩ .
- ـ في سبيل العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من وثائق الحزب الشيوعي الفلسطيني ـ تشرين الأول (اكتـوبـر) ١٩٨٨. مؤسسة (نصـار) للنشر والتوزيع. نيقوسيا ـ قبرص.
  - \_ أبو جهاد. أحاديث عن الانتفاضة. م.ت.ف. الاعلام الموحد، ١٩٨٨.
- د. أبو النمل، حسين. الاقتصاد الاسرائيلي. مركز دراسات الوحدة العربية.
   الطبعة الاولى. بيروت. كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۸۸.
- د. خلف، عبد الهادي، المقاومة المدنية مدارس العمل الجماهيري وأشكاله.
   مؤسسة الأبحاث العربية. الطبعة الاولى، ١٩٨٨. بيروت.
- سارة، عادل. احتجاز التطور. دراسة نقدية لادبيات اسرائيلية عن اقتصاد الضفة

- والقطاع .EL HAIAt Office For News and publication Jerusalem. 1987 العلبعه الأولى. كانون الأول (ديسمس ١٩٨٧ .
- ـ سهارة، عادل/شحادة، عودة. «افتصاد الضفة والقطاع من احتجاز التطور إلى الحياية الشعبية» دار الأسوار. عكا. الطبعة الاون، ١٩٨٨.
- ـ جواد، سعبد. النهوض الوطني الفلسطيني في الضمة الغرببة وعزة والجليل. ١٩٧٤ ـ ١٩٧٨. دار ابن خلدون. بيروت. الطبعة الاولى، ١٩٧٩
- ـ المدهون، ربعي. الانتفاضة الفلسطينية ـ الهيكل التنظيمي وأساليب العمل. شرق برس. نيقوسيا ـ قبرص. الطبعة الاولى. كانون الاول (ديسمهر)، ١٩٨٨
  - د. المسيري، عبد الوهاب. الانتفاضة الفلسطينية والازمة الصهونية. م. ت. ف
     الاعلام الموحد. الطبعة الاولى. كانون الاول (ديسمبر) ١٩٨٨
- ـ استنبولي، محمد رضا. القادة الحكماء \_عبافرة الحرب الصينبون ـ المطبعة العمومية. دمشق، الطبعة الثانية، ١٩٥٧.
- ـ ملقا، فكتبور. مناحيم بيغن ـ التوراة.. والبندقية. نقله عن الفرنسية عصام عسيران. المكتبة الثقافية. بيروت. توزيع مكتبة الكويت المتحدة، ١٩٧٩.
- كتاب وفلسطين الثورة» الانتفاضة الدم غلب السيف، رقم ٢ م . ت . ف . الاعسلام الموحد. الطبعة الاولى . كانون الثاني (يناير)، ١٩٨٨ . مؤسسة سسان للصحافة والنشر والتوزيم .
- كتاب وفلسطين الثورة، رقم ٣ الانتفاضة اندلعت لتستمر. . وتستمر لتنتصر . م . ت . ف . الاعلام الموحد . مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع . الطبعة الاولى . شباط (مبراير) ، ١٩٨٨ .
- كتاب وفلسطين الشورة، رقم ٤ الانتفاضة حرب الاستقلال الفاسطيني . م . ت . ف . الاعلام الموحد . مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيم . الطبعة الاولى . نيسان (إبريل) ، ١٩٨٨ .
- كتاب وفلسطين الثورة وقم ٥ الانتفاضة خيار السلام العادل م . ت . ف . الاعلام الموحد . مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيم . الطبعة الاولى . حزبران (يونيو) ، ١٩٨٨ .
- ـ الأرض المحتاء . . . وقائع . . . واحداث. العدد السادس والثلاثون. حركة فتح . شؤون الارض المحتلة . كانون الأول (ديسمبر)، ١٩٨٧ .
- ــ الأرض المحتلة ــ وقائم . . واحداث . العدد الثالث والأر بعون . حركة فتح . شؤون الأرض المحتلة . تموز (يوليو) ، ١٩٨٨ .

- ـ الأرص المحتلة ـ وقائع. . . واحداث. العدد الخامس والاربعون. حركة فتح. شؤون الأرض المحتلة . أيلول (سبتمبر)، ١٩٨٨.
- ـ الأرض المحتلة ـ وقائع واحداث. العدد الحادي والخمسون. حركة فتح. شؤون الارض المحتلة. آذار (مارس) ١٩٨٩.
- غيم جباليا غيم الثورة بعد عام من الانتفاضة . حركة فتح مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة مطبعة فن والوان .
- ـ مدينة قلقيلية ـ بعد عشرة أتسهر من الانتفاضة. حركة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الارص المحتلة. مطبعة في وألوان.
- غيم بلاطة بعد أربعة عشر شهراً من الانتفاضة . حركة فتح مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة . مطبعة فن وألوان .
- ـ مدينة بيت ساحور ـ بعد أربعة عشر شهراً من الانتفاصة . حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة . مطبعة فن وألوان .
- مدينة نابلس بعد ستة عشر شهراً من الانتفاضة . حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة . مطبعة فن وألوان .
- القدس الشريف معد عام من الانتفاضة . حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة . مطبعة فن والوان .

#### الدوريات الفلسطينية الصادرة في الداخل

- الثورة المستمرة، نشرة سرية تصدرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الارض المحتلة، نيسان (ابسريل) ١٩٨٧/ أواسط كانمون الثاني (يناير)، ١٩٨٨/ أواخر تشرين الأول (اكتوبر)، ١٩٨٧.
  - ـ قضايا الساعة. نشرة لمرة واحدة. تصدر عن المركز العربي للدراسات والنشر القدس. حزيران (يونيو)، ١٩٨٨ / أيلول (سبتمر)، ١٩٨٧.
- ـ نشرة «الهوية والارض، لمرة واحدة. آذار (مارس)، ١٩٨٧. تصدرها الحركة الوطنية التقدمية ـ أبناء البلد.
- ـ شرة والانتفاضة، عدد خاص ـ ١٢ ـ تصدرها اللجان الوطنية الديمقراطية في الاراضى المحتلة، ١٩٨٨/١٢/١٤ .
- ـ نشرة دضمـير الانتفـاضة». نشرة غير درية. تصدرها لجان المقاومة الشعبية في الارضي المحتلة، ١٩٨٨/٥/٧ غوز (يوليو) ١٩٨٨.

#### المذكرات والتعاميم والتفارير الداحلية الفلسطينية

- تعميم سياسي صادر عن قيادة فرع الارض المحتلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- مشروع تعميم «الوضعية الراهنة للانتفاضة والحراك في مهامها وأولوياتها، هرع الارض المحتلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أواخر نيسان (إبريل)، ١٩٨٨. محضر اجتماع اللجنة العليا للوطن المحتل بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠.
  - تقرير ميداني عن الهبة الشعبية العارمة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- ـ تقرير خاص للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن انتفاضة تشرين الاول (اكتوس)، ١٩٨٧ .
- ـ تقرير خاص عن السجون. فرع الارص المحتلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ـ مشروع مدكرة العصيان المدني. اعداد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضوء مذكرتي فتح + شعبية في القيادة الوطنية الموحدة.
- مشروع تصور فكرة العصيان المدني، مقدم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. مذكرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول العصيان المدني. أواسط تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨.

#### النداءات والبيانات والتقارير العلنية الفلسطينية

- ـ نداءات القيادة الـوطنية المـوحـدة للانتفاضة. الاول، ١٩٨٨/١/٨ الثالث، ١٩٨٨/١/٨ / السابع عشر، ١٩٨٨/٥/٢١ / السابع عشر، ٢١/٥/٨٥٨/١ الثامن والعشرون، ١٩٨٨/١١/٢٠.
- ـ النداء رقم ـ ٣ ـ الصادر عن اللجان الشعبية العمالية في لواء رام الله والبيرة، ١٩٨٨/١٠/٢٢ .
- ـ بيان من جماهير مدينة قلقيلية موجه إلى جنود العدو الصهيوني، ١٩٨٨/١/١٩. ـ التقرير اليومي لأبرز احداث فلسطين المحتلة أيام ١٣، ١٤، ١٩٨٩/٧/١٥.
  - فرع الارض المحتلة. الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- ـ التقرير التاسع، ٢٥/١٠/٢٠، م.ت.ف. الاعلام الموحد. الاعلام الخارجي.
- ـ التقرير الاسرائيلي، العدد الثامن، ١٩٨٨/٢/٢٠. م.ت.ف. الاعلام الموحد. القسم العبري.
- التقرير ١٤ تقرير خاص. الانتفاضة الوقائع السياسية. . ١٩٨٨/٣/٣٠ . م.ت. ف الاعلام الموحد. قسم الشؤون السياسية .

- \_ التقرير الاسرائيلي \_ العدد التاسع . ١٩٨٨/٢/٢٨ ، م . ت . ف . الاعلام الموحد . القسم العبري
- \_ التقرير الثاني عشر. الصحافة العالمية. ١٩٨٨/٢/١٦. م.ت.ف. الاعلام الحارجي.
- ـ التقرير السادس عشر. الـدرس المستفاد من الاضطرابات، ١٩٨٨/٤/١٥. م.ت.ف الاعلام الموحد. القسم العبري لقلًا عن هآرتس، ١٩٨٨/٤/٦.
- ـ التقرير السابع والعشرون. الانتفاضة والقضية الفلسطينية في الصحافة العالمية، ١٢/١٩٨٨م، م.ت.ف. الاعلام الموحد. الاعلام الخارجي.
- ـ التقرير التاسع والعشرون، ١٩٨٨/١٠/٥. م.ت.ف. الاعلام الموحد. الاعلام الخارجي.
- التقرير ١٠٠٠ تعقيب على تقرير الخارجية الامريكية بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة، صادر على حركة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة، ١٩٨٩/٢/٢٠.
- ـ التقرير ـ ١٠٣ ـ الهجرة من والى اسرائيل وموقف يهود الولايات المتحدة. حركة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة، ١٩٨٨/٢/٢٤.
- \_ التقرير \_ ١٠٥ \_ تأثير الانتفاضة على الرأي العام الامريكي، حركة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة، ١٩٨٩/٢/٢٨.
- \_ التقرير \_ ١١٠ \_ جهاز «الشين بيت» والاعلام الاسرائيلي. حركة فتح. مكتب القائد العام لسؤون الارض المحتلة.
- التقرير ١١٤ حدث في مدينة القدس الشريف. حركة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة.
- \_ التقرير \_ ١٢٠ \_ من حكايات الناس في ظل الانتفاضة . حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة .
- التقرير ١٣٥ من حكايات الناس والانتفاضة. حكة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة، ١٩٨٩/٣/١٥.
  - \_ التقرير ١٣٨ جزء من قصة (الموساد، حركة فتح . مكتب القائد العام
- التقرير ١٨٢ زيارة عرفات لفرنسا (ردود الفعل الاسرائيلية) حركة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة.
- ـ التقرير ـ ١٩١ ـ المنظمة وعرفات ومساعدوه سينتصرون (وجهة نظر اسرائيلية).

- حركة فتح. مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة
- \_ التقرير \_ ١٩٣ \_ الانتفاضة وفنون المواجهة . حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلة .
- \_ التقرير \_ ٢٠٩ ـ ردود فعل الجنرالات الاسرائيليين على تقرير المؤرخ وفان كوفله، حركة فنح . مكتب القائد العام لشؤون الأرص المحتلة ، ١٩٨٩/٥/٢٥

#### الدوريات الشهرية والفصلية

- ـ مجلة شؤوں عربية. العـلـد ٥٦. كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨. فصلية فكرية تصـدرها الإدارة العامة لشؤون الإعلام في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- مجلة المستقبل العربي. العدد ١١١، ه/١٩٨٨. مجلة فكرية شهرية تعنى بقضايا الوحدة العربية ومشكلات المجتمع العربي يصدرها مركز
  - دراسات الوحدة العربية.
- \_شؤون فلسطينية. العدد ١٧٠ ـ ١٧١ أيار (مايو) حزيران (يونيو) ١٩٨٧. شهرية، فكرية لمعالجية أحداث القضية الفلسطينية وشؤونها المختلفة. تصدر عن مركز الأبحاث في منظمة النحرير الفلسطينية.
  - \_ شؤون فلسطينية. العدد ١٨٢ ـ أيار (مايو)، ١٩٨٨
- صامد الاقتصادي. العدد ٧٤. تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ١٩٨٨.
- \_ الفكر الديمقراطي. مجلة فصلية فكرية ثقافية. العدد ٢. ربيع ١٩٨٨/ العدد ٣ ربيع ١٩٨٨/
- نشرة والملف؛ العدد (٨/٥٦) تشرين الثاني (موفمبر) ١٩٨٨ العدد (٢١/٢٠) آذار (مارس)، ١٩٨٩.
  - \_ نشرة مؤمسة الدراسات الفلسطينية . العدد ٣ \_ آذار (مارس) ، ١٩٨٨ .
    - \_ مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطيسية. دمشق. الرقم ١١٠.
- \_ مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية. النشرة الاسبوعية عن الصحافة الاسرائيلية. دمشق. العدد (٢١)، ١٩٨٩/٥/٢٩.
- \_قضايا اسرائيلية. بمناسبة مرور عام على الانتفاضة. تصدر عن م. ت. ف. مكتب عيان. قسم الدراسات الاسرائيلية. نقلًا عن صحيفة ايديموت احرونوت، ١٩٨٨/١٢/٢.
  - ـ المجلة العسكرية الفلسطينية. العدد ٤. تشرين الأول (اكتوبر)، ١٩٨٨.

ـ الانتفاضة ـ صورة احصائيه للاحداث من تاريخ ٨٧/١٢/٩ إلى ١٩٨٩/٧/٩ دار الجليل للشر والدراسات عمان

#### الصحافة الاسبوعية واليومية العالمية والعربية والفلسطينية

- الواشنطن بوست، ۱۹۸۸/۳/۱۶ . / ۱۹۸۹/۱۲ <u>۱۹۸۹</u> .
  - الهيرالد تربيو ، البريطانية ، ٢٩/٨/٧/٢٩
    - ـ الغارديان الريطانية، ٢٦/٧/٢٦.
- حكة الهدف، العدد ٤٤٧، ١٩٨٩/٢/١٩. / العدد ٩٥٣، ٢/١٩٨٩/٢/ ـ علمة الحربة، ١٩٨٩/٢/٢ .
  - ـ صوت الوطي، العدد ٦٨، أواسط أيار (مايو) ١٩٨٨.
- الاستقلال، سياسية، أسبوعية مستقلة. تصدر في قبرص. العدد صفر، ٢٢ شباط (فراير)، ١٩٨٩.
  - ـ صوت البلاد. العدد ١٦١، ١٢/١٢/١٨٨١.
  - ـ مجلة المناضل ـ طريق الشرارة (ماتسبن). العدد ٥ ـ أيار (مايو)، ١٩٨٨.
    - ـ البيادر السياسي المقدمية، أمبوعية سياسية. من غير تاريخ.
    - ـ الموقف العربي. العدد ٣٤٧، ٥ ـ ١١ كانون الأول (ديسمبر)، ١٩٨٨.
      - ـ مجلة والمجلة؛ العدد ٤٣٢ ، ١٨ .. ١٩٨٨/٥/٢٤ .
        - \_ جريدة والقدس، المقدسية، ١٩٨٧/١٢/٢١.
- \_ جريدة الاتحاد الحيفاوية، العدد ١٧٧/ ٤٥، ٩ كانون الاول (ديسمبر)، ١٩٨٨ \_ جريدة الاتحاد ١٩٨٨ . ١٩٨٧/ ١٠/٢٩ .
  - \_ جريدة النداء البروتية، ١٩٨٨/١٠/١٥ ١٩٨٨/٣/٢٣ .
- \_ جريدة السفير البيروتية، ١٩٨٨/١/١٨. ١٩٨٨/١٠/١٠ . ١٩٨٨/٤/١.
- 71/r/khp1. r/y1/khp1. +1/y1/khp1. h/3/khp1.
  - A///PAPL YY/YL/VAPL 3/Y/PAPL
- ـ جريدة السوطـن الكسـويتية، ٢٩٨٨/٢/٩ . ١٩٨٨/٣/٩ . ١٩٨٨/٦/٢٧. ١٩٨٨/١٢/٢٠ . ١٩٨٨/١٢/٢٠ . ١٩٨٨/١/٧/٤ .
- ـ جريدة القبس الكويتية، ۱۹۸۷/۱۲/۱۷ . ۱۹۸۸/۱/۱۹ . ۱۹۸۸/۳/۱ . ۱۹۸۸/۹/۱۹ . ۱۹۸۸/۹/۱۹ . ۱۹۸۸/۹/۱۹ .
  - \_حريلة السياسة الكويتية، ٢٦/١١/٢٨. ١٩٨٨/١٢/٥.
  - \_ جريدة البيان. الامارات العربية المتحدة. دبي، ٢٣/ ١٩٨٨/٩.

```
ـ جريلة الشرق الأوسط، الصادرة في لندن، ١٩٨٨/٣/٢٣.
ـ جريلة الدستور الاردنية، ١٩٨٧/١٠/١٤. ١٩٨٧/١٢/١٤
```

الصحافة الاسرائيلية.

- هآرتس، ۱۹۸۷/۱۲۸۸۱، ۱۹۸۷/۱۲۸۸۱، ۱۹۸۷/۱۲۸۸۱، ۱۹۸۷/۱۲۸۸۱۱ ۱۹۸۷/۱۲۸ ۱۹۸۸/۱۲۳ ۱۹۸۸/۱۲۴ ۱۹۸۸/۱۲ ۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۹/۱۰ ۱۹۸۹/۱۰ ۱۹۸۹/۱۸۸۹۱، ۱۹۸۹/۱۹۸۹۱، ۱۹۸۹/۱۹۸۹۱،

\_ يديعـوت احـرونـوت، ۱۹۸۸/۲/۷۷ ۱۹۸۸/۲/۲۷ ۱۹۸۸/۲/۲۳ ۱۹۸۸/۲/۲۳ ۲/۱۹۸۸/۲/۲ ۱۹۸۹/۳/۱۹ ۱۹۸۹/۳/۲۸ ۱۹۸۹/۳/۲۰ ۱۹۸۹/۳/۲۰ ۱۹۸۹/۳/۲۰ ۱۹۸۹/۱۰/۲ ۱۹۸۹/۳/۲۰ ۱۹۸۸/۱۰/۲

ـ دافار، ۲۰/۱۷/۷۲، ۱۹/۷/۱۲/۲۲. ۱۱/۱۱/۸۸۴۱. ۱۱/۱۱/۸۸۹۱. ۲۰/۱/۸۸۶۱. ۲۱/۲/۸۸۶۱. ۱۹/۳/۸۸۶۱.

- عل هشار ۱۹۸۸/۱/۲۰ ۱۹۸۸/۱/۲۷ ۱۹۸۸/۱/۲۸ ۱۹۸۹/۰/۲۱ ۱۹۸۹/۰/۲۱ ۱۹۸۹/۰/۲۱ ۱۹۸۹/۰/۲۸ ۱۹۸۹/۰/۲۰ ۱۹۸۹/۰/۲۰

\_معاریف، ۵/۲/۸۸/۲۷. ۱۹۸۹/۳/۲۲.

ـ الجيروزاليم بوست، ٥/٨/٨٨٠.

ـ حداشوت، ۱۹۸۹/۳/۱٦.

- كوتيرت راشيت، ١٩٨٧/١٢/١٦.

## وسائل الاعلام المسموعة والمرئية

- راديو العدو، ۲۲/۲۲/۱۹۸۸ . ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ .

\_ إذاعة مونت كارلو ١٢/٣/ ١٩٨٩. ٢١/٦/٨٩.

\_ إذاعة لندن، ١٩٨٩/٧/١١.

ـ التلفزيون الاردني، ١٩٨٩/٧/١٥.

#### المصادر باللغة الانكليزية

MIDDLE EAST REPORT May - June 1988

# المحتــويات

| ــ المطلبي والسياسي في الثورة                    |
|--------------------------------------------------|
| ـ السياسي سبق المطلبي في الثورة                  |
| ـ شعارات على طريق الحرية والاستقلال ١٧١          |
| ــ وقف. وفكر اي                                  |
| ــ «قوم» والرأي العام العالمي                    |
| ـ ديناميكية «قوم»                                |
| ـ نقاط ضعف القيادة الموحدة ١٩٤                   |
| ـ نقاط على حروف القيادة الوطنية الموحدة ١٩٩      |
| مالحان الشعبية مسلطة الشعب الوطنية ما            |
| ـ اللجان الشعبية قبل وبعد الثورة                 |
| ـ من التنسيق إلى السلطة الشعبية                  |
| ـ اللجان الشعبية مهمة عاجلة في نداءات وقوم، ٢١٠  |
| ·                                                |
| ـ لجان الاختصاص                                  |
| ـ الاشكالبات التي تواجه اللجان الشعبية والمتخصصة |
| ـ اللمجان الشعبية العمالية                       |
| ــ لجحان المقاومة الشعبية                        |
| ــ لجان الاغائة الزراعية                         |
| ـ لجان التجار                                    |
| ــ لجان التموين                                  |
| ـ لجان التعليم الشعبي                            |
| ـ اللمجان الطبية                                 |
| ــ لجان الحراسة                                  |
| ــ لجان مكافحة الغلاء                            |
| ــ لجان تخليص المعتقلين                          |
| ــ لجان الاصلاح الاجتباعي                        |
| ـ لجان التوعية السياسية [ لجان التثقيف ]٢٣٩      |

# الفصل الرابع، جعل المحنى والمسلح

| 707         | ـ الثورة وشكل النضال الرئيسي                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 777         | ـ خطأ الثورة                                             |
| ۸۶۲         | ـ جديد ثورة كانون                                        |
| 774         | ـ جدل المدني والمسلح                                     |
| <b>የ</b> ገለ | ـ من الكفاح المسلح إلى حرب الشوارع                       |
| ۲٠١         | ـ أسلحة الثورة وفن استخدامها                             |
| ۲ • ۳       | ـ من أسلحة الشعب                                         |
| 4.4         | ـ سلاح المتاريس                                          |
| 411         | ـ المراهنة الخاسرة على «تعب» الثورة                      |
| 414         | ـ العصيان بين الجدل والواقع                              |
| 414         | ــ ماهو العصيان ؟                                        |
| 441         | ـ أسباب ودوافع العصيان الوطني                            |
| 440         | ـ العصيان وجدل البداية ألله البداية العصيان وجدل البداية |
| 440         | ـ العصيان الوطني في مواقف الشعبية                        |
| ٣٣٣         | ـ جديد العصيانُ الفلسطيني                                |
|             |                                                          |
|             | الفصل الخامس، مفاعيل وانجازات دولية وعربية               |
|             |                                                          |
| ۲٤٦         | ـ على الصعيد العالمي                                     |
| 457         | ـ جديد تضامن الأمم المتحدة                               |
| 401         | ـ الأمم المتحدة تنتصر لفلسطين                            |
| 401         | ـ الاعلام وانقلاب السحر على الساحر                       |
| ۲٦٠         | ـ القيود الصهيونية تعمق عملية التحول الايجابي للصحافة    |
| ۲۲۲         | ـ الكاميرا ترمش ولكنها لا تكذب                           |
| ۳٦۴         | ـ الابعاد الايجابية لوسائل الاعلام                       |
| ۲۲۲         | _ التحول الأمريكي بن الضغط والمناورة ا                   |

| 441          | ـ سرعان ماستأتي التحولات                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ***          | ـ الرأي العام الأمريكي والانتقال الدراماتيكي                |
| 441          | ـ أوروبا بين حقبتين ألم المسترين المسترين المسترين المسترين |
| 44.          | ـ أوروبا في الطريق ولكن ببطىء                               |
| 444          | ـ «ترويكة» رودس في حدود الممكن                              |
| 44 8         | ــ بريطانيا تبادر بتحفظ                                     |
| 441          | ـ لغة النواب من قاموس الخمسينات العربي                      |
| £ • 1        | ــ وزير يعمق وزير بحذر                                      |
| 1.1          | ــ بريطانيا نموذج                                           |
| \$ • 7       | ـ على الصعيد العربي                                         |
| ٤٠٩          | ــ ثورة كانون تؤسس لمرحلة نوعية جديدة                       |
| £11          | ـ التاريخ يكرر نفسه في مهزلة الرئيس                         |
| \$1\$        | ـ القمة تنفي القمة !                                        |
| ٤١٨          | ـ الثورة وحسابات الملك الخاسرة ا                            |
| 119          | ـ مقدمات وحلفيات الخطوة الملكية                             |
| <b>£ Y Y</b> | ــ أهمية الخطوة                                             |
| ٤٢٣          | ـ طريق التحولات العربية مفتوحة ولكن ا                       |
| £ 49         | ـ حركة التحرر العربية في مرحلة المخاض                       |
|              |                                                             |
|              | الفصل السادس؛ حقائق وافاق فلسطينية واسرائيلية               |
| 11.          | ـ من أضل قراءة التاريخ، الشعب أو النخبة ١٤                  |
| 110          | ـ أين الدولة من الثورة ؟                                    |
| 111          | ـ جديد الثورة في الثورة                                     |
| 101          | ـ ديالكتيك الدولة والثورة                                   |
| ٤o٨          | ــ الجهاهير الشعبية صانعة التغيير التاريخي                  |
| 177          | ـ. الثورة تمسك العدو من قرنيه                               |
| ٤٧٠          | ـ «أرض الميعاد» ذكرى من الماضي اليهودي                      |

| 113 | ــ الثورة أسقطت حصانة الجيش والسوبرماني، |
|-----|------------------------------------------|
| ٤٨٤ | ـ دفرسوار، رفض الخدمة يعمق انحلال الجيش  |
| ٤٨٩ | ـ رافضو الخدمة يهدمون واسرائيل الكبرى،   |
| 193 | ـ من سيدفع الثمن الجنرال أم الكيان ؟!    |
| ٤٩٤ | ـ الشروخ في الكيان المشروح               |
| ۳۰۵ | ـ والحربُ الأهلية، امكانية وأقعية        |
| ٥٠٧ | ــ مبادرة شامير وأزمة الأفق              |
| ١١٥ | ـ الثورة بين نهجين وتكتيكين              |
| ٤١٩ | ـ طريق الدولة الفلسطينية لم تنته بعد     |
| ۱۳۵ | * مصادر ومراجع الكتـــاب                 |

## صدر عن مؤسسة عيبال ودار كنعان :

١ - تجربة في العشق (رواية) . . . . . . . . . الطاهر وطار
 ٢ - الجنرال في متاهته (رواية) . . . غابرييل غارسيا ماركيز

٣ ـ سلسلة الثقافة للجميم :

\* الشخصة والقيمة والأسلوب

( دراسة نقدية في أدب سميرة عزام ) . . يوسف اليوسف

# احتجاز التطور :

( دراسة في اقتصاديات الضفة والقطاع ) . . عادل سمارة \* الأمواج البرية ( شــعر ) . . . . . . ابراهيم نصر الله

\* الانتفاضة: ( ثورة كانون ) ... عمر حلمي الغول

تحت الطبع :

١ \_ سلسلة قضايا وشهادات :

# طه حسين ..... بمجموعة من الكتّاب

٢ ـ مىلسلة وثائق :

\* كلمات على بوابة النصر :

( نداءات الانتفاضة ـ وثيقة الاستقلال )

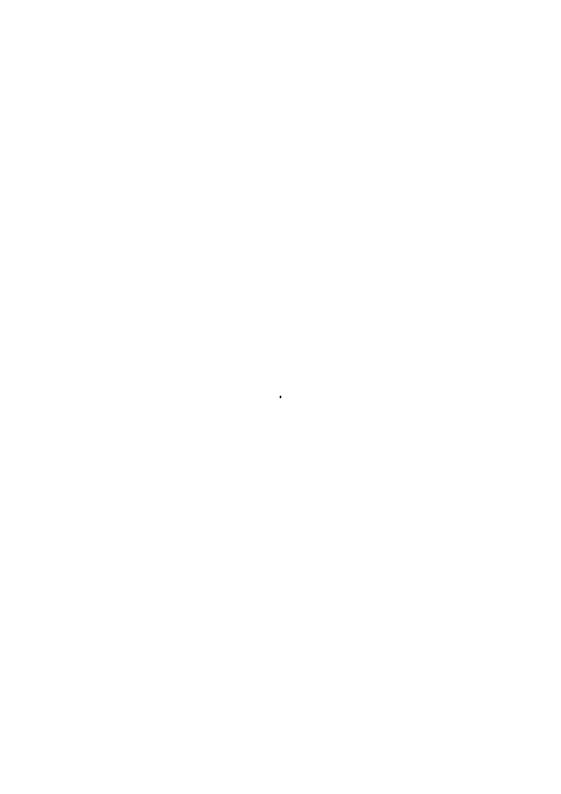

هذا الكناب محاولة جديدة متواضعة، إلى جانب المحاو لات التي سقت طريقها إلى النسور، والتي استهدفت التاريخ للانتفاضة / التورة الشعبية في الاراضي الفلسطينية المحتلة

الهدف منه قراءة فصول وملامح مرحله غاية في التشبع الشوري.. مرحلة غنية بمعطياتها، ووقائعها وحقائقها وانجازاتها النورية. مرحلة حاسمة.. جذرية . نوعية في تضاريسها. في معالمها، في عنفوانها الثوري، في إضافاتها النظرية والسياسية والكفاحية مرحلة لخصت، وتلخص، مايزيد على القرن مائة عام من الصراع العربي الفلسطيني ] مائة عام مرحلة الانبعاث والولادة للدولة الوطنة المستقلة مرحلة الحربة والاستقلال

والتاريخ لعام ونصف العام من هذا الزخم الغوري، الذي مازال مستمراً ومتواصلاً، يختلف اختلافاً جذرياً عن التاريخ للماضي البعيد أو الفريب، لأن فصوله لم تنته بعد، وابعاده وافافه تحمل في طياتها الكثير من الاحتمالات، التي قد تفوق كل التنبؤات والتعديرات المطروحة راهناً في نطاق عمليه البحث البومية أو الشهرية أو السنوية التعصيلية.

3- 4